



## مِعَاذِلُ فَالْخُارِينَ مُعَاذِلُ فَالْخُارِينَ مُعَاذِلُ فَالْخُارِينَ الْمُعَاذِلُ فَالْحُالِينَ الْمُعَادِلُ

لِلنَّحِبَ أَجُ أَدُ إِسْلِحَقِ إِسْرَاهِيْمِ السَّرِيُ المَّوْقِ مَنْهُ الآجِدِ

> شِرَحُ وتحقِیْق دکتورْعَبِالْحَبَلِیْل عَبِدُرْهُلِیِی

خرج أحاديثه الاستاذ/ على جمال الدين محمد وزيد فيه ، ولقحت شواهده

الجي زءُ الأوّل

وَلِرُ لِطْرِينَ

كافذ حقوق الطبع محفوظب للناشير

الطبع الأولى

1116 هـ - 1996 م

طبع. نشر و توزيع





هذه النسخة بها زيادات هامة وأحاديثها مخرجة.

#### تعريف

هذه هى الطبعة الأولى الكاملة من هذا الكتاب، وقد سبقتها طبعات ناقصة خالية من تخريج الأحاديث، وأجدني مضطرا أن أذكر قصة هذا الكتاب.

فى سنة ١٩٧٣ م طلب منى شيخ الأزهر الأسبق المرحوم الشيخ عبدالحليم محمود أن أقدمه له ليطبعه ، وعلمت يومفد ان سمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان - ولى عهد أبى ظبى قد قدم له مبلغاً يقرب من عشرين ألف جنيه مصرى ، إسهاماً فى إحياء التراث الاسلامى .. وخيل للمرحوم الشيخ عبدالحليم أن هذا المبلغ يكفى لطبع عدد من الكتب ، فاختار الكتب التى راقته ومنها هذا الكتاب ، ودفع به إلى المطبعة الأميرية ، فطبعت منه جزأين . ونفدت النقود ، وإذا بالشيخ مطالب بديون لعدد من المطابع .

وجاءت جامعة محمد بن سعود في مكة تطلب هذا الكتاب، ولكن اقتضى أدبها أن تستأذن الشيخ خليفه بن زائد، وطلبت منى ان أكتب إليه، وأعجبني هذا الأدب، وكتبت إلى الشيخ خليفه، وأنا أتوقع أن يكون الرد على سبيل المثال: « إنا نحي الجامعة الشقيقة، ونقدم لها بكل ارتياح هذا الكتاب الذي تريد طبعه ونشره » أو ما هو بهذا المعنى ولكنني بدلاً من ذلك تلقيت برقية من الاستاذ عز الدين ابراهيم كاتم سر الأمير - تطلب أن أتفق مع مطبعة في القاهرة لطبع الكتاب من جديد على نفقة الأمير، وأطلعت مندوبي الجامعة السعودية على البرقية واتفقت مع دار الشروق على طبعه، وأخبرت مكتب المرير فلم أتلق ردا، ثم جاءت برقية ثانية وثائة، وجاء صمت اعمق.

وعجبت لهذا الموقف - وهو حقا مثير للعجب - واتهمت في نفسي الاستاذ عز الدين حتى قابلته في الجزائر في مؤتمر اسلامي ، فقال : مفاتحاً لى : لعلك عاتب أو غاضب على ؟ . قلت أليس من حقى أن أكون كذلك . ما خطبكم من الوقوف ضد كتابي ، لا انتم جاملتم الجامعة السعودية ولا أكملتم طبع الكتاب . ا قال في لهجة هادئة مؤدبة: أنت لا تعرف حياة القصور، لقد ذكرت الأمير بهذا الكتاب غير مرة، ولكنه كان يصمت ولا يرد، فلما يبق إلا السكوت!!

ووجدت الجزأين اللذين طبعا قد صورا وغير غلافهما، وحذف من فوقه اسم الأمير وبياعان أمام الأزهر .!!

وجاء أحد الناشرين يسألنى عن الكتاب فقلت له لما تخرج أحاديثه بعد ، ولكنه أخذه ، فأعطاه ناشراً لبنانياً ، فنشره ناقصاً . وكيف أحاسب اللبنانى أو أشكوه ، وهل أنا فارغ للقضايا وولوج المحاكم ؟

ولكن هذا الذي كان.

ويبدو أن اسم الزجاج وندرة المخطوطات من هذا الكتاب مما أغرى الدارسين والباحثين باقتنائه وقبوله ناقصاً.

وسئمت حديثه حتى تفضل صديق كريم بتخريج أحاديثه وأبدى استعداداً لعمل فهارس واسعة له .

وإنى إذ أقدمه اليوم لدار الحديث أسأل الله تعالى – أن يجعل لصاحبها ولى مثوبة عليه. ولا ريب أن دارسي اللغة ومحبى النحو سيجدون فيه غذاء.

ومعانى القرآن واعرابه للزجاج أو فى كتب التفسير اللغوى ، وقد سبقه كتابان أحدهما «مجاز القرآن » لأبى عبيده ، وهو كتاب موجز كان هم أبى عبيدة منه أن يين العبارات المجازية التى تشمل التشبيه والكناية ويستشهد عليها بما جاء فى شعر السابقين ، ولم يذكر كل سور القرآن ، فترك السور التى ليس فيها مجازات .

ثم تلاه الفراء – ابو زكريا يحيى بن زياد – فأخرج دراسات قرآنية أشهرها وأهمها كتابه معانى القرآن , وهو محقق ومنشور فى ثلاثة أجزاء ثم جاء الامام الزجاج فأوفى على سابقيه، وأخرج كتابه هذا . وهو معنى كما ترى فيه بأوجه الاعراب والاستشهاد على ما يقول باشعار السابقين .

ونسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يثيبه ويثيبنا عليه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

۱۹۹۳/۹/۱۱ عبدالجليل شلبي

**%** 

#### كتب الزجاج

معاني القرآن
الاشتقاق
خلق الإنسان
فعلت وأفعلت
مختصر النحو
خلق الفرس
شرح أبيات سيويه
الفرق
المروض
التوافي
النوادر



#### مخطوطات الكتاب

 ١ ـ نسخة ط مصورة في دار الكتب المصرية، تفسير طلعت رقم ٤٦٧ من أول القرآن وتنتهي ببضع آيات من أول سورة هود.

٢٤٧ مصورة من المكتبة العمومية باستامبول «بايزيد» رقم ٢٤٧ ويها.

الجزء الأول من الكتاب وينتهي بآخر سورة الماثلة.

 ٣- نسخة ك من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، وتنتهي ببضع أيات من أول سورة الأنعام.

مصورة من مكتبة كوبا ريللي باستانبول رقم ٤٢.

٤ ـ نسخة أخرى من ب من معهد المخطوطات العربية.

وهي عديمة الفائدة لم نستفد منها كثيراً لرداءة التصوير والنقص.

م نسخة من المعهد البريطاني تبدأ بسورة النساء وتنتهي بآخر القرآن
 الكريم.

٦ - نسخة م . تبدأ بسورة النساة وتنتهي بآخر سورة هود.

وقد اعتبرنا النسخة ط أُصـلًا حتى نهاية سورة يونس ولكن آثرنا غيرها في مواضع قليلة نبهنا عليها.

# الله مراجع عن الزجاج

| اخبار النحويين البصريين | 1.4           |
|-------------------------|---------------|
| انباه السرواة           | 1-8-1         |
| الأنساب                 | YVY           |
| البداية والنهاية        | 144-1         |
| بغية الوعاة             | 11-1          |
| تاريخ أبي الفداء        | <b>YY - Y</b> |
| تاريخ بغداد             | r = PA        |
| تاریخ ابن کثیر          | 144-1         |
| تهذيب الأسماء واللغات   | 14 4          |
| شذرات الذهب             | 7-9-7         |
| طبقات النحويين          | 171           |
| فهرست ابن النليم        | ٦٠ بيروت      |
| مراتب النحويين          | A٣            |
| معجم الأدباء            | 14.11         |
| النجوم الزاهرة          | 7.4-4         |
| نزهة الألباء            | T+ A          |
|                         |               |



### الأقواس ودلالاتها

#### استعملنا الأقواس الآتية:

3

- الدلالة على نص أو كلمة يراد لفظها.
- ( ) للدلالة على أن ما بينهما ورد في بعض النسخ ولم يسرد في
  - البعض الآخر، ونبهنا على النسخ التي أوردته في الهامش. ] للدلالة على ما زدناه تتميماً للمعنى أو توضيحاً له.
    - 2

عى له فالفيطيالاندائم ورا توبول مطالكانفول مراث الوصعونة رسط المدارة المرامح اربعه فالموورات عوزاوس فامك تعا consisted the fill be for the same المسترمعين رسيكفون الرعمه ا وقت مولا عرومولواالله مناله فهرمد المازعا وت مولة على عزونا فعا 1111 مغريها المرة الشالئ فالامر سالوكالأعب ومستدة وموسيخ الآوالان الازمناني ومتالوق The Charle Michigan Contra وجوزالان علمعا وعلوامه عد جلين جمية ظرالت اسف المكن يرجون مسالغرشوالمستو Salving. heing little 

:Y/3. عدداك لغرار مالين والوازية كاساليان الماراداد تشفرهرى ود الله فلق والفهر واصفرتران يمع القراء والحناظ والكيةب ورم الحاج فاجرادا الرالفا في المدل الكون وليتلطف وتلفظ وال والكافي على فيهاد إواصر وباد والمنول ومنهم من سنة والنازال الأعربيراري مرتزر Se branco de la constante 0



أبو إسحق إبراهيم بن السّريّ بنُ سَهل، غلب عليه اسم الزُجّاج لأنه كان أول حياته يحترف خِرَاطةَ الرُّبَخاج، فهو لقب مهته، كان دخله من هذا العمل ضئيلاً لا يكاد يتجاوز الدوهمين وربما كان دوهما واحداً أو دوهما ونصف الدوهم(١)، وتاقِت نفسه مع ما هو فيه مِنْ إقلال، إلى التَّعَلَّم ومَعْرِفةِ اللَّفَةِ فاتصل بمجلس ثعلب، وظُلُ يستفيد منه حتى وفد المبرد على بغداد واتخذ له حَلْقة في المسجد فانتقل الزجاج إلى حلقة المبرد وترك ثعلباً.

كان المبرد لا يُعلّم إلا بأجر ولا يبذل لتلاميذه من علمه إلا بقدر ما يدفعون له من المال (٢٠) وكان يُتكّر بهذا أن يكون حظ الزجاج من تعليم أستاذه صيلاً جداً، لكنه صرض أن يدفع للمبرد درهماً واحداً كل يوم، ما المتنت حياتهما، سواء احتاج إلى التعلم أو استغنى عنه، ويمنحه المبرد في مقابلة ذلك من العلم أقصى ما يبذل من التعليم، وقبل المبرد ما عرضه الزجاج، فلزمه، وكان يخدمه في أموره مع ذلك (٢٠)، وكان هذا تلميذاً ذكياً مجداً استطاع أن يتحصل في زمن قصير على قدر واسع من المعلومات، واكتسب إلى جانب ذلك ثقة أستاذه، وكان من تلاميذه المقرّبين إليه. وقد

<sup>(</sup>١) في انباه الرواة: درهم ودانقان أو درهم ونصف.

<sup>(</sup>٢) كان لا يعلم مجاناً، ولا بأجرة إلا على قدرها (انباه الرواة) ١ /١٥٩- ٦٠.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد.

وفى كل منهما لصاحبه، وظل الزجاج يدفع لأستاذه هـذا الأجر، ولعــا اتسع رزقه بذل له عطاءً أكثر وبعث إليه بالهدايا الثمينة، وظــل يرعــاد في آخر حيــاته ويرفّق به في كِبَرِه حتى انتقل المبَرَّدُ إلى جوار رَبه راضياً عن تلميذه.

#### ثراءً الزجاج :

عاش الزجاج طوال أيام تعلُّمِه على هذه العيشة الضئيلة المقلة ثم أُحدلت أخلاف الرزق تدرّ عليه وأسبابُ الحياة تنفسح له حتى صار من الأثرياء.

وأول ما كان من أسباب ثراثه، أن بعض بني مارقة (١) وهم قبيلة عربية . كانت تسكن العراق قريباً من نهر الصَّراق، بغداد ـ كانوا في حاجة إلى معلم الأولادهم واستعانوا في ذلك بالمبرد، إذ كان من المعلمين اللذي لهم شهرة وله تلاميلاً يحسنون القيام بهذا العمل. ورجا الزجاج أسساذه أن يُسميه لهم ففعل ـ فكان ذلك أوَّل يَساره وكان يُنفلُ للمبرد من هناك ثلاثين دِرْهما كل شهر ويزيده ما يستطيع من الهدايا.

ثم إن الوزير عبيد الله بن سليمان طلب مؤدباً لابنه القاسم وسأل المبردُ إن يختاره له، فاختار المزجاج، وكتب الموزير إلى بني مارقة يستنزلهم عنه فوافقوا، وأصبح الزجاج مؤدب القاسم وتَوثقت أُواصرٌ الممودة بينهما ورسخت قدم الزَّجَاج في بيت الوزارة.

تمنى الزجاج على القاسم إذا أُطِبح وزيراً مكان أَبيه أن يمنحه عشرين أَلف دينار، وتولى القاسم الوزارة مكان أَبيه ٣٠ ولكنه تهيب منع الـزجاج هـذا

 <sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد وانباه الرواة: وبني مارمة، بالعيم، والمدّي في كتب التراجم الأخرى مارقة.
 بالقاف.

 <sup>(</sup>٣) كانت خلاقة المعتصد من سنة ٢٧٩ إلى سنة ٢٨٥، نحو عشرة أعبوام, وقد منت عبيد إلله بن
 وهب والد القاسم سنة ٢٨٨، وحزن عليه الخليفة لهما كان لمه عنده من مكانة, واستموار ايجه ...

المبلغ حشية من الخليفة المعتضد، ونهب الزجاج أن يسأله، ولكن الوزير أنّه على ذكر من وقعه ثم وجهه إلى طريق آخر. وهو أن يسوسط إليه في نضاء حاجات النام، فيقلم رقاعهم إليه ويأخذ منهم جُملًا على وسَاطَتِه وزاذ نفساء حاجات النام، فيقلم رقاعهم إليه ويأخذ منهم جُملًا على وسَاطَتِه وزاذ القاسمُ، وهذا مما يؤسف له - أن قال للزجاج . . . ولا تعتبع عن مسألتي بيل ربّها وجهه الوزير إلى مُساكسة ذوي الحاجات وسؤالهم المزيد من الأجر (1) ويهذا حصل الزجاج على المبلغ الذي أواد في مُلة وجيزة، بل حصل على العشرين ألفا حتى اكتمل لليه ضعفه . ولكن الوزير مع هذا منحه ثلاثة على العشرين ألفا حتى اكتمل لليه ضعفه . ولكن الوزير مع هذا منحه ثلاثة والوساطة لطلاب الحاجات كيلا يحسب الناس أن صلته بالوزير قد قبلت أو والوساطة لطلاب الحاجات كيلا يحسب الناس أن صلته بالوزير قد قبلت أو أن مكانته عنده قد تغيرت، . وقال له: أعرض على على رسمك وخذ بهلا

أثرى الزجاج من هذا الطريق وحصل في نحو عام واحد على ما يزيد على أربعين ألف دينار، وهو طريق غير مشروع، ومع ذلك استمر فيه وهو في هذا الثداء.

ثم هيِّئ له أن يتصل بالخليفة المعتضد أيضاً وينادمه.

وكان صبب هذا الاتصال أنَّ أُحد جُلَساءِ الخليفة من الكتاب وهو محمد

القاسم جبرا لمصابه (الكلمل ٨٥/١١) وكان القاسم كياً حاذقاً ذا فضل وكرم، وفيه تـواضع
 ومهابة، ووزر بعد المعتضد للمكتفي، وتدل مكانت العدمية على مدى ما أفاد من الزجاج.

<sup>(</sup>١) ياقوت ١٣٣/١.

<sup>(</sup>۲) نفسه.

<sup>(</sup>٣) نفسه، والاتباد أيضاً ١٦١/١.

ابن يحيى بن عباد ـ الذي يعرف باسم محبرة (أ) النديم، وكان حسن الأدب، ألف للمعتصد كتاباً جامعاً في اللغة، سماه جامع النطق، تأسى فيه بالخليل ابن أحمد في كتاب الغين، وعمله حداول على حروف الهجاء، فاستعصى فهمه على الخليفة وطلب من القاسم بن عبيد الله أن يتطلب من يفسره، واعتذر عن ذلك كل من ثعلب والمبرد لكبر سنهماً، وأحيل الكتاب على الزجاج فقام به وسمعى شرحه والثنائي، أو وما سُمّي من جمامع النطق، ـ وهي نسخة واحدة كتبت للخليفة وحده.

وقد أُجاز المعتضد الزجاج على هذا الكتاب، وجعله من ندمائه فـأصبح له رزق في الندماء، ورزق في الفقهاء، ورزق في العلماء، ثلثمائـة دينار كــل شهر.

وبهذا أصبح الزجاج من ذوي المكانة والتراء.

#### خلق الزجاج:

يوصف الزجاج في كتب التراجم بأنه كان من أهل الدين والفضل حسن الاعتقاد جميل المذهب، وكان من أتباع أحمد بن حبل مؤثراً لمذهبه حتى كان آخر ما قاله وهو على فراش الموت: واللهم احشرني على مذهب أحمد ابن حنبل، (<sup>77</sup>). وفي كتابه ومعاني القرآن، مواضع كثيرة تُقْصِح عن قوة إيمانه وثبات عقيدته، واستعداده للدفاع عن الإسلام، كما يبدو تورعه في تحذيره من قراءة لم ترد وإن كانت اللفة تجيزها.

ویذکر مترجموه دلیلاً علی حسن خلقه أیضاً أنه اختصم مرة مع رجل یُدْعَی مسینید(۲) فشتمه الزجاج وسیه، فکتب إلیه مسینید بهذه الابیات:

<sup>(</sup>١) في اتباه الرواة: ١٦٤: محمد.

<sup>(</sup>٢) ياقوت ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) في أنباه الرواة وتاريخ بغداد ومسيئة.

أبى النجاج إلا شمّ عِرْضي لينفعه فائمه وضره (١) وأقسم صادفاً ما كان حر ليطلق لفظه في شتم حُرة (١) ولو أنسي كسردت لفَرْ منسي ولكن للمستُونِ علي كره فأصبح قد وقاه الله شري ليدوم لا وَقَاهُ اللهُ شَرْ،

فلمنا اتصل هذا الشعر بالزجاج قصده راجلًا واعتذر إليه وسأله أن يعقو عنه ويسامحه.

هذا الحدث \_ في الواقع \_ يدل على خلق مسبيد أكثر مما يدل على حسن أحلاق الزجاج . فظاهر من هذا الشعر أن الزجاج شتم الرجل وأطلق لسانه في سب عرضه، وشتم أمّه، ولكن الرجل رد نفسه عن النيل من الزجاج أو عقوبته بالمثل، فعل ذلك خشية من الله، مُؤثر أن يدع صاحبه ليوم الحساب حيث يتقم الله تعالى له .

وبهذا الشعر أيقظ في نفس الزجاج عاطفة الخوف من الله والحياء من الناس، فهو قد ذكر قُدْرَة على الانتشام ولكنَّ ذِكْرَةُ الموتَ جعله يؤثر العفو، وذكر أَنَّ الزجاج على المحكس من ذلك ارتكب إنم شَيه وأصبع عُرْصَةً لانتفام الله في يوم الحساب ولو أن الزجاج لم يعتلر إليه بعد هذا كله لأصبح قالة موء على لسان الناس، فكان لا بد أن يعتلر اعتذاراً لا يمحو فقط سوه فعله، بل يحمل الناس على الثناء عليه، ولكن إذا كان الاعتذار والرجوع إلى الحق فضيلة، فأفضل منها عدم التردي فيما يعتلر منه.

ويُؤخذُ على الزجاج أيضاً شرهُه المادِّي وقبوله المال من طريق غير شريفة. فوساطته للناس في قضاء حاجاتهم لم تكن إلاَّ نوعاً منَ الرَّسوة، تواطأ

<sup>(</sup>١) كسبه الشتم إثماً ومضرة. .

<sup>(</sup>٢) شتم الزجاج أم مسينيد. ويروى البيت: لينطق لفظه.

عليها هو والوزير، وشجعه الوزير عليها سواء كانت حقاً أو باطلاً، وقد جمع منها مبلغاً ضخماً واستمر عليها حتى بعد أن اثرى.

وإذا أغضينا عن عدم شرعية النصاقد بينه وبين المبرد باعتباره نبوعاً من التعاون العلمي دفّعت الحاجة الزجاج إليه، فإننا نجد الزجاج أخلً مرة بهذا العقد، فشغلته شؤون الوزير عن بر أستاذه وانقطع عنه مدة، وكان المبرد قد أَسنَّ وأصبح في حاجة لهذا العون، فاستدعى الزجاج وسأله: أيكُونُ حَسَدُ الإنسان من غير نفسه قال: لا، قال المبرد فما معنى قول الله تسالى: ﴿وَدُ كُتِيرُ مَنْ أَهُلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنْ عِندِ الْمَدَّا مُنْ عِندِ الْمَدَّا مُنْ عِندِ الْمَدَّا الْمَدِيرَا الْمُدَّادِ الْمَدَّا الْمَدَّا الْمَدِيرِ مُنْ أَهُلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرِدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ الْمَدَّادِ اللهِ الْمَدَّا الْمَدَّادِ اللهِ الْمَدَّادِ اللهِ الْمَدَّادِ اللهِ الْمُدَّانِ الْمُدَّادِ اللهِ الْمَدَّالِ الْمَدِيرِ الْمَدَّانِ الْمُدَّالِ الْمَدَّادِ اللهِ الْمُدَّالِ الْمَدِيرِ الْمُدَّانِ الْمُدَادِ اللهِ الْمُدَّالِ الْمُدَّالِ الْمَدِيرِ الْمُدَادِ الْمُدَادِ الْمُدَادِ الْمُدَادِ الْمُدَادِ الْمُدَادِ الْمَدِيرِ اللهِ الْمُدَادِ اللهِ الْمُدَادِ اللهِ الْمُدَادِ الْمُدَادِ الْمَدِيرِ الْمُدَادِ الْمَدِيرِ الْمَدَادِ اللهِ الْمُدَادِ اللهِ الْمُدَادِيرِ الْمُعَادِ اللهِ الْمُدَادِيرِ الْمُدَادِ اللهِ الْمُدَادِ اللهِ الْمُعَادِ اللهِ الْمُدَّادِ اللهُ الْمُنْدِيرِ اللهِ الْمُدَادِ اللهِ الْمُدَادِ اللهُ اللهُ الْمُدَادِيرَادِيرُ اللْمُنْدُ اللّهُ الْمُدَادِ اللّهُ الْمُدَادِيرُ الْمُدِيرِ اللّهُ الْمُدَادِ اللّهُ الْمُدَادِيرِ اللّهِ الْمُنْدُونِ الْمُدَادِ الْمُدَادِ اللّهُ الْمُدَادِيرِ اللّهُ الْمُدَادِيرُ اللّهُ الْمُنْدُونِ اللّهُ الْمُدَادِيرَادِيرِ اللّهِ الْمُدَادِيرُ الْمُدَادِيرِ الْمُدِيرِ اللّهُ الْمُدَادِيرَادِيرَادِيرِ اللّهُ الْمُنْدِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرُونِ الْمُدَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرُونِ اللّهُ الْمُنْتِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادِيرَادَ

ولم يستطع الزجاج أن يجيب، وقال المبرد إذن فاعلم أنه قد بقي عليك أشياء كثيرة لم تتعلمها؟؟.

وعاد الزجاج إلى بر أستاذه.

فهو إذن أهمل أستاذه إذ شعر أنه استقل بنفسه واستغنى عنه، ثم دفعه شعوره بالحاجة إليه إلى بره. والمبرد بذوره لا يريد أن ينال من عَطْفِه على سبيل الصدقة، ولا حتى طلباً للوفاء بما تعاقدا عليه، ولكنه أشعره بنقص علمه واستمرار حاجّته للاستفادة من أستاذه.

#### عمير ه :

عاش الزجاج في القرن الثالث الهجري، وفتـرة من أول القرن الـرابع ــ

<sup>(</sup>١) البقرة من الأية ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) انتظر هذه القصة في أثباه الرواة ١ - ١٦٤، وطبقات النحويين البصريين للزبيدي، وفيه أن الزجاج أجاب أن حمد الإنسان قد يهيجه عليه شخص آخر، وقد ينبعث من نفسه وهذه الطائفة يثور حمدهم من أنفسهم لا من شيء خارجي، وانظر الأية. في معاني القرآن ص (١٩٣ من هذا الجزه) فهناك وجهة أخرى.

وهندا الزمن النبي عاش فيه يعتبر من أخصب العصور الفكرية في التاريخ العربي، نضجت فيه ثمار العلوم في مختلف أنواعها ـ وغني بعلماء كثيرين ذوي شهرة واسعة في شتى ميادين العلوم، ولا نزال إلى وقتنا الحاضر نعيش على هذا التراث الفكري الذي خلفه هؤلاء العلماء الأفذاذ.

كانت العلوم الأجنبية التي ترجعت إلى اللسان العسري قد دُرسَتُ وهُفهمت وتفاعلت مع الثقافة العربية، فَفَلَّت أفكار العرب ومدت عقولهم بزاد جديد من النقد والتفكير، على هذه الثقافة الوافدة اعتمد رجال الكلام في جَدُلهم وافتراضاتهم العقلية، كما اعتمد عليها رجال الفرق فيما فَرعُوه من مسائل وتقارعُوا به من أُدلة ومُعجَمج حتى الذين كانوا بِمَبْهَدَةٍ عن موضوعات الفلسفة وفروعها، لم يكونوا بعيدين عن التأثر بها ولا سالمين من أساليها، بل نجدها قد هجمت على رجال البحث اللغوي ففرعوا بوعيها النحو ولففوه حتى نجدهم يكتبون في وعلل النحوه (١) ويشرحون مَسَائِله تشريحاً لا علاقة له بكيفية النطق وإنما يحث في أسباب الحركة وتعليلها بعثاً لم يخطر للأولين

وبوجه عام يمكن أن نميز بين مدرستين مختلفتين، إحداهما تلك التي درست علوم اليونان وثقافتهم عن طريق مباشر واتصل بها نتاجهم الفكري وموضوعات أبحاثهم وهم رجال الفرق والكلام، والأخرى مدرسة العرب الخُلص الذين كانوا يقفون جهلهم العلمي ودرسهم على اللغة العربية وما يتصل بدرسها من قواعد النحو والتصريف، وأشعار العرب وحكمهم وأمَثالهم وتفسير القرآن الكريم وما تحويه آياته من غوامض اللغة ودقيق مسائل الإعراب.

<sup>(</sup>١) كتاب للزجاجي ملى، بالعلل النحوية الثانوية التي ننفر منها الأن.

والفرق بين المدرستين عظيم جداً، يكفي لكي نَتَبِنّه أَن نقراً كتاباً مشل حيوان المجاحظ وكامل المبرد، فالأول إلى جانب ما حيوى من غزير الأفكار وواسع المعلومات وعميق البحث، مليء أيضاً بالأشعسار وفرائد الحكم وشوارد الأمثال وحيثما قرأنا منه نجده يوجهنا إلى فكرة أو يمدنا بمعلومات، أما المبرد فقد شغله إعراب الأبيات وشرح ما بها من أساليب البيان وموازنة قول بقول وبيان فاضل الأقوال ومفضولها عن أي شيء آخر من البحوث.

ويتعرَّضُ كلَّ من الكتـابين لشرح آيـات قرآنيـة، فيوردهـا هذا استــدلالاً لرأي أو احتجاجاً على آخر أو استتاجاً لفكرة، بينما يوردها الآخر لحل مشكلة إعرابية أو تأييد وجهة نظر نحوية أو تصــديقاً لأسلوب تعبيري وهكذا.

#### منهج الدراسة العربية:

وإلى هذا الوقت كانت دراسة النحو قد انتَهَتْ، وقَوَاعِدُ النطق قد جُمِعتْ ويُويَّتْ، فاتَّجه النحويّون إلى تشريح عللها وتحليل جزئياتها، فلم يكن همهم أن يُيَيِّدُوا كيف تنطق كلمة أو كيف تكتب وإنما يُبَيِّدُونَ لِمْ كانت هكمذا وَلَمْ تكن كذلك. وكانت المدرستان الكبيرتان في النحو قد تقاربتا كثيراً لذكر من تقاربهما سبيين إثنين نواهما أكثر أهمية من غيرهما.

أولهما: قدوم العلماء البارزين من نحوبي البصرة والكوفة جميماً إلى بغداد، بعد أن أصبحت مقر الخلافة ويها الوزراء والقُوادُ والأثريّاءُ وكلهم ينشد معلمين لأولادهم، وكان المبردُ إمام النحو البصري وثعلب إمام النحو الكوفي يجلسان معاً في المسجد لكلَّ حَلْقَتُهُ ومن حوله تلاميذه وربما جمع التلاميذ بين الأستاذين وآوى الواحد منهم إلى هذه الحلقة فترة وإلى الثانية فترة أحرى.

ومن هذا التزاوج نشأت مدرسة حديثة بغَّدادية تجمع مزايا المدرستين أو

تتخذ لها مذهباً خاصاً لا هو بصري خالص ولا هو كوفي خالص، ولا هو خال من أي منهما وإنما هو مذهب مستقل تكونت أبناتُه منهما جميعاً. وهذا يعلل لنا نشأة الأفكار الجزئية المستقلة لدى ناشئة هذا العصر من أمثال الزجاج، وابن السواج، والزجاجي ومعاصريهم.

والأمر الثاني هو رحلة الأخفش معيد بن مسعدة \_ إلى الكوفة ، فقد رَحُل أولا ليتتقم لأستاذه سيبويه من الكسائي فلما أقمام هناك تأثر هو جزئياً بمذهب الكوفيين كما غَدِّى أفكار الكوفيين بمذهب سيبويه ووجهات نظرة النحوية . ولهذا نجد الأخفش يتخذ لنفسه مذهباً خاصاً هو غالباً مذهب وسط بين المدرستين، وقد درَّس الأخفش كتاب سيبويه هناك وكان الكسائي نفسه ممن تلقوه عنه سراً ، وكافأه على درسه بمكافأة سخبة ، وعندما مات الفراء كان كتاب سيبويه تحت وسادته .

وكتاب سيبويه كان حينئذ عمدة الدراسة التحوية، ولا بد لدارس النحو من قراءته، وكان المبرد يقول لمن يسأله أن يقرأ هذا الكتاب عليه: هل ركبت المحرا؟ استعظاماً له، ولم يخل واحد من التحويين المعروفين من عمل في هذا الكتاب، من شارح له أو شارح لشواهده أو نُكته، أو الرد عليه ومعارضته في بعض مسائله، أو الانتصار له وهلم جراً. وكان ذلك مما قرب بين المذهبين.

#### دراسة جليلة:

بجانب ذلك اهتم النحويون بدراسات نحوية ولغدية خاصة، من ذلك شرح أبواب معينة من النحو لما بها من غموض وصعوبة مثل باب المقصور والممدود، وباب التأثيث والتذكير، وباب ما لا ينصرف وهكذا.. أبواب مُعينة ينرئسها أكثر من نحوي اهتماماً بها. وفي دراسة اللغة همّهم بجانب جمع

للغة تبويبُ مسائِلها وإيجادُ محورِ لمجموعات منهما ترتبط بــه وتتبلور حولــه، مثل خلق الإنسان، وخلق الفرس، والأنواء، والإبل، وهكذا، والمقصود منها تعريف الناشئة بهذه اللغويات وتسهيل درسها عليهم.

ثم تأتي الدراسة القرآنية، فنجد أكسر من نحوي يؤلف ومَعَاني القرآنة وبدأت هذه الدراسة القرآنية وبمجاز القرآنة لأبي عبيدة. ثم زاد عليه الأخفش سعيد بن مسعدة وهذبه وأصلح منه وقال الكتاب لمن أصلحه، وَمِنَ الأخفش أخذ كل من الكسائي والقرآء كتابه معاني القرآن، على ما بينها من اختلاف في الشرح والترتيب وكتب قطرب، محمد بن المستنير بحوثاً قرآنية طريقة اتبعه فيها إلى الدفاع عن القرآن مثل الرد على المسلاحدة، ولكن بحوثه بوجه عام لفوية ونحوية، وكان لكتاب الفراء شهرة خاصة لأنه أول كتاب مطول جمع إلى شرح اللغويات والمسائل النحوية شرح معاني الآيات. وردً على أبي عبيدة كثيراً مما أخطأ فيه. واقتصر بعضهم على إعراب القرآن أو إعراب ما هو مشكل فيه من الآيات. واستمرت هذه الحركة بكل جوانبها إلى العصر التالي مشكل فيه من الآيات. واستمرت هذه الحركة بكل جوانبها إلى العصر التالي فنجد المدرسة التالية تهتم بهذه البحوث نفسها كما فعل أبو جعفر النحاس وابن الراوندي بعصر وهما من تلاميذ الزجاج.

وإذ كانت حركة النحوقد انتهت إلى هذا الحد، اتجه العلماء وجهة نحوية ولغوية جديدة قبادها أبو على الفارسي وتلميذه ابن جني (١) وهي دراسة الصُّوتِيَّات العربية والربط بين روايات اللغة وقراءات القرآن، ونشطت هذه الحركة في القرن الرابع.

وبحوث اللغويين والنحويين في القرن الشالث كانت ترتبط بقراءات القرآن ورواياته، وكان للنحويين الأواثل قراءات أكثرها فيما وراء القراءات العشر. فعُنيَ هؤلاء بتخريجها وتوجيه إعرابها.

<sup>(</sup>١) ومن مشهوري هذا العصر في القراءات ابن مجاهد وابن الأتباري وابن خالويه.

وقد كانت دراسة القرآن مِن حيث روايتُه أحد الأسس الهامة في دراسة اللغة في هذا العصر، وبعض النحويين - مثل الكسائي وأبي عمرو - لهم قراءة سبعية، والكسائي أخذ عن المفضل الضي الراوي القاص المشهور.

ورواية الأشعار وقص الأحبار تمثل ركتاً من الدراسة اللغوية وهي حركة بدأت قبل ذلك وكان لها أثرها دائماً في الثقافة اللغوية والنحوية جميماً. يرام يكن القصاص معن يعتمد عليهم في الحديث ولا يعتبرون مصدراً موثوقاً به في شؤون المدين. لكنهم كانوا مصدراً هاماً في الأدب واللغة، وكانت هذه المعلومات مما يُكوَّنُ به الناشي وتتطلبها مجالس الخلفاء والكبراء وتعمَّر بها الأندية الأدبية والمساجد جميهاً.

#### عصر المناظرات:

كان احتشاد العلماء من مختلف الجهات وفي مختلف العلوم مدعاة للتنافس فيما بينهم، فكثرت المناظرات بين العلماء كل يريد إظهار تفوقه وميزة المعذهب أو الطائفة التي ينتمي إليها، وحقاً كانت المناظرات موجودة من قبل، ولكن شاعت في هذا العصر شيوعاً يسوغ لنا أن نسميه عصر المناظرات، كانت قصور الخلفاء وبيوت إلوزراء والكبار من رجسال الشعب وحوانيت الموراقة، عبالس علم ومقامات للتناظر بين العلياء، وكان الناس يتمون بتائج هذه المناظرات اهتماماً يذكرنا بالنقائض التي راجت في العصر الأموي\(^\)? وتحفظ كتب التاريخ مُشلًا كثيرة من هذه المناظرات، بين أصحاب المذاهب الفقهية ورجال الكلام والنحوين واللغويين، ولعل هؤلاء كانوا أكثر من غيرهم، إذ كان منهم المؤدبون لأولاد الخلفاء والوزراء، وكل يويد أن

وقد جمع الزجاجي ـ تلميذ الزجاج ـ طائفة من هذه المناظرات في كتابه

يظهر على نظيره لينال بشهرته حطوة أكثر ومكانة أرسخ وأجراً أعظم.

١١) لم تكن النقائض تأخذ مأخذ الجد كهذه المناظرات.

ومجالس العلمايه، وفي كتب التراجم والتاريخ كثير منها، وكما أن بغداد نمت علماة المصرّين \_ البصرة، والكوفة \_ وقربت بين مذهبهما، أبرزت مذهبهما هي أيضماً وأذكت روح التنافس بين عَلَمساتِهما وشجعتهم على الإكتسار من المناظرات.

كان ثعلب كبير تحويي الكوفة قد سبق إلى بغداد ثم جاء بعده المبرد كبير تحويي البصرة في عصره، ولم يكن ثعلب مستريحاً لقدوم المبرد لأنه نازعه مكانته، ثم زاده استياءً أن مِنْ تلاميله من تحوِّل من مجلسه إلى مجلس المبرد كما فعل النجاج نفسه حتى ختنه أبو علي الدينوري، كان يخرج من بيته ومعه عُبرته ليقرأ كتاب سبيويه على المبرد (١٠)، وكان ذلك يغيظ ثعلباً، وكان يعاتب أبا علي فلا يلتعت إليه. إذ كان يسرى المبرد أعلم بكتاب سبيويه من ثعلب، لأن المبرد قرأه على علماء قد درسوه أما ثعلب فعرف الكتاب من قراءته الخاصة (٢).

وأينها وجد هذان العالمان في مكان ثدارت بينها أسباب المناظرة وطلب الحاضرون مناظرتها (٢)، وكان المبرد يميل إلى مناظرة ثعلب بينها كان هذا يروغ منه ولا يميل إلى مناظرتها (٢)، ذلك أن المبرد كان فصيح العبارة حلو الكلام جيد الترب ولم يكن ثعلب مع علمه موصوفاً بالبلاغة، وكان في كتبه لا يخرج عن طباع العوام في كتبهم، ومذهبه في حديثه مذهب العلميين (٥).

وقد جر التنافس بينها إلى خُصُومَةٍ بين أتباعها. وقد أُورد ياقوت طرفاً من

 <sup>(</sup>١) انظر الاتباه حـ ١ ـ ١٤٤. ومعجم الأدباء ٥/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) ياقوت: ٥/ ١٣٠ ـ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) البغية ١١٥، وياقوت ٥- ١٣٦، ١٩ - ١٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) ياقوت 19 - ١١٨، الانباء ١ - ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) الإنباه ١ ـ ١٤٥.

خصومة الزجاج وثعلب نفسه، كما أورد الرجاجي في مجالس العلماء شيئاً من هذا.

ذكر النزجاج نقداً لنصيح ثملب أورد فيه عشرة مآخد على هذا الكتاب (١٠). قال ياقوت إن العلياة باللغة لم يسلموا للزجاج بها. وقد ألغوا تأليف في الانتصار لثملب. ومن العجيب أن الزجاج نفسه وقع في بعض الأخطاء التي أخذها على ثعلب فقد أخذ عليه أنه قال: عرق النساء والصواب أن يقال النسا فقط كها قال أمرؤ القيس.

فأثبت أظفاره في النسا(٢).

وكان النجويمون أشهر في المناظرات وكمان لهم مكان خماص يجتمعون فيه للتناظر، وكان الجرمي لكثرة ميله إلى المناظرة يسمى النباح.

ولكنه في تفسير الآية: ﴿كل الطعام كـان حلاَ لبني إسرائيل﴾ قـال إن يعقوب عليه السلام كان به عرق النسا.

ولم تكن هذه المناظرات كها هـ و واضح ، يـ راد بها تحقيق مشكلة علمية أو الوصول إلى الحقيقة فيها اختلفت فيه المذاهب ولكن كـان الهلف الأساسي هو الظفر بالشهرة والغلب على الخصم بوجه ما. فذلك طريق الشهرة وطريق الرزق ومفتاح الثراء، ومناظرة سيبويه والكسائي مشهورة معروفة (60 ولم يكن الغرض منها إلا القضاة على سيبويه، حتى ليقال إن الأعراب الـذين حُكّموا للفصل في هله الحصومة لم يقولوا شيئاً سوى أن قالوا: الحق ما قال الكسائي.

ومن يقرأُ هذه المناظرات يجد بها كثيراً من المغالطات، زُوْرُها، صاحبها

<sup>(</sup>١) ياقوت ١ - ١٣٩ . وانظر فيما يأتي ص ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٢) عجزه: فقلت هيلت ألا تنتصر.

<sup>(</sup>٣) أنظرها في مجالس الزجاجي.

ليووط بها خصمه ويكسره أمام الناس وينظفر هو ببطولة المعركة وشرف الانتصار، وهو انتصار يجوز على المامة، ولا يثبت للنقد والتمحيص.

وكان من عادة ثعلب إذا وَفد أحدُ العلماءِ على مسجد بغداد أن يبعث بعض تلاميذه ليسألوه ويُعجِزوه لتبقى له هو وحده مكانته العليا ويستبد بالشهرة الواسعة في بغداد، وقد فعل ذلك مع المبرد، فأرسل إليه الزَّجَّاجَ ضمن من أرسل ليحاجُّوه ويظهروا نقصه عن تلاميذ ثعلب ولكن المبرد بَهَتَهُمُ بسعة علمه وقدرته على الجدل وتفريع مسائل العلم فتحول الزجاج إليه وتوك مجلس ثعلب ().

. ومع سعة النشاط في هذه الحركة هدأت سريعاً بعد هذين العالمين. ثعلب والمبرد. وتحول النحو وجهة أُخرى كها ذكرنا. ويوفاتهما انتهت مرحلة من مراحل التطور التاريخي لعلم النحو.

## ثقافة الرُّجَّاج:

الزجاج من المعلمين تلميد للعطب وللمبرد، وأستاذ لابن السراج، وأبي أي الفارسي، والحسن بن بشر الأمدي، وغيرهم، ومدرَسَةُ المعلمين في ذلك الموقت كانت تقوم على دراسات معينة قوامها دراسة اللغة وروايية الأشعار والأخبار وما إلى ذلك مما وصفناه آنفاً، فهي تمثّل الدراسة العربية البحتة، وكتاب سيبويه - كما ذكرت - ركن أساسي في هذه الدراسة، والزُجاج واحدٌ من هُولاء، وكل ميزته أنه من نابغي مدرسة المبرد، ولا أتردّد أن أقدّمة على الأخفش راوي الكامل. وكان من جاعة المعلمين أمثال, الفراء مَنْ تَناثر بالتقافة الأجنبية وشارك في بحوث الكلام، ولكن الزجاج لم يكن له حظ يذكر من هذه الثقافة

<sup>(</sup>١) أنباه الرواة ٣/ ٣٤٩.

اللهم إلا ما تسرب إلى ذهنه من طريق غير مباشر.

وفي هذا الميدان الخياص يتقوق النزجاج في درس اللغة تفوقياً ملحوظاً، واستشهاداته الشعرية في ومعاني القرآن، تدل أيضاً على سمة روايته للشعر، وقيد تعمق دراسة النحو وانفرد بمذهب حياص له فيه، ولم يدرس قراءات القرآن ورواياته ولكنه ألم بقراءات اللغويين ومعظمها من الشواذ، لهذا نجده يتردد في غير موضع فيقول يجوز في هذه الآية كذا وكذا إن كان قُرى به. أو هذا ما تجيزه اللغة ولا تقرأن به حتى ثبتت رواية صحيحة أنه قرى به وهكذا.

وقد ذكر أنَّـه اعتمد في القراءَات التي أوردها عـلى ما روى عن أبي عبيـد القاسـم بن سلام.

وككثير من المعلمين لم يكن الزجاج قبويًّ العِبَارَة حَسنَ الأسلوب فعبارته تلتوي في كثير من الأحيان وتركيها تنقصه الناحية الفئيَّة فقد تَعُول وتكثرُ متعلقاتها، وقد يقدّم ما يستحق التأخير، وقد يُؤدَّى المعنى بعبارة طويلة حيث يمكن أن يُزدى بأقل منها، ولكن يخفف من حدة هذا النقد أن عبارته تستقيم في أجثر الأحيان ولا بأس عليه أن ضعف في هذه الناحية وقد قوي في نواح أخرى ـ ثم إن كثرة المعلمين كانوا كذلك، فكان أبو عبيدة لا يقيم بيت الشعر وكان ثعلب يكتب كيا يكتب العوام، ويخطئ في بعض عباراته(١).

ولا يموازن الزجاج بتعلب ولا بالمبرد، فيبدو كل منها أوسع منه قراءة ودرساً، كما يُبدُوان أحسن تعبيراً وأقدر على الكتابة منه، ومن يوازن بين كتابته وكتابة ثعلب في فصيحه أو في مجالسه، أو ما كتبه المبرد في كامله يجد الغرق واسعاً بين كتابتها وكتابة الزجاج. والجزء التفسيري الذي تركه المبرد في كتاب

<sup>(</sup>١) انظر ياقرت ١١٧/٥.

الكامل يعطي صورة ما عها كتبه في كتابه ومُعاني القُرآنِه، وهو أسلوب يعتساز ولا ربب-عن أسلوب الزجاج، والموازنة أيضاً بين كتابي وخلق الإنسان، لكل من الأصمعي والزجاج تظهر صورتين مُتبايتين، فكتاب الزجاج جاف يخلو من الروح الأدبي لم يرد فيه غير بيت واحد أو بيتين من الشعر، فهو متن لغوي يسرد الكلمات سرداً، بينها كتاب الأصمعي غنيًّ بالأمثال والشواهد الأدبية عما يجعل دراسته شيقة حبيبة للقارىء.

والزَّجاج مع هذا ليس فقيراً في النوادر والأخبار، فله كتاب النموادر الذي يجوي - فيها نظن ـ كثيراً من الطرف والأُخبار النادرة، وقد كان الزجاج من ندماء المعتضد والمكتفى، كها كانت له مكانته لدى الوزير أبي عبيد وابنه القاسم.

بقي شيءٌ آخر نشير إليه:

جاة في معجم الأدباء أن الرَّجاج حين عهد إليه أن يفسر جامع النطق استعار كتب اللغة من ثعلب والسكري لأنه كان ضعيف العلم باللغة(١).

وهذا وصف خطير، لا نجد ما يسوغه، فإن المبرد حين اعتذر عن تفسير 
هذا الكتاب لكبر سنه أقترح أن يقوم الزجاج به (٢٠)، وهو لا يقترحه إلا لعلمه 
بكفايته له، وقد قام به المزجاج خير قيام، أسا استمارته كتب اللغة فلا تمني 
ضعفه. . لهذا قد تعني هذه الكلمة أنه لم يكن لديه كتب لغة، أو أنه كان أقل 
من هذين الأستاذين.

<sup>.10-1-(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱۶۹ .

### معاني القرآن:

قد يكون هذا الكتاب أهم آثار الزجاج، وكُتَّاب التراجم يضَعُونه دائماً في رأْس القائمة من كتبه، وريَّما ذكروا قبله دما فسره من جامع النطق، ولكن هذا الأخير لم ينسخ منه غير نسخة واحدة تحصصت للخليفة. فلم يكن النفع بها عاماً، والاسم الكامل لهذا الكتاب هو دمعاني القرآن وإعرابه مما يؤذن أن إعراب القرآن قسيم للمعنى في عمله، وفي المقدمة قبال: هذا كتاب إعراب القرآن ومعانيه، فقدم الإعراب على المعنى، ونجده يؤكد ذلك مرة أخرى إذ

فالإعراب إذن مقصد أساسي للزّجاج والمعنى ينبني عليه، وما لم يتوقف على إعراب ينقل ما قال المفسرون فيه، فيقول مثلاً: والذي في النفسير، أو وقال المفسرون، فيكون عمله هو الرواية لا غير. ويختم عبارته بقوله: والله أعلم.

استغرق الزَّجاج في تأليف هذا الكتاب نحو سنة عشر عاماً، بدأ يمليه سنة ٢٨٥ هـ وانتهى منه في سنة ٢٠٥ هـ، أي قبل وفاته بنحو عشرة أعوام. أملاه وهو في القمة من نضجه الفكري وتَمكُّنه اللغوي، ولم تُذكّر راويةٌ للكتاب ولا سبب لتأليف، ولعله فعل ذلك قُرْعَى إلى الله تعالى أو إجابة لرغبة بعض تلاميذه، ويبدو أنه درسه غير مرّة، لأننا نجد تبايناً جوهرياً بين النسخة - ك-

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸۵ .

والنسخ الأخرى في تقديم بعض العناصر أو الأيات، وفي تغيير كثير من الألفاظ والعبارات مما فهمنا معه أنّه كان إملاء آخر. يبدو كذلك أن الكتباب تدول كثيراً يدن على ذلك اختلاف كتابة النسخ التي توصلنا إليها، وبعض هذه النسخ مشحون بالتعليقات والتفسيرات خصوصاً النسخة دره التي حصلنا عليها من المعهد البريطاني فإنها تحمل من هذه التغليقات ما يعادل الكِتابة الأولى.

ومنهج الزَّجاج في تفسيره: أن يُسَدَّا عَبْبُ ذكر الآية الترآنية، باختيار الفاظ منها ليحللها على طريقته هو في الاشتقاق اللغوي، فيذكر أصل الكلمة والمعنى اللغوي الذي تدل عليه، ثم يورد الكلمات التي تشاركها في حروفها أو بعضها ليردها جميعاً إلى أصل واحد، ويستشهد على رأيه بما يؤيده من كلام العرب شعراً أو غير شعر، وقد يستطرد فيشرح الأمثلة التي يستشهد بها ثم يعود لإعراب الآية إن كان فيها ما يحتاج إلى إعراب، وفي هذا المقام يناقش النحويين الأخرين فيرد رأيهم أو ربعا يؤيده، وفي هذا الصلد يورد قراءات اللغويين، وهي غالباً قراءات شاذة مما وراء العشرة، كما يورد قراءات المشهورة ليين المعنى على هذه القراءات فيقبله أو يرده، وقد يقف عند حرف من حروف اللغة مثل وان أو وبل أو ولاه. . فيشرحه شرحاً نحوياً حتى يستوفيه ثم يقول: فهذا جميم ما قال النحويون في هذا.

والزجاج بغدادي أدنى إلى مذهب البصريين ـ لأنه تلميذ المبرد ـ فهو في شرحه يجري غالباً على مذهب أهل البصرة، ولكن في بعض الأحيان يُوْثر مذهب الكوفيين ويجري عليد(1) ثم له هو مذهبه الخاص الذي كثيراً ما يكون مرفوضاً من الأخرين(٢)، وعلى أي حال هو معتمد على نفسه كل الاعتماد

<sup>(</sup>١) انظر مثلًا ص ٧١.

<sup>(</sup>٧) انظر فيما سبق إعرابه إياك.

فيها يتعملنق باللمغويات والأعنارينب، أمنا ذكسر المعنى السذي لا يتوقف على شرح لغوي فقد قلنا: إنه يرجم فيه إلى الفسرين، وكثيراً ما يُلْجأً إلى القرآن نفسه فيستعين بآية على شرح أخرى.

ويعنى الزجاج بعد هذا أن يؤكد أن القرآن معجزة، ووجهة إعجازه عنده أن النبي تحدَّى به الكتابين وأنباهُم بما في كتبهم مع أنه أمِنَّ لم يكن يقرأ كُتُبَ السابقين ولم يجلس إلى معلم يستفيد منه هذه المعلومات، فذلك إذن وحي من الله تعالى . كرَّر الزَّجاج هذا في غير موضع من هذا الكتاب، ولكنَّه لم يلتفت إلى بلاغة التعبير وما في الأيات القرآنية من تركيب فني خاص يعجز البشر أن يعملوا بلاغة التعبير وما في الأيات القرآنية من تركيب فني خاص يعجز البشر أن يعملوا مثله، ولا بأس عليه في هذا لأنه رجل نحوٍ لا رجل بلاغة . أو همو معلم لا

ولا يلتضت كثيراً إلى ذكر أسباب نزول الآيات ولكنه لا يغفله عندما يدعو الأمر إلى ذلك، كما يستمين أيضاً بالأحاديث ووقائع التاريخ، ولكن هذه كلها مكملات ثانوية بجانب المقصد الأهم وهو الشرح اللغوى.

ويعنى الزجاج بتفسير القرآن بالقرآن، فيستشهد على المعنى الذي يشرحه في آيية بِمَايذكرفي آية أخرى قمد تكون أصدح وأبين مما تمدل عليه الآية التي يشرحها، وهو في هذا الصدد قوي بارع واستشهاداته قوية في دلالتها عمل ما مدهد.

أما من ناحية ما ورد في شأن الإيات من أسباب النزول فلا يذكر، إلا يشيء من التحفظ، فيقول روي في التفسير كذا وكذا أو قال المفسرون، وما أشبه ذلك فيخلي نفسه من مسؤولية صحة القول أو علم صحته ويُحملُها الذين روَوَه، والأحاديث التي أوردها قليلة جدًّا.

وفي غير موضع من الكتاب يشير إلى قيمة الأساس اللغوي والنحوي في

وهذا الأساس في الواقع فَيَم جداً، وقد يوجه إلى معان فرعية لم تلتفت اليها أذهان المفسرين، وقد انتفع به المستشرقون خصوصاً وفتشراء و وجوللزيهر، في بحوثها القرآنية وفي الوقت الحاضر يتجه الباحثون في التفسير القرآني إلى مثل هذه النزعة، إذ يرون أنَّه لا بدّ من استيعاب المعاني التي تفيدها الجملة أو الكلمة ثم اختيار ما يناسب سياقها ولحاقها.

وفي هذا الاختيار قد تختلف وجهات النظر، ولكن قد يكـون الوجهـان أو الرجوه التي اختيرت كلها صحيحة.

ولعل من ينهج هذه الطريقة يجد عــوناً كبيــراً في كُتُب الزجــاج ومن جرى مجراه من اللغويين.

قيمةً هذا التَّفْسير:

<sup>(</sup>١) توفي الزجاج سنة ٣١١ هـ على أكثر الأقوال، فيكون عمر أبي علي نحو عشرين سنة.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢ ـ ٧٣.

عن الناحجة الاشتقاقية فيختصر الشرح اللغوي(١٠)، واتكأؤه عليه ظاهر في إعرابه فواتح السور(٢).

ومن المفسرين المتأخرين الذين اعتصدوا عليه البغوي وعمد بن الخازن فكل منها كان يرجع إلى رأبه لا في اللغة فقط بل في جوانب أخرى من التفسير. والبغدادي - صاحب وخزانة الأدب، -يذكر في مقدمة كتابه أنه اتخذ معاني القرآن للزّجاج أصلاً من الأصول التي رجع إليها (٢٠)، وابن منظور في لسان العرب يورد دائم رأي الزجاج، ونُقرأه عنه مأخوذةً من معاني القرآن وهو لا ينقل عنه اللغة فقط بل ينقل الرأى والشواهد الشعرية أيضاً.

ومن ميزات الكتاب: أنه راجع المقسرين السابقين من النحويين واللغويين واللغويين واللغويين واللغويين قبل وأشار إلى قراء اتهم وما يتجه عليها من معان قرآنية، وكان هؤلاء اللغوييون قبل الزجاج قد كتبوا عمدداً من الكتب ختلفة المنهج والطريقة في التفسير وكل منها يسمى ومعاني القرآن، (٤)، وكل أغرب الآيات وفقاً لملوماته الخاصة، ويبض هؤلاء ينتمي إليها وحلل الكلمات تحليلاً لغوياً وفقاً لملوماته الخاصة، ويبض هؤلاء همه أن يوضح الآيات التي يسلو بينها تضارب في المعنى، وبعض همه أن يشرح المعاني المجازية وهكذا (٤) وقد أشار الزجاج إلى هؤلاء وناقش آراء هم عندما دعا الأمر إلى ذلك، ونظراً لما لكتاب سيبويه وآرائه من أهمية لمدى النحويين اللغويين في عصر الزجاج، عني بدويه واللغويين في عصر الزجاج، عني بعرض هذه الآراء كيا عني بآراء الخليل بن

<sup>(</sup>١) انظر الآية ﴿إِن اللَّهُ يبشركُ بيحي).

 <sup>(</sup>٧) انتظرج ١ ص ١٧، ٥١، ٥١، ٧١٧ وأنظر أيضاً في كتاب سيبويه البناب الذي عقده لهذه الحروف (٢٥٦ ج ٣ ت. مرون).

<sup>(</sup>٣) انظرج ١ حس٣.

<sup>(</sup>٤) انظر ضحى الإسلام حـ ٢ صرة ٥٠ ـ ٥٥، ص ١٤٦ رانظر الفهرست ص ٥٠.

<sup>(</sup>٥) نفسه، وابن النديّم ص ٥٠.

أهد، لأنه أستاذ سيبويه، ولان الزجاج متأثر بكتاب والعين، وجَارِ صلى منهجه(). ومن المهم أيضاً أنه أورد أقوالاً لسيبويه لم يتضمنها كتابه، كها أن الزجاج نفسه أورد شروحاً لغويةً ليُسَتْ مذكورة في كتب النحويين. وهذا مما يزيد قيمة الكتاب من الوجهة النحوية. أما هذه الخلاصة اللغوية التي جاءت في هذا التفسير فإنها قيمة حقاً، ولا يحصل عليها بكل هذه السهولة وبكل هذا الوفاء من الكتب الأخرى.

والزَّجاج \_ عل أي حال ـ عالم لغوي كبير وكتابه أثر جيد له. ومن الـذين عُنـوا بهـذا الكتــاب تلميـذا الــزجـاج في مصر وأبــو جعفـر النحــاس، ووابن الراوندي، وكل منها دَرَسَه واستفاد منه، وكانت نسخة وابن الراوندي، مرجماً تصحح عليه نسخ الناسخين، فالكتـاب إذَنْ قـرى وتبدوول، عل أيـدي هذين المالمين المصريّر، وهو أثر آخر للزجاج في ثقاقة المصريين.

ويبدو في الكتاب استفادة الزجاج من مجاز «أي عبيسدة»، وأخده كثيراً من شواهده، ولكنه على أي حال له منهجه الخاص: وطريقته التي تمهنوه عن سائمر للفسرين اللغويين.

و دابن جمرير المطبري، - شيخ المفسرين - مستفيد بدوره منهيا معاً ومن غيرهما من مفسري هذه المدرسة، غير أنه ناقش داًبا عبيمة، كثيراً وسفّهه، وإن كان والطبري، عادة لا يذكر أسياء من يناقشهم.

وإذا كان الزجاج قد جعل همه الأول هو الناحية اللغوية متحملاً وحمده مسؤوليتها، وألقى على المفسرين مسؤولية التفسير النقلي: فإنه لم يتخل عن البدفاع عن الإمسلام وشرح بعض مسائله بإطالة كلها منحت فرصة أو وُجِدَ

<sup>(</sup>١) انظر ضحى الإسلام حـ٢ ـ ٣١٣.

داع، فهو أفاض في شرح مسائل من الميراث ودافع ضِدً الرافضة والشيعة دفاعاً. يستُحق التقدير، إذ لم يسدع فيه لهما منفذاً ولا وجههة نظر يؤيدان بها أراءهما. ولكنه حتى في هذا الدفاع معتمد على اللغة واستخراج دقمائقها. وقدرته على إفحام هؤلاء ترتكز على أسس من اللغة أكثر مما تعتمد على أي شيء آخر(").

(١) انظر آيات الميراث في سورة النساء.



أشرت من قبل إلى أهمية الكتاب وسعة انتشاره وتداوله، فـلأذكر الان مــا يُؤخذ عليه وهي مآخذ هينة عل كل حال.

### (١) الزجاج وأبو عبيلة:

كان أبو عبيدة لكثير من الأسباب بفضاً لدى معاصريه سواة في ذلك علياء عصره أو غيرهم من الناس، وقد أخرج كتابه بجاز القرآن (۱) الذي عناه أن يبين فيه المهاني المجازية والتشبيهات وما وراء المعنى اللغوي، وقد جرى فيه على الطريقة اللغوية من شرح الكلمات والاستشهاد على شرحه بأشعار العرب وما أثر غنهم من لغة وأمثال، ولم ينل هذا الكتاب قبولاً لدى معاصريه بل عابوه وشعوا على صاحبه، حتى الغراء المعروف بنزعته الفلسفية وتحرره العقبل غمزه في غير موضع من كتابه ومعاني القرآن، وجاء أبو عبيد القاسم بن سلام فشرع في خير موضع من كتابه ومعاني القرآن، وجاء أبو عبيد القاسم بن سلام فشرع أن كتبابة تضسير قرآني والقراسم كان جماعة حسن التصنيف لا كاتباً أصلي التأليف - فقل كثيراً عن أبي عبيدة والفراء، ولكن أحد بن حنبل كتب إليه أن: قد بلغني أنك تكتب كتاباً في القرآن أقمت فيه القرآء وأبا عبيدة أئمة يحتج بها في معاني القرآن فلا تفعل . فترك أبو عبيد الكتاب، وكنان قد انتهى إلى الحج والأنبياء(۲) فأخذه أبو إسماعيل بن الحسن فأته.

<sup>(</sup>١) أورد كل من: ابن النديم والقفطي وياتوت أسماء كتب تفسيرية لأي عيمة غير مجاز القرآن، ومال محققه الدكتور محمد فؤاد سازكين إلى أنه كتاب واحد. سمي بهذه الأسماء.
(٢) انظر طقات الله أنه الدرقة ٤٥.

أما الزجاج فقد جارى أبا عبيدة في بعض آرائه وضمن كتابه هذا ما لم يوافق العلماة أبا عبيدة عليه، وقد أشرنا إلى ذلك في بعض مواضعه من تعليقنا، وزاد على ذلك أن وثقه وقال إنه ثقة لا يووي غير الصحيح، هذا مع أن الزجاج كان حَنْلي المذهب، وكان آخر ما دعا الله به أن يحشره على مذهب أحد بن حنداراً).

هذه النزعة من متابعة أبي عبيدة وهمالفة ابن حنبل ـ تدل عبلى مدى ما للزجاج من حرية في الرأي واستقلال في الفكر، ولكن هذا لا يمنع أنَّ ما جارى فيه أبا عبيدة خطأ لا يقبَل. وما تبابعه فيه نقد من كثيرين خُصوصباً من الفراء والأصمعي.

وقد نبهنا إلى بعض, الأخطاء التي جارى فيها الزجاج أبا عبيدة، كها أشرنا إلى إستفادته من مجازه.

ومع هذا فالزجاج له شخصيته وليس منهها أو ما ثما في أي من أسلافه، وقد تحاشى كثيراً من أخطاء أبي عبيدة ولم يجاره في لغوياته التي انفرد بها وهي تجاري قواعد اللغة ولا تتفق ومذاهب التفسير، كها ردِّ آراء أبي عبيدة أجياناً وفناها فكان موقفه منه موقفه من اللفويين السابقين، ولا بأس من بجاراته في بعض الآراء وإن كانت شافة لأن الزجاج نفسه له آراء شافة، وميزة الزجاج أنه رجل مندين يخشى أن يقمع في عرم إذا شذ في تفسيره، أما أبو عبيدة فجريء معتمد على معلوماته اللغوية دون تقيد بشيء.

#### (ب) مذهب الزجاج الاشتقاقي:

للزجاج مذهب خاص في اشتقاق الكلمات وأُخذ بعضهـا من بعض، فهو يرى أَن كُلُّ لفظتين اتفقتـا في بعض الحروف وإن نقصت حـروف إحداهــا عن

<sup>(</sup>١) ياقوت ١ / ١٣٠.

حووف الأخرى، فإنَّ إحداهما مأخوذة من صاحبتها، وقد أورد هذه القاعدة في كتابه ومعماني القرآن، وجرى عليها (''، فكما ذكرت من قبل، يقف عند الكلمة فيذكر الكلمات المشتركة معها في الحروف أوْ فِي بعضها، ثم يوجد معنى جماعاً أساسياً لكل هذه المعاني التي جاءت في الكلمات العديدة.

وللزجاج كتاب يسمى «كتاب الاشتقاق» لم أقف عليه ولا أظنه موجوداً، ولكن يفهم من كتاب «معاني القرآن» ومن القاعدة التي كرّرهـا الزجَّـاج وجرى عليها، أنه سلك في كتابه هذا المسلك. فتلك هي طريقته.

#### وجاءً في المزهر هذا المثال:

قىال الزجاج شجرتُ فُلاناً بالرمح، تأويله جعلته فيه كالغُمْنِ في الشجرة، وقبل للحلقوم وما يتصل به كأغصان الشجرة. وتشاجر القوم إنما تأويله اختلفوا كأغصان الشجرة، وكل ما تفرع من هذا الباب فسأصله الشجرة(٢).

وقىد نقل ياقوت عن كتباب الموازنة لحمزة الأصفهاني(٣) نقبداً لمذهب الرجاج في الاشتقاق جاة فيه بعد ذكر القاعدة التي سبقت:

و... فيقول: الرَّجل مشتق من الرَّجْل، والثَّوْر إنما سمي ثوراً لأنه يُثير الأرض، والتَّوب إنما سمِّي ثوباً لأنه قابَ(١) لباساً بعد أن كان غَزْلاً، حسيه لله. والنَّوب إنما نقرَلاً، حسيه لله. والله. كذا قال، قال: وزعم أن القُرْنَانُ(١). إنمَّا سُمِّي قُرْنَانَا لأنهُ مطيق لفجور

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۰۲.

<sup>(</sup>۲) المتما ۱۹۷

<sup>(</sup>٣) هو حمزة بن ألحسن المؤدب، له كتاب والمسوازنة بين العمريي والعجمي، قال القفطي لم يات أحمد بمثله، صنفه لعضد الدولة البويهي وكان حمزة شعوياً، أنظر ترجمت في أنباه السرواة حـ ١ ----

<sup>(</sup>٤) صار وتحول ثوياً.

<sup>(</sup>٥) الديوث يقبل اقتران غيره بزوجته.

السرأة، كالثُّور القَرنان أي المطيق لحمل قَـرْنِه، وفي القرآن ﴿وَمَـا كُنَّا لَـهُ مُمَّرِينَ﴾(١) أي مطيقين.

وقدال: وحكى يحيى بن علي "... أنه سأل ب بحضرة عبد الله بن أحد الله بن أعرب أن أربح أعرب أنه يجروه، قال أرض، على الأرض، قال ومن هذا قبل للحبل الجرير، لأنه يجر على الأرض، قال والمحرب على الأرض، ققال لو جرت على الأرض لانكسوت.

ويمضي ياقُوت في نقله فيحكي أنه سئل عن الفصيل المُجُوَّ، فقال الزجماج لأنهم جروا لسانه، قال السائل فإذا جروا أذنه أيسمى مجراً،؟ قبال الزجماج هذا لا يجوز، قال نقضت العلة التي جئت جا.

ثم يَحْكِي أَن الزجاج مشل أيضاً عن اشتقاق القصعة فقال لأنجا تقصع الجوع أي تكسره، قال ابن العَلَاف: يلزمه أن يقول الخَضْخَضُ مشتق من الخَضِيض (2) والمُصْفُرُ<sup>(2)</sup> مشتق من الشراب من الشراب مشتق من المُصَفَّدُور. . . والعسلاب من الشراب مشتق من الحَوف . . والحنساء من الفساء، والحتثى من المُعْنَدُ من المغذاب، والمختث من المؤنث. صَرَّفً إبليس على ذا من أقب (<sup>7)</sup>.

ومن هذا نرى أن معاصري الزجاج بالغوا في نقدم وألزموه قياســــاً في اللغة

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ١٦٤.

 <sup>(</sup>٢) يحمى بن علي المعروف بابن المنجم النديم، أديب شاعر واسع المعلومات من ندعاه المعتشد.
 رالمكتفي توفي سية ٣٠٥ هـ.

<sup>(</sup>٣) ابن حملون التديم.

<sup>(</sup>٤) الخضخض خرز أبيض، والخضيض المكان المترب الميلل.

<sup>(</sup>a) نبت يستعمل لصبغه الأحمر، يقال عصفرت الثوب.

<sup>(</sup>١) انظر باقوت حد ١ ـ ١٤٤ ـ ١٤٢.

لم يقل به، ثم افترضوا افتراضات بعينة وآخذوه بها. والذي جُرَّ إلى هذا هــو أَن الزجاج نفسه بالغ في مذهبه الاشتقاقي، ولكن مبالغتَه ما كانت تجر إلى هذا كله.

بجانب ذلك نجد كبار اللغويين اللذين سبقوا عصر الزجاج لم يكونوا يتمون بالاشتقاق كثيراً، فالأصمعي وأبو عبيدة لم يعرفوا اشتقاق مئي أو على الأصح لم يتكفلوا لها اشتقاقاً وأبو حاتم لم يعرف اشتقاق وثاون، اسم فرس("، ولم ينقصهم ذلك شيئاً، ولكن نجد أبا الحسن الإخفش يجري في طريق المزجاج نفسه فيقول: الذكان مشتق من الدُكْنَك \_ وهي أرض فيها غِلْظِ وانبساط، وناقة ذكَاة إذا كانت مفترشة السنام أو بجيوتة (").

وقد شَفَل الاشتقاق تفكير كثير من النحويين واللغويين وألف غير واحد منهم في اللغة كتاباً سَّماه والاشتقاق، (٢) ونجد لهم اتجاهاً غير بعيد مما ذهب إليه الزجاج، فيونس كان يقول: إن اللَّمةُ سميت للَّه لأنها ألت بالأذنين (٤)، وسأل أبو عمرو أعرابياً: لم سميت الحيل خيلاً فقال لأنها تمثي الْمِرْضُنَة ففسرها أبو عمرو بأن الخيل مأخوذ من الخُيلاً، كيا قالوا: إن مِنَّى سُمِّيَت مِنْ لما يجي فيها من اللَّماء (٤).

ونقـل السُّيوطي عن ابن دِحْيـةً: الاشتقاق من أَخـرب كلام العـرب وهـو ثابت عند الله تعالى بنقل العدول عن وسول الله ﷺ. وهي جم المعاني الكثيرة

<sup>(</sup>١) المزهر ١٦٨

<sup>(</sup>٢) نفسه، أي لا سنام لها.

<sup>(</sup>٣) من الذين تركوا كتباً بهذا الاسم الأعض الصغير سعيد بن مسعدة، وأبو الحسن، والأصمعي، وقبطرب، وأبو نصر الباهلي، وابن السراج والمبرد، ولعمل كتاب ابن دريمة أكبرهما وأشملها، وانظر العزهر ١ ـ ١٦٩، وابن التلميم ١٨ ـ ٩٣.

<sup>(</sup>٤) طبقات النحويين (٥٠).

<sup>(</sup>٥) المؤهر ١٦٥.

في الألفاظ القليلة. فمن ذلك قوله فها صح عنه، يقــول اللَّه أنا البرحمن خلقت الوحم وشققت لها من اسمى (١٠) . . .

أما سبب إهمال الأولين له فيذكر فيه السيوطي أيضاً أن التّفاريسم الكثيرة عن الحروف القليلة تأتى بمعان بعيدة عن الأصل كما في الرضاب والضراب، وهي مأخوذة من الضّوب (٢).

وكذلك نجد اتفاقاً بين مذهب الزجاج وسيبويه٣٠، ونجد تقاربًا أو اتضاقاً أكثر بين الزجاج وابن دريـد، لأن كلا الـرجلين متأثر بكتاب العـين، وعلى أَى حال فالذي يُؤخذ على الزجاج هو مبالغته في الاشتقاق، وتشدده في رد الكلمات المتشابة إلى أصل واحد، حتى ولـوكان الشبه ضعيفًا، أوكانت الحروف المشتركة قليلة، ثم لا ريب لدينا أن خصوم الزجاج بالغوا في نقله.

ويبدو أن الذي وجُّه الزجاج هذه السوجهة هــو مهنته التعليميــة ورغبته في إيجاد رابط يجمع الكلمات الكثيرة تحت معنى واحد، ليُسَهِّلَ على المدارسين إحاطتهم بهذه الكلمات، ثم إن اشتغاله بتفسير جامع النطق واهتمامه بكتاب العين، مما أوحى إليه جذه الطريقة، وقد قدمنا مدى تـأثره جـذا الكتاب حتى لا تكاد توجد له حكاية في اللغة إلَّا مِنْهُ(1).

وأياً ما كان فتفسيره تفسير لغوى لا يضيره حشد هـ لم اللغويـات فيه، ولا غاري في أن كثيراً منها لا يمس النص القرآني، وحدَّفه لا يضير.

#### (ج) ثقد الفارسي:

ألف أبو على الفارسي - تلميذ الزجاج - كتماباً في نقد معاني القرآن سماه (١) المزهر ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الرضاب: الريق، والضراب إتيان الفحل الناقة والضَّرب: العسل، والضريب الجليد.

<sup>(</sup>٢) انظر المزهر ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) ضحى الإسلام حـ ٢ ـ ٢٦٨.

والإغفال، ويسمى أيضاً وكتباب المسائيل المصلحة من كتباب معاني القرآن، (١٠). جاء في مقدمته:

دهذه مسائل من كتاب أبي إسحاق إبراهيم بن السدي في إعراب القرآن ذكرناها لما اقتضت عندنا من الإيضاح منها، للإغفال الواقع فيها، ونحن ننقل كلامه في كل مسألة من هذه المسائل بلفظه وعلى جملته، وعن النسخة التي سمعناها منه فيها، ثم نتبعه بما عندنا. وبالله التوفيق،

ثم مضى يسرد المسائل التي يريد شرحها ورد الزجاج فيها مبتدئاً من ﴿بسم الله الرحمن الرحميم﴾ ثم فاتحة الكتاب، ثم سورة البقرة وهكذا ـ عدا السور التي لا مآخذ فيها، وتبلغ صفحات الكتاب ٦٤٩ صفحة، فهو كتاب كبير.

والمآخذ التي رد أستانه فيها بوجه عام مآخذ لغوية ونحوية، وأكثرها متملق بما جاء في كتاب سيبويه، مما يدل على أن الفارسي أعمق دراسة لهذا الكتاب، وأدق في شرحه من الزجاج، ولكن هذا النقد لا يخلو من حملة وتحامل أحياناً، كتبه الفارسي وهمو في شرخ شبابه، وكمان قد تلقى هذا الكتاب وهمو في سن مبكرة، لأنه حتى وفاة الزجاج لم يكن بلغ العشرين من عمره.

ومن أمثلة نقد أن الزجاج ذكر في تفسيره ﴿ بسم اللَّه الرحمن الرحيم ﴾ أنه يكوه أن يذكر ما قاله النحويون في اشتقاق اسم الجلالة، فرده الفارسي بأنه قد فعل ذلك في سورة الحشر عند تفسيره الآية ﴿ هُوَ اللَّهِ الْحَالِقُ الْجَالِقُ الْبَارِكُ. . . ﴾ الخر.

ثم خطأه في هذا الشرح. إذ حكى عن سيبويه رأياً منسوباً للخليل بن أحمد، وهو غير صحيح، ثم مضى الفارسي يشرح كلمة والله، ويبين اشتقاقها، وما قال\النحويون في ذلك.

 <sup>(1)</sup> اطلعت على نسخين منه بدار الكتب والوثائن إحداهما بخط قديم وبرقم ٥٢ تفسير، والأخرى بخط حديث جميل وهي برقم ١٩٩٩، وبها كلمات قليلة ناقصة. والكتاب مطبوع الأن.

فالتخطئة راجعة إلى الحكاية عن سيبويه.

وفي الاية: ﴿ وَإِنْ لَم تَعْمَلُوا وَلَن تَعْمَلُوا فَاتَقُوا السَّارِ﴾ ذكر الرّجاج أن علة جزم لم الفعل أنها ردته إلى المضي، وعلل نصب وأنه المصدرية للمضارع أنها كانت معه بمنزلة الاسم الصحيح، ثم قال الرّجاج إنَّ كل حرف لزم الفعل وأحدث فيه معنى فله من الإعْرَاب على قسط معناه.

نقض الفارسي هذه القواعد الشَّلاثَ، فذكر أنه يلزم عمل هذا أن وإذَنْه و وكي، لا تنصب لأنها لا تُؤول مع الفعل بعدها بهاسم. . ويلزم أيضاً أن وإن، المشرطية لا تجزم لأنها لا ترد المضارع إلى المفِيِّ، ويأن السين وسوف لهما أثر في الفعل إذ يمحضان المضارع للاستقبال ومع هذا لا أثر إعرابيًا لهما(١).

وقد عاد الفارسي لهذا النقد مرةً أخرى عند ذكره الآية الكريمة: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَمْدُودَةً﴾ فقد حكى المزجاج عن الحليل رأينُ في ولن، أحدهما أنها تنصب كها تنصب وأنه وليس ما بمدّها صلة لها أي لا تُؤول معه بمصدر والثاني أن الأصل فيها ولا أن، فحدفت الهمزة استخفافاً، وتخطئة الفارسي هنأ أنه لم يُروَ عن الحليل إلا رأي واحد..

نقدُ الفارسي كما ترى لا يرجم إلى نقد التفسير، وإنما يرجم إلى معارضة في علل نحوية، أو إلى نقد رواية. ومح هذا، ففي النقد الأول يُلْزِمُ الفارسيُّ الـزجاجَ بقيـاس لغوي أو اطـواد علة، وفي الثـاني: لا يجـادل أحـدُ في أن ولن! تنصب المضارع ولا تؤولـ معه يمصدر، فالنقد يرجع إلى الرواية لا إلى المفاعدة.

وبوجه عام درْسُ الفارسي.كتاب سيبويـه أعمقُ من درس الزجـاج وأدق وتعليلاته النحوية أدني للقبول من آراء الزجاج.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٦٧.

وكتاب دالإغفال، أو دالمسائل المصلحة، قَيْم بِمَا بحوي من تشريحات نحوية ولخوية، ولكنه لا يغُضُ من دمعاني الفرآن، ككتاب نفسير.

وقد أشرنـا في التعليق على هـذا الكتـاب إلى كثـير ممـا جـاة في الإغفـال وأغضينا عيًّا لا يجس جوهر الكتاب.

ولا ربب أن أبا علي بنى لنفسه بهذا الكتاب مكانة وبجداً، بـرده على هـذا العالم الكبير، وقد تتبعه في آرائه الخاصة التي انفرد بها مثل كساف الخطاب والهـاء في إياك وإياه وغيرها من نجويات الزجاج.

ولا يستفيد من كتاب الفارسي من لم يكن قرأ كتاب سيبويه ودرسه.

ميلاد الزجاج ووفاته:

أكثر ما يذكرهُ أصحاب التراجم ويميلون إليه أن النرجاج تـوفي سنـــة ٣١٠ هــ. ولكن هناك أفوالاً أخرى في سنة وفاته، قبل كانت سنــة ٣١٠، وقبل ٣١٣، وقبل ٣٢٠ وقد آثرنا المشهور المتداول.

وفي معجم الأدباء أنه مسات في جمادى الآخسرة سنة إحسدى عشرة وثلاثماثة، .. وحكمي أنه لما حضوته الوفاة سئل عن سنه فعقد أصابعه يشير إلى أنه عمر سيمين عاماً. وإذن فهو قد ولد في سنة إحدى وأربعين وَباتين.

وقد ألف عدداً من الكتب في النحو واللغة والعروض والأدب، وصدرنـا الكتاب بقائمة الكتب التي تركها.

وبعـد فهذا هــو الجزءُ الأولُ من مصاني القرآن للزجـاج وأســأل تعـالى أن يعينني على إخراج بقيـة الكتاب وأن يجعـل في عملي مــا أثاب عليـه منه سبحــانه وتعالى وهو حسـبي ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين.

القاهرة .. ديسفير سنة ١٩٧٧ عبد الجليل شلمي

# بينسك للوالغز التعيم

قَالَ أَبُو إِسحاقَ إِبراهيم بنُّ السُّري الزُّجَّاج:

هذا كتاب مختصر في إعرَاب القُرآنِ ومَعَانِيه، وَنَسْأَلُ اللَّه التَّمْوْنِيق فِي كُلّ الْأُمُور\' .

قوله عز وجل: ﴿ بِسُّمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ ٢٠:

الجالب للباء معنى الابتداء، كَأَنَّكُ قُلْتَ: بَدَأْتُ بِاسْمِ الله السرحمن الرحيم، إلا أَنَّهُ لم يُحْتَج لمذكر وبَدات، لأن الحال تنبئ أنك مبتدئ. وسفيطت الألف من باسم الله في اللفظ وكمان الأصلُ: وباسم الله لأنها الله ألل النظفي اللهاين. والدَّلِيل على ذلِكَ أَنَّك إذًا صفوت لذبك تُنَّ ليَّة إلى النَّقْقِ بالسَّايِن. والدَّلِيل على ذلِكَ أَنَّك إذًا صفوت الاسم قلت سُمَيُّ والعرب تقول: هذا إسم، وهذا أسم، وهذا أسم، وهذا أسم، وهذا أسم،

قال الرَّاجزُ:

بِاسمِ الذي في كلُّ سُورَةٍ سِمُهُ (٤).

 <sup>(</sup>١) هـنـه المقدمة ليست في ك، والمقدمة هناك هي: الحمد لله ويه نستعين، وهو حسبنا ونعم
 المعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمدين.

<sup>(</sup>٢) ك: باسم الله فقط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل لأنه.

<sup>(</sup>غ) في اللسان إسم وإسمْ، وسمْ وسم، وخوج وبسُّه، بالكسور على أننه لغة منه قال اسم بكسو الهمزة، فطرح الألف وألقى حركتها على السين وهذا الرجز أنشده أبو زيد لرجل من كلب: ارسسل فسيسهما بسازلاً يسقسوسه وهسو بهما ينحسو طسريقماً يعلمسه

وسُمه أَيضاً روى ذَلِك أَبُو زَيد الْأَنصَارِيّ وَقَيْرُه من النَّحَّلِينَ، فَسَقَطَت الأَلف لمَا ذَكُهُ نَلاً).

ومنْ قال: إنَّ اسْماً مأخوذٌ من «وَسَمْتُ» فهمو غلط، لأنَّا لا نصرف شيئًا دخلته ألف الوصل وحُذفت فازُه، أعني فاءَ الفعل، نحو قولك «مِذَة» و وزِنْة»، وأصْله(د) «وعْدة» و ووَزْنَة». فلو كان «اسم» وسمة لكان تصغيره إذا حذفت منه

وروى الكسائي هذا الرجز عن بعض بني قضاعة بضم السين وسنَّمه، وقال ابن سينده: الضم في قضاعة كثير، فالرجز شاهد على الكسر والضم جنيعاً.

(١) ط: لما قلنا.

وأبو زيد الأنصباري، هو سعيد بن أوس من مشهوري نحياة البصرة، أخمل عن أبي عصرو بن العلاء، وكان سيويه يسمهه الثقة، وأخذ عن الكوفيين ولم يفعل ذلك فيره من البصريين، كما ووى معظم كتابه «النوادر» عن المفصل الضبي، واشتهر أيضاً باللغة والغربب، ت ٢١٥هـ ابن خلكان ٢١، ٣٤٠، طبقات النحويد، ٢٥.

(٣) الغنبو - بالكسر والضم - والقناء - بالكسر - والفتح -: الكباسة وجمعه أقناء وقني وقنى،
 وقُولا) .

(٣) الجنّو والخوّو - بالكسر والفتح - كل ما فيه عوج من البلد وغيره وكل يجمع على أحداه،
 وجنّى ، وحُتّى .

(٤) يحاري الزجاج أبا عبيدة في أن الاسم هو العسمى، وأبو عبيدة ذكر هذا في غير موضع من ومجاز الفرائد ورده كثيرون منهم النواء والمبرد، وقسا عليه الطبري في رده أنظر مجاز أبي عبيدة ص ١٦ قال ماسم الله إنما هو بالله. لأن اسم الشيء هو الشيء بعينه قال لبيد: إلى الحول ثم اسم السيام علكها. . . .

(2) في الأصل: موأصلهاه.

ألف الوصل اوُسُيَّمه، كها أَن تصغيرَ عِمدة وَصِلة: وُعَيِّدة، ووُسَيِّلة،! ولا يَشْهِو أَحْد أَنْ يَرى أَلِف الوَصُل فيما حَلْفَتْ فاؤه مِن الأسماء.

وسقسطت الألف في الكتاب (٢٠ من وبشم الله السرّحمن الرّحيم، ولم تسقط في ﴿إقرأ باسم ربك الذي خَلَقَ ﴾ لأنه اجتمع فيها مع أنها تسقط في اللفظ كثرة الاستعمال.

وزعم سيبويه ٢٠٠ أن معنى الباء الإلصاق، تقول كتبتُ بالقلم والمعنى أن الكتابة ملصقة بالقلم، وهي مكسورة أبداً لأنه لا معنى لها إلا الخفض ٢٠٠ فوجب أن يكون لفظها مكسوراً ليفصل بين ما يجر وهو إسم نحو كاف قولك كزيد (٤٠)، وما يجر وهو حرف نحو يزيد، لأن أصل الحروف التي يُتكلم بها وهي على حرف واحد الفتح أبداً إلا أن تجيءَ علة تزيله لأن الحرف الواحد لا حظ له في الإعراب، ولكن يقع مبتدا في الكلام ولا يبتدأ بساكن فاختبر الفتح لأنه أخف الحركات، تقول رأيت زيداً وعمراً، فالواو مفتوحة، وكذلك فعمراً الفائم مفتوحة، وإنما كسرت اللام في قولك: وليزيد علم أنه ملكه، ولموقلت: إن هذا لزيد علم أنه ملكه، ولموقلت: إن هذا لزيد علم أنه ملكه، ولموقلت: إن هذا لزيد علم أنه ملكه، ولموقلت: إن هذا لذي يُمرت اللام في قولك لؤيد ولموقلت: إن هذا لأنت فتحت اللام في قولك لؤيد ولوقلت: إن هذا لأنت فتحت اللام لأن اللبس قد

<sup>(</sup>١) في الكتابة:

<sup>(</sup>٧) سيويه، همو أبو بشمر عمرو بن عثمان بن قنبر، مولى بني الحارث بن كعب، وكتابه اكتتاب سيويه، أم النحو، لم يسبقه كتاب مثله ولا استغنى عنه نحوي بعده، أخذ عن الخليل، وعيسى ابن عمر ويونس وغيرهم. وأخذ اللغة عن الأخفش الاكبر، ت ١٨٠، ونيف على الأوبعين (البثية ٣٦٦ لمن خلكانا ١ - ٨٤٨).

<sup>(</sup>٣) لا تؤدي معنى إعرابياً غيره.

 <sup>(</sup>٤) الزجاج يعتبرها أسماء. وهذا مذهبه.

 <sup>(</sup>٦) حيث لا يحتاج الضمير إلى توكيد، ولا اشتراك فيه.

والذي قلناه في السلام هو مـذهب.سيويـه ويونس(١).والخليــل(٢)، وأبي عمرو بن العلام ٢٠ وجميع النحويين الموثُوقِ بعلْمِهمْ.

وكذلك تقول: أزَيَّدُ في المدار؟ فالألف مفتوحة وليُس في الحُروف المبتدأة مما هو على حرف (حرفً)(٤٠ مكسور إلا الباء ولام الأمر وحُدهما(٥٠ وإنما كسرتا للعلة التي ذكرنا، وكذلك لام الإضافة، والفتح أصلها.

وأَما لام كي في قولك: جنتُ لِتُقُومَ يا هذا، فهي لام الإضافة التي في قولك والمالُ لِزَيدٍ، وإنها نُصبت تقوم بإضمار وأَنْ، أُو وكَيْ، الَّتِي في معنى وأَنْ، فالمعنى: جنتُ لِقَيَامِك.

وما قلناه في اشتقاق واسم، قول لا نعلم أَحَداً فسرَّه قَبْلنا.

<sup>(</sup>١) يونس بن حييب أبر عبد الرحمن الضبي ـ مولى لهم ـ من أهل جُبُّـل، أخذ عن أبي عصرو بن العلاء وأخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء، وكان ثقة في روايت، عسير الحفظ قليل النسيان وكان بشه بالقلة فسيقة الحلق ت ١٨٧.

ابن خلكان ١- ١٥٥. البغية ٤٣٦.

 <sup>(</sup>٣) الخليل: هو الخليل بن أحمد الفراهيثي، أزيي كان شاعراً لغوياً ذكياً لذكاته نوادر تروى، وهو
 وافسع علم العروض وصباحب كتاب العين الـذي أراد أن يجمع فيه اللغة كلهما، ولكت لم
 يكمله.

وهو أستاذ سيبويه وأكثر رواية سيبويه عنه توفي سنة ١٧٥ هـ عن ٤٤ سنة.

أنظر عنه أخبار النحويين البصريين ٣٠ والبقية ١ ـ ٣٤٣ وابن خلكان ٢١٦/١. وأنظر أسالي المرتضى ١ ـ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) أبو عمرو، اسمه زبان (بالباه) من علماه البصرة وأحد القراه السبعة، أحد من عبد الله بن أبي إسحاق وكان يقرى، يجاسع البصرة أسام الحسن البصري. ثقة واسع الرواية والعلم ت ١٥٤ هدغاية النهاية ١ ـ ٨٣٨.

<sup>(</sup>٤) ك نقط.

 <sup>(</sup>٥) ط: إلا الباء ولام الامر... وكذلك لام الإضافة، وإنما كسوت للعلة.. ألمنغ. ولام الإضافة.
 هى لام الجر.

وأمّا قولك: ليضْربْ زيد عبراً، فإنما كسرت اللام ليُفْرقَ بينها وبين لام التوكيد (١٠ ولا يبالى بشبهها بلام الجر لأن لام الجر لا تقع في الأفعال، وتقع لام التوكيد في الأفعال، ألا ترى أنك لوقلت: لتَضْرِبُ وأنت تأمر لأشبه لام التوكيد إذا قلت: إنك لتَصْرِبُ. فهذا جملة ما في الحروف التي على حرف واحد.

فأما اسم اللّه عز وجل فالألف فيه ألفٌ وصل، وأكّرهُ أنْ أذكر جميع مـا قال النحويون في امـم اللّه أعني قولنا واللّه، تنزيها للّه عزْ وجلّ ٢٠).

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿الرحمن الرحيم﴾.

هذه الصفات لله عزّ وجلّ ، معناه (٢) فيما ذكر أبو عبيلة (١): فو الرحمة ، ولا يجوز أنْ يُقَال والرَّحْمَانُه إلا لِله ، وإنها كان ذَلك لأنُ بناءَ فَسْلان من أبنية ما يُبالغُ في وَصْفِهِ ، ألا ترى أنك إذَا قُلت (٥) غَضْبانَ فمعناه المُمْمَنليء غَضْباً ، فَرَّحمانُ اللّه ي وَسِمَتْ رحْمَتُهُ كلْ شيءٍ فَلا يَجُوزُ أَنْ يُقَال لفير الله رحمان ، وحُفِضَتْ هذه الصَّفَاتُ لأَنَّها ثَناءً على الله عرّ وجلّ ـ فكان إعرائها إعراب السمه ، ولو قلت في غَيْر القُرآنِ: بسم الله الكويمَ والكويم، والحمد لله وبّ العالمين، وربّ العالمين فإنّما يُفسُلُ العالمين، وربّ العالمين فإنّما يُفسُلُ

 <sup>(</sup>١) هي ساكة في الأصل، وكسرت لوقوعها أول الكلمة، فإن سبقت بحرف كانتساكنة نحو وليتق
 الله، ١٥.

 <sup>(</sup>۲) أخذ عليه أبو على الفارس أنه ذكر ذلك في آخر سورة الحشر وسيأتي ذلك.

 <sup>(</sup>٣) معنى هذا اللفظ أو هذا التعبير.

<sup>(</sup>٤) أبو عيمة: معمر بن المشتى أخذ عن أبي عصرو بن العلاه، وكمان أجمع النماس لأخبار العرب وأيامهم ولكنه كان يكره العرب، ويتهم باليهودية، ترك كنباً كثيرة منها محباز القرآن، وهمو نفسير لغري موجز فيه كثير من المآخذ، ولكن الزجاج يعتمد عليه كثيراً وينقل أقواله، توفي أبو عيمة سنة ٢٠٨هـ. ابن خلكان ٢ -٢٣٨ البغية ٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) عبارة ك: ألا ترى غضبان معناه المعتلىء.

لاَّنَهُ ثَنَاءً على الله، كأنه لَمَّا قال: الحمدُ لله اسْتدلُ بهذَا اللهُظِ أَنه ذاكرُ الله، فقوله: وبُ العالمين كأنه قال أَذْكُرُ ربُ العالمين، وإذا قـال ربُّ العالمين فهـو على قولك: هوربُّ العالمين: قال الشاعر: (١)

وكلّ قوم أطاعوا أَمْرَ مُرْشِدهم إلا نُمَيرا أطاعتْ أَسر غَاوِيهَا السَطَاعِنِينَ وَلَمَّا يُسَطِّعِنُوا أَحَداً والقالِينَ لِمنْ دارُ نَخَلِيهَا

فيجوز أن يُنصب والظاعنين على ضربين: على أنه تابع مُميرا، وعلى اللّم، كأنه قال: أَذْكُر الظَّاعِنِينَ (٢)، ولك أن تُرفَعَ تريدُ هم الظاعنون، وكذلك لك في والقابلينَ النصبُ والرفعُ، ولك أنْ ترفعهما جميعاً، ولك أنْ تنصبهما جبيعاً، ولك أن تنوبهما الله ويعالم الله وترفع الله وين فيما وصفحًا. لا خلاف بين النحويين فيما وصفنا.

 <sup>(</sup>١) هو ابن خياط المكلين، والبيتان في كتاب سيبويه ٢ - ٢٤٩ وروايتهما هناك برفع الظاعنين،
 وهما أيضا في الإنصاف ٢٧٦، ومجاز أبي عبيدة ١ - ١٧٣ والبيت الثاني في اللسان (ظمن).
 (٢) الأولى أن يكون التقدير وأذم».



# بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ العالَمِينَ ﴾.

(معنى الْحمَّد الشُّكُّرُ والثناءُ على اللَّه تعالى(١٠).

﴿الحمدُ وفع بالابتداء، وقوله: ﴿لِلّه ﴾ إخبارٌ عَنِ الْحدِد والاحتبارُ في الحدِد والاحتبارُ في الكذم الرَّفْع، فأمَّا القرآنُ فلا يُقْرأُ فِيه ﴿الحمدُ ﴾ إلا بالرّفع، لأن السُّنَّة تنبع في الفرآن، ولا يُلْتَفَتُ فِيه إلى غَير الرّواية الصّحِيحة التي قد قرأً بها القراءُ المشهورُونَ بالطّبطِ والثّقة، والرَّفْعُ القراءة، ويجوزُ في الكلام أنْ تقول «الْحَمْد، تريد أَحْمَد، الله الْحَمْد فاستغنيت عن ذِكْرِ وأَحْمَد، لأن حَالَ الحَمْد يجب أن يكونَ عليها الْحَلْقُ، ألا أنَّ الرَّفْعَ أَحْمَنُ وأبلغ في الثناءِ على الله عز وجل (٢٠).

وقد رُوي عن قوم من العرب: «الحمدَ لله» و «الحمدِ لله»، وهمذه لغة من لا يُلتّفَتُ إليه ولا يتشاغل بالرواية عنه<sup>07</sup>.

وإنَّما تشاغلْنَا نحنُّ بِرِواية هذا الحرف لِنُحَلِّرَ النَّاس من أَنْ يَسْتَعْمِلُوه،

<sup>(</sup>١) في ك فقط.

<sup>(</sup>٣) قراءة النصب لها وجه من الإعراب ولكن المعنى فيها يختلف، فالجملة الاسعبة تدل على أن الله وحده المستحق للحمد، أما الفعلية فتدل على إنشاء حمد من المتكلم، ولهذا قال الطبري إن متعدها يستحق العقوبة أنظر الطبرى ١ - ١٣٨ - ٣٩.

<sup>(</sup>٣) لغة الجر. وانظر معاني القراء ص ٣ ج ١ .

أَرْ يَظُنُّ جاهل أَنَّهُ يَجُوزُ في كِتابِ اللَّه عزَّ وجلٌ، أَو فِي كَـلَامٍ ، وَلَمْ يأْتِ لهـذَا نظيرٌ في كَلام القرب. ولا وَجُه لَه.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

قسد فسرنا أنه لا يَجُوز في القسرآن إلا ﴿رَبَّ الْعَالَمِينَ السرحمَنِ الرحيم ﴾ (١) وَإِنَّ كان الرفع والنصب جائزين في الكلام، ولا يتخَيَّر لكتاب الله عزَّ وجلَّ إلا الله المُفطّل الأَجْزَل.

وقرله عزَّ وجلَّ: ﴿العالمين﴾ معناه كلُّ مَا خلق اللَّه، كَمَا قَال: ﴿وَهُوَ رَبُّ كلُّ شيءٍ﴾ وَهُوَ جَمْع عَالَم، تَقُول: هَوُّلاءِ عَالَمُونَ، وَرَأَيتُ عالَمِين، ولا واحدَ لَمَالَم مِنْ لَفُطْه لاَنَّ عَالَماً؟؟ جمع لاشياء مختلفة، وأَنْ جُعل وعَالَمُ، لواحد منها صار جمعاً لأشياء مُتَّفقة؟

والسُّونُ فَيِحَتْ في العَالَمِينَ لأَنَّها نُونُ الْجَمَاعَة (٤) وزعم سيبويه أَنَّها فتحت ليفرَّق بينها وبينَ نون الإثنين، تقول: هذان عالمانِ، يا هذا، فتكسر نون الإثنين لالتقاء السّاكنين، وهذا يُشْرح في موضِعه إنْ شاء الله، وكذلك نونُ الجماعة فتحت لالتقاء الساكنين، ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الواو والياء ألا ترى أنك تقول وسوّف، العسل فتفتح الفّاء من وسوّف، لالتقاء الساكنين، ولم تَكبر لثقل الكسرة بعد الواو وكذلك تقول: أين زيد فتفتح النون لالتقاء الساكنين بعد الياء.

وقوله عز وجل: ﴿ مَالِكِ يُوْمِ الدِّينِ ﴾.

القراءة الخفض على مجرى الحمدُ للَّهِ مالِكِ يوم ِ الدِّينِ وإِنْ نُصب ـ في

<sup>(</sup>۱) ص (۲۳).

<sup>(</sup>٢) ك: عالم.

<sup>(</sup>٣) مثل عالم الأدب وعالم الكتب وعالم الإنسان أو الحيوان. أو الطيور. الخ.

<sup>(</sup>٤) عالمون ملحق بجمع المذكر السالم، وعالم أصم جمع.

الكلام - على ما نُصِب عليه دربُّ العالمين والرَّحْدِنِ الرَّحِيم جازَ في الكلام، فأمَّا في (') القراءة فلا أَسْتَحْسِنه فيها، وقد يجوز أن تنْصِب ربُّ العالمين ومالك يوم. الدِّين على النَّداء في الكَلام كما تقول: الحمدُ للَّه يا ربُّ العَالمين، وويا مَالكَ يَوْم الدِّين، كَأَنْك بعد أَنْ قُلْت: والحمدُ للَّه، قلت لكَ الْحُمدُ يا ربُّ العالمين ويا مالك يوم الدين.

وَقُرِئُ (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، ومَا لِكِ يَوْمِ الدِّينِ) ٢٠٠.

وإنّما خُصِّ يومُ اللّين واللّه عز وجل يَملك كلَّ شَيءٍ لأَنَّه اليومُ اللّهِي يَضْطَرٌ فِهِ الْمَخْلُوقُونَ إِلَى أَنْ يَشْرِفُوا أَنَّ الأَثْرِ كلّه للّه، أَلا تراه يقولُ: ﴿لِمَنْ الْمُلك الْيُوم﴾(٤) وقوله:

﴿يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً»(\*) فهــو اليوم الذي لا يملك فيه أحــد لنفسه ولا لغيره نَفْساً ولا ضَراً، ومن قـراً ﴿مَالِكَ يَوْمِ النَّينِ﴾ فعلى قولــه ولِمَنُ المُملُكُ الْيَوْمِ، وهو بمنزلة مَنِ الْمَالكُ الْيـوْمِ (\*)، ومن قرأً ومَـالِك يَـوْمِ الدِّينِ، فعلى معنى وذُو الْمَمْلَكَةِ، في يوم الدين، وقيل إنها قراءة النبي ﷺ.

وقوله عز وجل: ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾.

الدين في اللغة الجزاء، يقال! كما تَدِين تُدَان، المعنى كما تعمل تُعْطى، وتُجَازِيّ، قال الشاعر<sup>(٧٧</sup>:

<sup>(</sup>١) ط: وأما. .

<sup>(</sup>٢) ب: ملك يوم الدين ومالك، ك. يا رب العالمين ويا مالك.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) لله الاتراه قال: والآية في سورة غافر ١٦.

<sup>(</sup>٥) الانقطار ١٩.

<sup>(</sup>١) قاعل بمعنى الصفة المشبهة. أي هو الملك وحده في هذا اليوم.

<sup>(</sup>٧) يزيد بن عمرو بن نفيل الكلايي ، وجه هذا الشعر إلى الحدرث بن شعر الغساني وكان الحدرث قد اغتصب ابنته وهو غائب، على عادته مع بني قيس بن عيلان، فلما عاد ينزيد قبال فيه هذا الشعر .

واعلم وأَيَّقَ نَ أَن مُلككُ رَائل واعلم بأنَّ كمما تــــــــــــُن تُسدَانُ أي تجازى بما تعقل، والدِّينُ أيضاً في اللغة المُــادَة، تقولُ العــربُ ما زَال ذلك دِينِي، أي عَادَتي. قال الشَّاعر(٢):

تقول إذا دَرَأْتُ لها وضيني أهنذا دينه أسداً وديني وقوله عزوجل: ﴿إِيَّاكُ نَعْبُدُ﴾.

معنى العبادة في اللغة الطَّاعةُ مع الخُفُوع، يقال هذا طَرِيقٌ مُعَبد إذا كان مُذَلّلًا بِكَثْرةِ الوَطْهِ، وبِعِيرٌ معبَّدٌ، إذا كانَ مَطْلِيًا بِالْقَطْرَانِ، فمعنى ﴿إِياكَ نَعْبُ وَاللهُ نَعْبُكُ ؛ إياكَ نَعْبع ﴿إِياكَ فَصَبُ بوقوع اللهُ لَعْله وموضع الكاف في ﴿إِياكَ خَفْض بإضافة وإيّاه إليها(٢)، و وإيّاه اسم للمُشْمَر المنصوب إلا أنه يُضاف إلى سَائِر الْمُضَمَراتِ، نحو: إيّاكُ ضَربتُ للمُضْمَر، وقد رأياي حدَّت، ولو قُلْت: وإيّا زيدٍه كان قبيحاً ٢) لأنه خُصُّ به المُضْمَر، وقد رُدِي عن بعض العَرب، رواه الخليل: وإذا بَلغَ الرّجُل السّتين فايّاه وليًا النّهاتُ الرّجُل السّتين

الكامل للميرد ١ - ١٩٢ - المخصص ١٧ - ٥٥٥.

 <sup>(</sup>١) المنقب العبدي شاعر جلعلي فحل اسمه عائد بن محصن بن ثملية عاش زمن عمرو بن هناء والبيت من نونيته المعروفة، يصف ناقته بأنها أجهدت لكثرة الأسفار فهي تنخوف وتحزن كلما وأنه يتهيا للسفر.

الوضين: الحبل يشد به الرحل، درأته: مددته.

أنظر المفضلية ١١٩ ـ ص ٣٩٤.

 <sup>(</sup>٣) هذا رأي الزجلج أما النحويون فعلى أن الكاف حوف خطاب وأيا وحدها ضمير. ويعزى
 للخليل مثل هذا الرأي الذي ذكره الزجلج.

أنظر الأشموني وحاشية الصبان باب النكرة والمعرفة ج 1 - ٣٩.

<sup>(</sup>٣) هو ممتوع لا يجوز.

 <sup>(4)</sup> مثل عربي ينسب لعصر بن الخطاب، وهمو يذكر في كتب النحو مثالاً للتحذير الشاذ، وإياده و وإيا الشواب، متصوبان على التحذير شذوذً وليس أي منهما مضافاً والشواب يقرأ بالنصب لا

ومن قال إن ﴿إِيَاكُ بِكماله الاسمُ، قيل له: لم نر اسما للمضمر ولا للمظهر يُفْسَاف وإنَّما يَتَفَيَّرُ آخرُهُ وينَّقَى ما قَبْل آخِرهِ على لفظٍ واحد! ''، واللَّيْلِ على إصافته قولُ العرب: وإذَا بَلغَ الرَّجُلُ السَّتِينَ فَإِيَّاه وإِيَّا الشَّوابِ يا هَذَا. وإجراؤهم الهاء في إيَّاهُ مُجْرَاها في عصاه '''.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ﴾.

الأصل في نستمين: نَسْتَعْوِن لأَنَّهُ إِنَّما معناه من الْمَمُونَةِ والعَوْد. ولكنُّ المواو قُلِبَتْ ياءُ لِيُقَمَل الكَسْرَةِ فيها، وتُقِلَتْ كَسْرَتُهَا إلى العين، ويغيَّتْ المِماءُ سَاكِنَةً، لأنَّ هذا مِنَ الإعملال المذي يُتُبَع بعضُه بغضاً نَحو أعان يُعِينَ وَأَقَامَ يُقِيمُ، وهذا يُشْرَحُ في مَكانِه شَرْحاً مُسْتَقَصِّي إِنْ شَاة الله.

قوله عزّ وجلّ: ﴿إِهْدِنا الصراط المستقيم).

معناه المنهاج الواضح قال الشاعر: (٣)

أُسِـرُ المؤمنين عـلى صــراط إذا اعـوج المنـاهــج مستقيم

أي على طريق وأضح.

ومعنى ﴿اهدنا﴾ وهم مهتدون: تَبَّتنا على الْهُدَى. كما تقول للرجل القائم: قم لي حتى أعود إليك؛ تعني: أثبت لي على ما أنت عليه (١).

ير بالجر. والمثل يعني ابتعاده عن النساء جميعاً في هذه السُّنّ.

أنظر التصريح وحاشية الصبان على الأشموني باب التحذير.

<sup>(</sup>١) يويد أنه يقال إياك وإياهما وإياهم فتبقى إيا ويتغير ما بعدها وهو يعتبره جزءاً منها.

<sup>(</sup>٣) أي كنان يقال عصاك وعصاه وعصاي، وليس الأمر كما زعم لأن إياه ضعير فلا يأتي بعاد ضير مضاف إلي، أما عصا قيضاف الشمير وللظاهر بقال عماه وعصا موسى.

<sup>(</sup>٣) هو جرير بن عطية الخطفي، الشاعر الأموي المعروف ت ١١٠.

أنظر الأغاني ٧ ـ ٣٥، والديوان ٧ · ٥ ـ ـ يبروى البيت: إذا اعرج الموارد. الموارد: جمع موردة ومورد، وهو مكان ورود العاء أو الطريق إليه.

<sup>(</sup>٤) يقال: قام له على حاجته إذا رعاها له.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿صِرَاطَ الَّذِينِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾.

صفة لقوله عز وجل : ﴿الصراط المستقيم﴾، ولك في عليهم ضَمُّ الهاءِ وكسرُها (تقول: الذين أنعمت عليهم وعليهُمْ(١) وعلى هاتين اللَّغتين معظم القُرَّاء، ويجوز عليهمو (بالواو(١)) والأصل في هذه - الهَاءُ في تولك: ضربتهو يا فتى -ومررت بهُويا فتى - أَنْ يَتَكَلَّم بِهَا في الوَصْل بواو(١)، فإذا وَقَفَتَ قلت: ضَرِيتُه ومررتُ به ٢٠٠٠.

وزعم سيبويه أن الواو زِينَتْ على الهاء في المُذَكِّرِ كما زيمت الألف المؤتث في باب المؤتث في على المدكّر والمؤتّث في باب الرُّونَّت في هذه الواو عند أصحاب سيبويه والخليل أنها إنّما زيمت لخفاء الهاء وذلك أنَّ الهاء تَخرجُ منْ أقْصَى الحَلْقِ، والوَّوُ بعدَ الهاء أَخرَجُ منْ أقْصَى الحَلْقِ، والوَّوُ بعدَ الهاء أَخرَجُ على الخفاء الهاء وذلك أنَّ الهاء تَخرجُ منْ أقْصَى الحَلْقِ، والوَّوْ بعدَ الهاء أَخرَجُ على النَّفُط الصَّمَة والكسرة في قولك: أَتَانِي زَيْدُ، ومرَّرتُ بزيد، إلاَّ أنّها واو وَصل (٤) فلا تَثَبتُ قلت: مردت بهو بيا فتى - فَإِنْ شِئتَ قلت: مردت بهو بيا فتى - فَإِنْ شِئتَ قلت: مردت بهو الياء المنكبرة فإن قال الكسرة والواو الهاء قبل الهاء ليست بحاجز حصين، فكأن الكسرة تلي الوَوْء ووْ كانّت الهاء حاجزاً حصيناً ما زيمت الواوُ عليها. وقد قُرِي تَلِي الوَوْء ووْ كانّتُ الهاء حاجزاً حصيناً ما زيمتُ الواوُ عليها. وقد قُرِي فَخَتَفْتنا بهي ويِدَارِهِي الأَرْضَ(٥٠)، ويهو ويدارهُو الأرضَ، من قراءة أهل الحجاز، فَإِنْ قُلْت : فلانُ عليه مال، فَلك فيه أَرْيَعَةُ أُوجُه: إنْ شِئتَ كَسَرْتَ

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) أي تمد في النطق.

<sup>(</sup>٣) بالإسكان.

 <sup>(</sup>٤) عبارة ك: كما تسقط الضمة والكسرة في أتاني زيد... ولانها واو وصل. ومعنى واو وصل أنها زيدت ووصلت بالكلمة وليست منها.

<sup>(</sup>٥) القصص ٨٦ ـ ٨١.

المهاءُ(١) وإنَّ شَيَّتَ أَثْبَتُ اللِّلَةِ، وكذلك في الضَّمِّ إنْ شَيْتِ ضَمَّتَ الهاءَ، وإنَّ شَتْتَ أَثْبَتُ الوَاوِ، فقلت عَلَيْه وعليهي، وعليهُ وعَلَيْهُو (مَالُ (٢)).

وأما قوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنْ تَحْمَلُ عَلَيْهُ يَلْهِتْ ﴾ ٢٠)، وقوله:

﴿ إِلا ما دمت عليه قائماً ﴾ (٤) فالقراءة بالكسر بغير ياءٍ في دعليه، وهي أُجود هذه الأربعة ولا ينبغي أن يقرأ بما يجوز إلا أن تثبت به رواية صحيحة أو يقرأ به كثير من القراء، فمن قال عليه مال (بالضم(٥) فالأصل فيه عليهو مال، ولكن حَلْفَ الواوَ لسكونها وسكون الياءِ واجتماع ثَلَاثَةٍ أَحْرِفٍ مُتَجَانِسَة، وترك الضمة لندل على الواو، ومن قال عليهُو فإنما أثبت الواو على الأصل، ويجعل الهاة حاجزاً، وهذا أضعف الوجوه لأن الهاء ليست بحاجز حصين، ومن قال: عَلَّهُ مال فإنما قدر عليهي مال فقلب الواو ياءً للياء التي قبلها، ثم حـذف الياء لسكونها وسكون الياء التي قبلها، كما قلبت الواو في قوله: مررت به يا فتي، ومن قال: عليهي مال(١) فالحُجَّةُ في إنَّبات الياءِ كالحجة في إنبات الواو ألا ترى أنَّ عليهي مال أجودُ من عليهو مال.

وأجود اللغات ما في القرآن وهو قوله عَلَيْهِ (قَائماً)(٢٧) والذي يليه في الجودة عليهُ مال بالضم ، ثم يلي (هذالا) عليهي مال ثم عليهو مال بإثبات الواو، وهي أُردأُ الْأَرْبَعَة .

فَأَمَا قولِهم وعَلَيْهُمْ، فأَصل الهَاءِ فيما وصفنا أَنْ تَكُونَ معها ضمَّة، إِلَّا أَنَّ الوَّاوَ قد سَقطت، وإنَّما تُكْسر الهاءُ للباءِ الَّتِي قَبْلَهَا، وإنَّمَا يكُونُ ما قَبْلَ مِيم

<sup>(</sup>١) أي بدون ياء.

<sup>(</sup>٥) ليست في ك. (٢) ليست في ك. (١) ك عليه.

<sup>(</sup>٢) الأعراف ـ ١٧٦.

<sup>(</sup>٧) اد نقط. (٤) آل عمران ـ ٧٥.

الإضْمَار مضْمُوماً، فَإِنَّمَا أَتَتْ هذه الضَّمُّةُ لعيم الإضْمَار، وقُلِبَتْ كسرةً للياءِ(١).

وإنَّمنا كثير وعَلَيْهم، في القرآن ووعليهم، ولم يكشر وعليهمي، و وعليهُمُ و (١) و لأنَّ الضمة التي على الهاء (١) من وعليهم، للميم، فهي أقوى في الثبوت، ألا ترى أنَّ هذه الضَّمَّة تأتي على الْميم في كلُّ ما لحقته الميم، نحب عليكم، وبكم، ومنكم، ولا يجبوز في عليكم: اعمليكم، (بكسسر الكاف(٤) لأن الكاف حاجز حصينٌ بين الياءِ والميم، فلا تُقْلُبْ كَسْرَةً، وقد روي عن بَعْضِ العرب: وعَليكِمْ، ودبكمْ، (بكسر الكاف(٤)). ولا يُلتفت إلى هذه الرواية) وأنشدوا(°).

من الدُّهر ردوا بَعْضَ أُحْلَامِكُمْ ردُّوا وإنَّ قبال مبولاهم على جُبلُّ حبادثِ (بكسر الكاف)(١) وهذه لغة شاذة، والرواية الصحيحة: فضل أحلامكم، وعلى الشذوذ أنشد ذلك سيبويه ١٠٠٠.

فَأُمَّا وَعَلَيْهِمُوا فَأُصِلِ الجمع أَن يكون بواو، ولكنَّ الميم استغنى بها عن المواو، والواوُ تثقل على ألسِنتهم، حتى إنَّه ليس في أسمائهم اسم آخره واو

(٤) ليست في لك.

<sup>(</sup>١) ما قبل ميم الإضمار يكون مضموماً، ولكن كسرت الهاء لتناسب الياء التي قبلها لأن الهاء حرف حلقى ضعيف، ولم يأت هذا الكسر في عليكم لأن الكاف حرف قوي.

<sup>(</sup>٢) ك: عليهمومع عليهمي.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: التي بعد الهاء.

<sup>(</sup>٥) للحطيئة جرول بن أوس مخضرم مطعون النسب سيء الخلق من أشهر الهجائين والمداحين، اخباره في الأغاني ٢ - ١٣٤، والبيت من قصيدة جيدة يمدح بها لأي بن شماس وينصره على الزبرقان بن بدر، الديوان ٧٢، الخزانة ١ .. ٩٠٤ الجمهرة ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) ليست في ك.

<sup>(</sup>٧) أنشد البيت بالكسر.

قبلها حركة، فَلِذلك حُذِفَتِ الواو، فاما مَن قرأً وَعَلَيْهُمُوا ولا الضَّمالين، فقليل، ولا ينبغي أن يقرأ إلا بالكثير<sup>(١)</sup> وإن كان قـد قرأً بـه قوم فـإنه أقـل من الحذف بكثير فى لُغة العرب.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾.

فيخفض (غَين) على وجهين، على البدل من الذين كأنَّه قال: صواط غَيْر المغضُّوبِ عليهم، ويستقيم أن يكون ﴿غَيْرِ المغَضُّوبِ عليهم﴾ من صفة النين، وإن كان ﴿غير﴾ أصله أن يكون في الكلام صفة للنكرة (٣)، تقول: مررت برجل غيوك، فغيوك صفة لرجل، كأنك قلت: مررث برجل آخر، ويصلح أن يكون معناه: مررت برجل ليس بك وإنما وقع ههنا صفة للذين، لأن والذين ههنا ليس بمقصدود قصدُهم (٤) فهو بمنزلة قولك: وإني لأمررُ بالرَّجُل بطلك فأكرمه.

ويجوز نصب ﴿غير﴾ على ضربين: على الحال وعلى الاستثناء فكأنك قلت: إلاَّ المغَضُوبَ عليهم، وحق ﴿غير﴾ من الإعراب في الاستثناء النصب إذا كان ما بعد إلا مُنصوباً (٤٠)، فأما الحال فكأنك ثُلثَ فيها: صواط اللهين أمَّمْت عليهم لا مغْضوباً عليهم.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) ك: بالكسر.

<sup>(</sup>٢) ك: فيخفض على ضربين.

<sup>(</sup>٣) ط: وإن كان وغير، إنما أصله في الكلام أن يكون.

<sup>(</sup>٤) التياس أن يقول وتَصَلَّمه أي هذا اللفظ، وقد ذكر ضمير المذكر بعد صائداً على والمذين و لكنه نظر إلى معنى الذين هنا إلا تبدل على أسخاص معينين وإنما تدل على أسخاص معينين وإنما تدل على جويد والفرض الذين هذا إلا تبدل على جنس عام، ويهذا العموم أشبهت النكرة.

<sup>(</sup>٥) تؤدى معنى وإلاء في إفادة الاستثناء وما بعدها يجر بالإضافة، وهي تأخذ حكم المستثنى.

فإنما عَطَفَ بالضّالين على المغْضُوب عليهم، وإنما جاز أنْ يقم ﴿لا﴾ في قوله تعالى: ﴿ولا الضّالين﴾ لأن معنى ﴿فَيْرِ﴾ متضَمَن معنى النفي، يجيز النحويون: أنت زيداً فيرُ صَارب، لأنه بمنزلة قولك أنت زيداً لاَ تضْرِبُ، ولا يجيزون أنت زيداً مثل ضارب، لأن زيداً من صلة ضارب فلا يَتقدّم عليه (١).

وقول القائلين بعد الفراغ من الحَمْد، ومن الدَّعاءِ وآمِينٍ، فيه لغتـان. تقول العربُ: أُمين، وآمين، قال الشاعر:

تباعد عني فُـطْحُل إِذْ دَعــوتــه أَمِينَ فــزاد الله مــا بيننــا بعـــدا<١> وقال الشاعر أيضاً:

يا رَبُّ لا تسلبنِّي حبّها أبداً ويسرحم اللَّهُ عبداً قسال آمينسا

ومعناه: اللهمّ استجب، وهما موضوعان في موضع اسم الاستجابـة كما أنّ قولنا: وصه، موضوع موضع سكوتاً<sup>(٤)</sup>.

وحقهما من الإعراب الوقف(٥) لأنهما بمنزلة الأصوات إذ كانا غير مشتقين من فعل إلا أنَّ النون فتحت فيهما لالتقاء السَّاكنين، فإن قَال قائل: ألا كُبرت النُّونُ لالتقاء الساكنين، قيل: الكسرة تَتْشُل بعد اليباء، ألا تَرى أن أيِّن وكيف فتحتا لالتقاء الساكنين ولم تُكْسَرا لِيْقُل الكسرة بعد الياء.

<sup>(</sup>١) الأصل أنت مثل ضارب زيداً. ولا يفصل بينهما أيضاً.

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان (أمن) وفي الطبري والقرطبي في شرحهما هذه الآية.

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان وأمن، منسوباً لَعُمْرَ بن أبي ربيعة، وفي فصبح ثملب ٨٧ لمجنون لبلي.

<sup>(</sup>٤) أي أنه اسم فعل أمر بمعنى أستجب.

<sup>(</sup>٥) تبنيان على السكون.



# يسم الله الرحمن الرحيم

قوله تبارك وتعالى: ﴿ أَلُّم ﴾ .

زعم أَبُسو عبيسلة معمرٌ بنُ العثنى أَنَّها حُمروفُ الهجاءِ افْتتــاح كـلام، وكذلك: ﴿المر﴾،و﴿المص،﴿١]،وزعم أبو الحسن الأخْفُسُ أَنَّها افتتاح كـلام(٢) ودليل ذلك أن الكلام الذي ذُكِرْ قَبِلَ الشَّورَةِ قَد تَمَّ.

### وزعم قطرب أن: (٢٠) ﴿ الم ﴾ و ﴿ المص ﴾ و ﴿ المر ﴾ و ﴿ كهيمص ﴾ و ﴿ق ﴾ ،

(١) أبو عبينة يعتبرها أيضاً أسماء للسور، فغي محجاز القرآده: ألم افتتاح مبتدأ كلام شعار للسورة.
 (٢) وأى الاخفش أنها حروف يستهل بها الكلام مثل وألاه.

والأخشش هو سعيد بن مسعدة، مولى أل مجاشع بن دارم، من أصل بلغ، سكن البصرة وقبرا على سيويه وكان أسن منه وهو أنبغ تلاميله، والرحيد الذي روى كتابه، ولولاه لضاع الكتاب، رحمل إلى الكوفية ودرس الكتاب هنبك، لكيار النحويين الكوفيين، منهم الجرمي، والقراء، والكسائي.

وترك الأخشى هذا صدة كتب في اللغة، ولمه ومعاتي القرآن؛ الذي يشهر إليه النرجاج كثيراً ت ٢٦١ هـ.

ويمرف بالأخفش الأوسط تسييزاً لمه من الأخفش الأكبر أبي الخطاب عبد الحميد أستاذ سيبويه، والأصفر هو علي بن سليمان تلميذ المبرد، وراري الكامل.

أخبار النحويين ٣٩. مراتب النحويين ٦٨.

البغية ٢٥٨. طبقان النحويين ٧٤.

نزمة الألباء ٩١.

(٣) قطرب هو محمد بن المستنير من تلاميذ سيبويه، كان يدلج إليه ليلا فإذا استيقظ رآه على بابه،

و ﴿ يَس ﴾ و ﴿ نُون ﴾ ، حروف المعجم ذكرت لتدل على أن هذا القرآن مؤلف ( ) من هذه الحروف المقطعة التي هي حروف ا. ب. ت. ث. فجاة بعضها مقطعاً وجاة تماها مُؤلِّفاً ليدل القوم الذين نزل عليهم القرآن أنه بحروفهم التي يعقلونها لا ربب فيه .

ويروى عن الشعبي(٢) أنه قال: لِلَّه في كُلِّ كتابٍ سِرُّ وبِسرُّه في القرآن حروف الهجاءِ المذكورة في أوائل السُّور.

ويروى عن ابن عباس ثلاثةً أُوجه في ﴿الم﴾ وما أَسْبهها، فوجه منها أَنه قال:

أقسم اللَّهُ بهذه الحروف أن هذا الكتاب الَّذِي أُنزل؟ على محمد ﷺ هو الكتاب الـذي عنده، عـز وجلّ لا شـكٌ فيه، والقـول الثَّانيعنه أن:﴿الـهَ، ﴿وحم﴾،﴿ونون﴾،اسم للرحمن عرّ وجلّ ـ مقطّع في اللفظ موصُول في المعنى، والثَّالث عنه أنَّه قال: ﴿المِهُ معناه أنا اللَّه أعلم، و﴿الرَّهُ معناه أنا اللَّه أرى،

يمة فقال له ما أنت إلا قطرب ليل، كان بارعاً في النحو واللفة ولكن ابن السكيت ضعف رأيه في اللفة واتهمه بالكلب. لقطرب هنة مؤلفات منها النواد، والأضداد، والهمز ـ الخ. وكلهما تدل على عمق وسعة علم، أما رأيه هذا فشائع بين المفسرين.

أنظر الفهرست ٥٦، البغية ١٠٤ الوفيات ١-٤٩٤.

<sup>(</sup>١) في الأصل المؤلف.

<sup>(</sup>٣) الإمام الشعبي هو عامر بن شرحيل الحميري، واوية من التابعين ولد وصات بالكوفة، بعد أن جاوز الثمانين، روى عن عبد الله بن عمر، له مع عبد الملك والحجاج مجالس مروية في كتب الاهب، وهو أحد أئمة الامصار الاربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة ومكحول بالشام والحسن البصري بالبعرة. توفي سنة ١٠٥هـ.

تاريخ بغداد ١٢ ـ ٣٣٤ ابن خلكان ١ ـ ٢٤٤.

الذرآن مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل وما أنزل على رسول الله هل مما هـو مكتــوب
 هناك لا شك فيه ولا تغيير.

و ﴿ المص ﴾ معناه أنا الله أعلم وأقصل (١) و ﴿ المر ﴾ معناه أنا الله أعلم وأرى.

فهمذا جميع ما انتهى إلينا من قبول أهمل اللغة والنحويين في معنى ﴿الم﴾ وجميع ما انتهى إلينا من أهل العلم بالتفسير.

ونقول في إعراب ﴿الم﴾ و ﴿السر﴾ و ﴿كهيمص، وما أشب هذه الحروف.

هذا باب التهجي.

| ي أقضي . | f (1) |
|----------|-------|



وهي: الألف والباءُ والتاءُ والثاءُ وسائر ما في القرآن منها.

قبائهماع النصويين أنَّ هذه الحُروف مَنْيَبَة على الوقف لا تعرب ومعنى قولنا ومبنية على الوقف، أنك تُقَدِّر أنْ تسكت على كل حرف منها، فالنطق: ألف، لام، ميم، ذلك. والدليل على أنك تقدر السكت عليها(۱) جمعك بين ساكنين في قولك ولام، وفي قولك وميم، والدليل على أنَّ حروف الهجاء مَنْينة على السكت كما بني العدّد على السُّكت: أنَّك تقول فيها بالوقف منع المحمع بين ساكنين، كما تقول إذا عددت واحدٌ. اثنانْ. ثَلاثَهُ، أربعهُ... ولولا أنك تقدر السكت لقلت: ثلاثة، بالتاء(١) كها تقول: ثلاثاً يا هذاً. فنصير ولولا أنك تقول السكت لقلت: ثلاثة، بالتاء(١) كها تقول: ثلاثاً يا هذاً. فنصير المها تناه وراقصال الكلام.

وحقها من الإعراب أن تكون سواكن الأواخر، زَعم سيويه أنك أرثت أنَّ المعجم حروف يُحْكى بها ما فِي الأسماء المؤلَّفةِ من الحروف<sup>00</sup> فجرى

<sup>(</sup>١) ط، ب: ودليل ذلك.

 <sup>(</sup>٢) أي وليس بالهاء والوقف.

 <sup>(</sup>٣) أشبهت أسما الأصوات في أنها تعبر عن معاني أسعاه، فسكنت وأراد أنها سكنت في هلا الموضع وما أشبهه، وقد تعرب كالأسعاء المتمكة وفي ك:

أنك أردت أن تقطع المعجم حروفاً تحكي بها ما في الأسماء المؤلفة من الحروف فجرت مجرى الذم .

مجرى ما يحكى به نحو دغاق،، وغاق يا فتى، 'إنَّما حكى صوتَ الغُراب'')، والدليل أيضاً على أنها مُرْقَوْفة قولُ الشَّاعر'"):

أَقْبَلْتُ مِن عند زياد كالخَرِف تخطُّ رجُالي بخطُّ مخْتَلَف تَكَتَّبُانِ في الطريق لأمَّ أَلِقَ

كأنه قال: لامْ أَلِفْ، بسكون ولام، ولكنه أُلقى حركة همزة وأُلف، على الميم ففتحها.

قال أبو إسحق: وشرح هذه الحروف وتفسيرها أنّها ليست تجري مجرى الأسماء الْمُتمكّنة، والأفعال المضارعة التي يجب لها الأحرابُ وإنما هي تقطيع الاسم المؤلف الذي لا يجب الإعراب فيه إلّا صع كماله، فقولك وجَفْمَره لا يجب أن تُعرّبَ منه الجيم ولا العيّن ولا الفّاة ولا السرّاة، دون تكميل الاسم، فإنّما هي حكاياتُ وُضِعَتْ على هذه الحروف، فإن أُجريتها مَجرى الأسماء وحدثت عنها قلت: هذه كاف حسنة، وهذا كاف حسن، وكذلك سائرٌ حُرُوف المُنْجَم، فمنْ قال هذه كاف أنّتُ لمعنى الْكَلِمَة، ومن ذكر فلمعنى الحرف، والإعرابُ وقع فيها لأنك تخرجها من باب الحكاية.

قال الشاعر!

#### كنافياً وبيمين وسينبأ طبابسمياً

<sup>(</sup>١) ك: إذا حكى صوت الغراب.

<sup>(</sup>٣) هو أبو النجم الحجلي، يصف حالة سكر له، وزياد هو صديقه الذي شرب هنده، يريد أنه كنان يتمايل فتخط رجلاه في الطريق ما يشبه الام الفءه وابدو النجم هو الفضل بن قدامة، من بني بكر بن وائل كان رجازاً وتساخراً أوصف من المجاج وكان معاصراً له، أنظر الأشائي ٩ ـ ٧٧ والخزائة ١ ـ ٤٩.

والأبيات لمي اللسان وكتب، باختلاف قليل، وكتاب سيبويه ٢ ــ ٣٤ ط ماريس. (٣) كتاب سيبويه ٢ ــ ٣١ باريس، ابن يعيش ٦٩ ــ ٢١، ويووى طامساً.

#### وقال أيضاً :

## كما بينت كماف تُلُوخ ومِيمُها(١)

ذكّر طَاسِماً لأنه جَعله صفةً للسين، وجمل السّين في معنى الحرف وقال تلوح، فأنث الكاف، ذهب بها مذهب الكلمة، قال الشاعر يهجو التحويين، وهو يَزيدُ بن الحكم<sup>(٢)</sup>.

إذا اجتمعوا على ألف وواو وساء لاح بينهمو جدال

فأما إعرابُ وأيي جَادٍه و وهَوْزِه و وحُمَّلِيه، فزعم سيبويه أنَّ هذه مَمْروفاتُ الاشتقاق في كلام العرب، وهي مَصْروفة، تقول: علمتُ أبا جادٍ وانتغتُ بأيي جاد، وكذلك وهوزه تقول: نفحني وهوزه، وانتَغْتُ بهوَزٍ، ووَهُنْه مَصْروفات منوَّنات. فأما وكلمونه في و سمْفقص، و وقرَرْشِيَات، فأحَجيبًات تقول: عذه كَلَسُونَ \_ يا هذا \_ وتعلمت كَلَمُونَ وانتقَفَّتُ كلمونَ علمه وانتقَفَّتُ كلمونَ علمه وانتقَفَّتُ كلمونَ وكذلك وسعفص،

فَأَمًّا قُرْيْشِيَاتٌ فاشْم للجَمْع (°) مصروفة بسبب الأَلف والتاء، تقول: هَذه

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه ٢ / ٣١ وابن يعيش أيضاً وهو للراعي، وصدره:

أهاجتك أبيات أبان قديمها، وفي اللسان (كهف): أشاقتك أطلال تعفت رسومها.

<sup>(</sup>٣) هـ: يزيد بن الحرث، وهو خطأ أو اختصار، وابن الحكم، ثقفي أسلم يوم فتح الطائف وله مع الحجماح موقف معروف، وقد احتضت سليسان بن عبد الملك، ولكنه انشق على الاسويين وانضم إلى يزيد بن المهلب، أنظر الأغاني ١١ ـ ٩٦ الساسي ورضة الأصل ٨ - ٤١ وجاء في الخرائة ١١ - ٥٣٥ أن البيت ليزيد بن الحكم كسا نسبه الزجاج وابن الأباري والقالي، ودوى الحريري في درة الشواص عن الأصمعي أنه قبال: أنشدني عبى بن عصر بيتاً هجنا به النحويين. الخ.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) ط وكلمون.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وك: إسم للجميع، والغرض في الروايتين أنه أسم دال على جمع

قُرَيْشِيَاتٌ \_ يا هذا وَعَجِبْتُ مِنْ قُرِيْشِيّات (يا هذا)(١).

ولفطرب قول آخر في ﴿ اللهِ : زعم أنه يجوز: لما لفا القوم في القرآن فلم يتفهموه حين قالوا ﴿ لاَ تُسْمَعُوا لهذا القرآن والغَوَّا فِيهِ ﴿ (٢) أُنْزِلَ ذَكُرُ هله الحروف، فسكتوا لمَّا سمعوا الحروف طمعاً في الظفر بما يحبون ليفهموا ؟ -بعد الحروف ـ القرآن وما فيه، فتكون الحجة عليهم أثبت إذا جحلوا بعد تفهم وتعلم.

قال أبو إسحق: والذي اختاره من هذه الأقوال التي قيلت في قوله عزّ وجلّ: ﴿المّ بعض ما يروى عن ابن عباس رحمة الله عليه. وهو أن المعنى: ﴿المّ أَنَا اللهُ أَعلم، وأن كل حرف منها له تفسيره، والدليل علي ذلك أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها، قال الشاعرك):

قلنا لهما قفي قَالَتْ قاتْ لا تَحْمَي أَنَا نَسِنَا الإِيجَاف فنطق بقاف فقط، يريد قالت أقف.

وقال الشاعر أيضاً:

نَاقَوْهِ مِن أَن الْجِمُوا، أَلَانِما قَالُوا جَمِيعاً كُلُهُم: أَلَا فَالْ \* \*

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>۲) فصلت ۲۱ ـ ۲۱.

<sup>(</sup>٣) أنزلت مقطعة ليسكتوا ويتأملوا فيفهموا كلمة طمعاً تعليل الأنزلت.

<sup>(</sup>٤) أبو وهب الوليد بن عقبة، أخو عثمان من الرضاعة، ولاء الكوقة فشرب وأم الناس سكوان فغزله عثمان وحده، وقال هذا الشعر وهو في طريقه إلى الصدينة، يخاطب الإبل، ويقبول لا تظنيني أشرفت ونسيت طرد الابيل أنظر الأغاني ١٨٨/٤ ساسي، والأبيبات في الخمسائص ١ - ٣٠.

والصحابي ٩٤، وشرح شواهد الشافية ٢٧١، وكتاب سيبويه ٢ - ٦٣ باريس.

<sup>(</sup>٥) الكامل ١ ـ ٢٤٠ وشرح شواهد الشافية ٢٦٧، ٢٦٤، للقيم بن أوس.

تفسيره: نادوهموا أَنْ أَلْجَمُوا، أَلا تركبون، قىالوا جميعـاً: ألا فارْكَبُـوا، فَإِنَّما نَطْق بَنَاهِ وَفَاءٍ كَمَا نَطْق الْأَوّل بِفَافٍ.

وأَنشد بعض أهل اللُّغَةِ للقيم بن سَعْد بن مالك:

إِنْ شَنْتَ أَشْرَقُنا كَلانسا ضدعا الله ربًّا جُهَدَه ضَائَمَ عَا بِسَالخِير خيرات وإِنْ شَرًا فَلَى ولا أُريد البشير إِلا أَن تسآة وأشد النصوبون:

ب الخير خبرات وإن شرا فدا ولا أريد الشر إلا إن تُما يريدون: إن شَرًا قَشَرً، ولا أُريد الشر إلا أن تَشَاء.

أنشد جميع البصريين ذلك(١)

فهذا الذي أختاره في هذه الحروف والله أعلم بحقيقتها.

فأما ﴿ ص ﴾ فقرة الحسن (٢): صاد والقرآن، فكسر الدال، فقال أهل

کتاب سيويه ۲ ـ ۲۲ باريس، وجاه في اللسان (ممي) أن الأيبات لحكيم بن معية التميمي،
 وجاهت كما يلى:

أن شتت يــا أسحماء أشمر فشا معا دها كمالاتما وبه فماسمعا يسالحيس خيــرات وإن شــرا فــأي
 قال: وياتقلاب الياء إلى الألف يسلم قول حكيم من الأقواء، وجاء بعد ذلك: قال لقمان بن أرس بن ويعة بن مالك بن يزيد بن منة بن ضع:

إن ثقبت السوقت كالاما فالدعا . وأجاد البيين كما ذكسوهما من قبال (1) كا: أنقد جميم البصرين هكانا.

(٧) الحسن بن أي الحسن بن بسار، البصري، السيد الإمام أبو سعيد إمام البصرة في عصره، قراً على حطان بن عبد الله البرقاشي، عن أبي موسى الأشعري، وعلى أبي المدالية، عن أبي عن زيند بن ثابت وعن عمر، وقرأ عليه جماعة منهم أبو عمرو بن المدلاء، وعبسى بن عمره ت ٢٠١٠ هـ.

غاية النهاية ت ١٠٧٤ ابن خلكان ١ ـ ١٦٠.

اللغة: معناه صاد القرآن بعملك، أي تَعَمَّدُهُ، وضقطت الياءُ للأصر ويجوز أن تكون كسرت الدال لالتقاءِ الساكنين إذا نَوَيْتَ الوصلَ. وكذلك قرأ عبد الله بن أبي إسحق (١٠): وصادِ والفرآن، وقرأ أيضاً وقافِ والقرآن المجيد، فالكسرُ في مذهب بن أبي إسحق لالتقاء الساكنين (٢٠).

وقراً عيسى بنُ عمر (٣): وصادَ والقرآنِ» - بفتح الدّال - وكذلك قراً ونونَ والقلم » و وقاف والقرآنِ» - بالفتح أيضاً - لالتقاء السّاكنين، قال سيبويه: إذّا نَاديتُ أَسْحمارُ (١) والأُسْحَارُ اسمُ بَبّتٍ - مشدّد الراءِ - قلت في ترخيمه: يما أَسْحمار أقبل، فقتحت لالتقاء السّاكنين كما اخترت الفتح في قولك عض يا فتى فاتباع الفتحة الفتّحة كاتباع الألفِ الفَتْحَة ويجوز: يما اسحارً أقبل، فتكير لالتقاء السّاكنة.

وقـال أبو الحسن الأخفش: يجـوز أن يكون صـادَ وقاف، ونــونَ أَسـمـاءُ للـــور منصوبةُ إلا أنها لا تُصْرف كما لا تصرف جملة أَسْماهِ المؤنث. والقــولُ الأول أعني التقاء الساكنين، والفتح والكسر من أَجـل التقائِهـا أقيسُ، لأنهـ<sup>(ه)</sup> يزعم أنّه ينْصب هذه الأشياء كأنّه قال: أذكر صـادَهـ، وكذلـك يجيزفي وحمء،

<sup>(</sup>١) عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ولاء أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل، ناظر أبا عمرو بن العلاء ففهره، كان يتقد الفرزدق كثيراً، وكلفت له خلافات قليلة في القرآن خاصة من ذلك أنه كان يقرأ: الزانية والزاني، والسارق والسارقة بالنصب ت ١١٧ طبقان النحويين ٣٥ ـ ٧٧، أخبار النحويد ٣٠.

<sup>(</sup>٢) لأنه وصل الحرف بما بعده، والساكنان الألف والصاد.

<sup>(</sup>٣) عيسى بن عمر النتخي أبو عمر مولى خالد بن الوليد نزل في ثقيف فنسب إليهم. إمام في النحو والعربية والفراحة، يقال إنه تزك نيفا وسبعين مصنفاً. أخط عن أبي عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحق والحسن البصري وغيرهم ت ١٤٥ هـ. البغية ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل تاديت.

<sup>(</sup>٥) الأخفش.

<sup>(</sup>١) أي وعدم والحذف أرلى

و وطس، النَّصبَ و وياسين، أيضاً على أنها أسماء للسّور.

ولوكان قـرئ بها لكان وجهُه الفتخ لالتقاءِ الساكنين.

فأما ﴿ كهعيص ﴾ فلا تُبينُ [فيها] النون مع الصاد في القراءة وكذلك ﴿حم عسق ﴾ لا تبين [فيها] النون مع السين.

قىال الأخفش وغيره من النحويين: لم تَبَيْن النون لقرب مخرجها من السين والصَّادِ.

فَأَما وَنُونٌ وَالْقَلَم، فَالقرَاءَةَ فَيِهَا تَبْيِينَ النَونَ مَعَ الـواوِ التِي فِي وَوَالْقَلْم، وَ وَمِسُوكُ النَّبِيينَ. إِنْ شَنْتَ بَيْنَتَ وَإِن شُئْتَ لَمْ تُبَيِّنَ، فقلت ونُسُونُ والقَلْم، لأَن النونُ بعدت قليلًا عن الواو<sup>(1)</sup>.

وأما قوله عزّ وجلّ (٢) ﴿ أَلَمُ ﴾ الله ففي فتح الميم قولان أحدهما لجماعة من النحويين وهو أن هذه الحروف مبنية على الوقف فيجب بعدها قطع ألف الوصل فيكون الأصل: أ. ل. م. الله لا إليه إلا هو. ثمَّ طرِحتُ فَتَحةُ الهمزَةِ على الميم، وسقطت الهمزة كما تقول: واحدٌ إثنان، وإن شئت قلت: واحدِ اثنان فألقيتَ كسوة اثنين على الدال.

وقال قوم من النحويِّين لا يسوغ في اللفظ أن ينطق بثلاثة أحرف سواكنَ فلا بدَّ من فتحة الميم في ألم الله لالتقاءِ الساكنين (يعني الميم واللام والتي بعدهالاً؛).

وهذا القول صحيح لا يمكن في اللفظ غيره.

 <sup>(</sup>١) هذه عبارة ك وعبارة ط، ب: إن شنت قلت نون والقلم [أي بتشديد الوار] وإدغام النون فيها.
 (٢) ك فاما.

<sup>(</sup>۲) ك فيجس.

<sup>(</sup>٤) ليست في ك.

فأما من زعم أنَّه إنَّما أَلَقي حركةَ الهمزة فيجب أَن يقرأَ وأَلم الله:(١٠). وهذا لا أعلم أَحداً قرأَ به إلا ما ذُكر عن الروَّاسي<sup>(٢)</sup>، فأَمَّا من رواه عن عاصم فليس بصحيح الرواية(٣).

وقال بعض النحويين لو كانت مخركة للالتقاء الساكتين لكانت مكسورة، وهـذا غلط لو فعلنا في التقاء الساكنين إذا كنان الأول منهما يناءً لـوجب أن تقول: كيف زَيد وأين زيد وهذا لا يجوز، وإنما وقع الفتح لثقل الكسرة بعد الياء(٤).

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾.

زعم الأخفش وأبو عبيدة أن معناه هذا الكتاب قال الشاعر.

أَقْسُولُ لَـهُ وَالْسَرْمُسِعِ يَـأَطُّـرَ مَنْسُهُ ۚ تَـأَمُّلُ خُفِّـافًا إِنْنِي أَنْسَا ذَلَكَـا<sup>(م) \*</sup>

<sup>(</sup>١) بكسر الميم للتخلص من التقاء الساكنين بعد حلف حركة الهمزة.

<sup>(</sup>٢) ط الا الرؤاسي.

وهو محمد بن الحسن بـن أبي سارة يكنى أبا جمفر، أسناذ الكسائي والفراه وأول من وضع كتاباً في النحو من الكوفيين، ويقال إن كل ما في كتاب سبيويه وقال الكوفي، إنسا عنى به المرؤاسي. وله اختيار في القراءة وذكره المداني في غاية النهاية.

أخبار النحويين ١٣٥، نزهة الألباء ٦٥، البغية ٣٣.

 <sup>(</sup>٣) عاصم بن أيي النجود شيخ القراء بالكوفة بعد أيي عبد الرحمن السلمي، جمع بين القصاحة والإتقان والتجويد والتحرير وحسن الصوت وروى عنه ربيه حفص ت ١٣٧ هـ.

ابن خلكان ١ ـ ٢٠٤. غاية النهاية ١٤٩٦.

 <sup>(</sup>٤) ملد دفاع عن الرأي الذي سبق ذكره من أن الميم فتحت الانتفاء الساكنين، والعواد بالتقافهما
 هذا الجمع بينهما.

<sup>(</sup>ه) هو خفاف بن ندبة (امه) يخاطب مالك بن حماد سيد بني فزارة وقد يتجله خفاف ثاراً لمعاوية بن عمرو أخي الخنساء في خبر طويل مذكور في الأغاني ١٣ - ١٣٧ ويناً طر منته يلوي بدنمه حتى يتلاتى طرفاه كالحبل وأنظر أيضاً الأغانى ٢ ـ ١٩٩ والخزانة ٢ ـ ١٧٩ والجمهوة ١٢ بيروت.

قال المعنى إنني أنا هذا. وقال غيرهما من النحويين: إن معناه القرآن ذلك الكتاب الدني وعدوا به على لسان موسى وعيسى (ص)<sup>(۱)</sup> ودليل ذلك قوله تصالى: ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَشْتَقْبَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قَلْمًا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفُروا بِهِ﴾<sup>(٢)</sup> وكذلك قوله: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَمْرُفُونَهُ كَمَا يَمْرِفُونَ أَيْنَاهُمْ ، وإِنْ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيُكْتَمُونَ الْمَقَّ، وَهُمْ يَعْلَمُونَهِ ؟).

فالمعنى هذا ذلك الكتاب.

ويجوز أن يكون قوله ﴿ أَلَم ذَلَكَ الْكِتَابُ ﴾ ، فيقال وذلك ، للشيء الذي قد جرى ذكره ، فإن شئت قلت فيه وهذا ، وإنْ شِئتَ قلت فيه وذلك ، كقرلك انفقت ثلاثة وثلاثة وثلاثة فللك سنة وإن شئت قلت هذا سنة ، أو كقوله عز وجل في قصة فرعون : ﴿ فَحَشَرَ فَسَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ الْأُعْلَى فَأَخَذَهُ اللّهُ نَكَالَ الْأَخرَو والْأُولَى ﴾ ثم قال بعد ذلك : ﴿ إِنَّ فِي ذَلكَ لَعِبْرةً لِمَنْ يَغْنَي ﴾ (\*) . وقال في موضع آخر : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنا في الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ اللَّذُي أَنَّ الْأَرْضَ يَبِرْتُهَا عِبَادِي موضع آخر : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنا في الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ اللَّذُي أَنَّ الْأَرْضَ يَبِرُتُهَا عِبَادِي الشَّالِحُونَ ﴾ ثم قال : ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَهَا لَكُومَ عَالِدِينَ ﴾ (\*) . وقال عز وجل ﴿ الْمَالِحُونَ لَكُ الْحَقَّ ﴾ (\*) فقال ﴿ ذلك ﴾ فيجائز أن المعنى : كلك علامات الكتاب ، أي القرآن متكلم به بحروف المجاء .

وموضع ﴿ذلك﴾ رفع لأنه خبر ابتداءٍ على [قول] من قال هذا القرآن ذلك

<sup>(</sup>١) ك عليهما السلام.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢) \_ آية ٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٢) \_ آية ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة النازعات (٧٩) ـ الأيات ٢٣ ـ ٢٦، ومعنى ذلك: هذه الأحداث التي ذكرت.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء (٣١) \_ آية ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد (١٣) آية:

الكتاب. والكتاب رفع يسميه التحويون عطب البيان نحو قولك: هذا الرجل أخوك فالرجل عبطف البيان أي يبين من الذي أشرت إليه، والاسم من ذلك وذاء والكاف زيدت للمخاطة ولاحظ لها في الإعراب(١) قال سيبويه: لو كان لها حظ في الإعراب لقلت: وذاك نفسه زيده(٢) وهذا خطاً لا يجوز إلا وهذاك نفسه زيده(٤)

(ولذلك «ذانك» يشهد أن الكاف لا موضع لها. لو كان لها موضع لكان جرا بالإضافة، والنون لا تدخل مع الإضافة، ٣٠.

والملام تزاد مع ذلك للتوكيد، أعني توكيد الاسم لأنها إذا زيدت أسفطت معها دها؛ تقول: ذلك الحق وذاك الحق، وها ذاك الحق، ويقبح هذلك الحق لأن الملام قد أكدت معني الإشارة (4). وكسرت اللام لملائنظاء الساكنين، أعني الألف من ذا واللام التي بعدها، وكان ينبغي أن تكون ساكنة ولكنها كسرت لما قلناه (6).

وكـذلك يجب أن يكـون موضع ذلك رفعاً فيمن جعل ذلـك خبـراً عن ﴿أَلَّمَ﴾.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿لَا رَبُّبَ فِيهِ﴾.

معناه لا شك فيه تقول: رابني فلان إذا علمت الرّبيّة فيه وأرابني إذا أوهمني الربية قال الشاعر(٢٠).

<sup>(</sup>١) ومن العجب أنه يعتبر الكاف في إياك ضميراً.

<sup>(</sup>٢) على أن نفس توكيد للكاف المضاف إليه.

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة في ك فقط.

 <sup>(</sup>٤) المعروف عند جميع النحويين أنه لا يجوز ذكر هاه التنبيه مع الـلام إلا رأيا رواه ابن هشمام عن
 ابن معط، وقال ابن مالك: واللام أن قدمت ها معتده.

 <sup>(</sup>٥) كان حق اللام أن تبنى على السكون وكسرت للالتقاء الساكنين.

<sup>(</sup>٦) هو المرزدق وقُيل الأعشى وقيل المتلمس وقيل غيرهم أي إذا أحدثت ما يسريبه قبال إنه مجرد=

أُحسوك الذي إنْ ربتَ قسال إنسا أَرَبْتُ وإنْ عساتبت لان جسانب

وموضع ﴿لاريب﴾ نصب، قال سيبويه: ولاء تعملُ فيما بعدها فتصبه ونصبها لما بعدها كنصب إنَّ لمَا بعدها إلا أَنهَا تنصبه بغير تنوين(١) وزعم أَنها مع ما بعدها بمنزلة شيء واحد.

كأنها جواب قول القائل: هل من رجل في الدار، فمن غير منفصلة من رجل، فإنْ قال قائل فما انكرت أن يكون جواب هل رجل في الدار ٢٠٠ قيل: معنى ولا رجل في الدار، عموم النفي، لا يجوز أن يكون في الدار رجل ولا أكثر منه من الرجال إذا قلت: ولا رجل في الدار، فكذلك وهل بن رجل في الدار، استفهام عن الواحد وأكثر منه، فإذا قلت: وهل رجل في الدار، أو ولا رجلان في الدار، جاز أن يكون في الدار رجلان لأنك إنما أخْبرْتُ أنه ليس فيها واحد فيجوز أن يكون فيها أكثر، فإذا قلت لا رجل في الدار فهو نفي عام وكذلك في الدار فهو نفي عام وكذلك في الدار فهو نفي عام

وفي قوله فونيه أربعة أوجه، القراءة منها على وجه واحد ولا ينبغي أنْ يَتَجاوَزَ إلى غَيْره وهو فونيه هُدى له بكسر الهاء (ويجوز في الكلام وفي القراءة لو كان قـرى به) (٣٠ وفيهي هدى، باثبات الواو، و وفيهي هدي، بإثبات الياء، وقد شرحنا هذه الأوجه في إعراب الحمد<sup>(1)</sup>.

وهم وإنك لم تحدث شيئاً، وفي اللسان (راب) الرواية الصحيحة للبيت وأرَيْثُ، أي أنا الذي أحدثت الربية.

<sup>(</sup>١) إي هوميني على القتح.

مدى. . . الخ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٥٠ - ١ ٥٠

فأمًا قِرَاءَةُ وفيهُ هُدًى ، بإدغام الهاء في الهاءَ فهو ثقيل في اللفظ، وهو جائز في القياسُ لأن الحرفين من جنس واحد إلا أنه يثقل في اللفظ لأن حسروف الحلق ليست بـأصــل في الإدغام والحسرفــان من كلمتين، وحكى الأخفش أنَّها قِراءَة.

وموضع ﴿ هَدَى ﴾ نصب، ومعناه بيان ونصبه من وجهين أَحدُهُما أَنْ يكون مُنْصُوباً على الحال من قبولك: القرآن ذلك الكتاب هدى ويجوز أن يكون انتصب بقولك: لا ريّب فيه في حال هدايته فيكون حالاً من قبوللك لا شك فيه هادياً، ويجوز أن يكون موضعُه رفعاً من جهات: إخذاها أن يكون خبراً بعد خبر كأنه قال: هذا ذلك الكتاب هدى، أي قد جمع أنه الكتاب الذي وعدوا به وأنه هـدى كما تقول: هذا حُلو حامض، تُريدُ أنه قد جَمع الطُّمَين (١) ويجوز أن يكون رفعه على إضمار هو، كإنه لما تم الكلام فقيل: ﴿ الْمَذَلِكَ الْجَابُ لَا رَبْبَ فِيهِ ﴿ قِل: هو هدى.

ويجوز أن يكون رفعه على قولك: ﴿ ذَٰلِكَ الْكَتبَابُ لَا رَبْبَ فِيهِ كَانَكَ قَلْتَ ذَلْكَ الْكَتابُ لَا رَبْبَ فِيهِ كَانَكَ قَلْتَ ذَلْكَ الْكَتَابُ لَا شَكْ فيه بمعنى حقّ ثمّ قَالَ: بعد ذلك: ﴿ فِيهِ هُلِكُ لِلْمُتَّقِبَ ﴾.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾.

معناه يصدقون، وكل مؤمن بشيء فهو مصدّق به فإذا ذكرت مؤمناً ولم تقل هو مؤمن بكذا وكذا فهو الذي لا يصلح إلا في الله عزّ وجل \_ ، وموضع ﴿الذين﴾ جر تبعاً للمتقين ويجوز أن يكون موضعهم (٢) وفعاً على المدح كأنه

<sup>(</sup>١) على هذا التقدير لا يكون من تعدد الخبر لأن الكلمتين أفادنا معنى واحداً، والخبر المتصدد كل كلمة فيه تفيد معنى مستقلاً مثل وهو الغفور الودود فو العرش المجيد فعال لما يريد، وقد أجازه بعض النحويين ولكن لم يسلم له. أنظر الأشموني حد ١٣٣٠.

 <sup>(</sup>٢) القياس أن نقول موضعها أو موضعه أي الكلمة أو اللفظ وعود ضمير الجمع عليها الوجه ذا قيمة

لما قيل هدى للمتقين قيل مَنْ هُم فقيل: ﴿الَّذِينَ يَرَّمِنُونَ بِالنَّبِبِ﴾، ويجوز أن يكون موضع الذين نصبا على المدح أيضاً كأنه قيل أذكر الذين.

﴿والدنين﴾ لا يظهر فيهم الإعراب، تقول في النصب والرفع والجر:
أتاني الذين في الدار ورأيت الذين في الدار ومررت بالذين في الدار، وكذلك
الذي في السدار، وإنصا منع الإعراب لأن الإعراب إنّما يكونُ في آخر
الأسماء، والذي والسذين مبهمان لا تتمان إلاّ يِعِملاتِهِمَا فلذلك مُبغَتِ
الإعرابُ.

وأصــل الذي لَــنّـِ على وزن عَم ٍ فاعْلُمْ، كــذلك قــالُ الخابــل وسينــويــه والاخفش وجميع من يوثق بعلمه.

فإن قال قائل: فما بالك تقول: أتأتي اللذان في الدار ورأيت اللذين في الدار ورأيت اللذين في الدار فتمرب كلَّ ما لا يعرب في تثنيته نحو هذان ومذين وأنت لا تعرب هذا ولا هؤلاء، فالجواب في ذلك أن جميع ما لا يعرب في الواحد مثبه بالحرف الذي جاء لمعنى فإذا ثنيته فقد بطل شبه الحرف الذي جاء لمعنى لأن حروف المصاني لا تثنى (١) فإنْ قبال قائل فَلَمْ منعته الإعراب في الجمع؟ قلت لأن الجمع الذي ليس على حد التثنية كالواحد، ألا ترى أتك قلت في جميع (١) هذا هؤلاء يا فتى فجعلته اسماً واحداً للجمع، وكذلك قولك الذين، إنما هو اسم للجمع فبنيت كما بنت الواجد، اسم للجمع فبنيت كما بنت الواجد، ومن جمع الذين على حد التثنية قال: جاءني الدونَ في الدار، ورأيت الذين ومن جمع الذين على حد التثنية قال: جاءني الدونَ في الدار، ورأيت الذين

له، وهو تناظر قيه إلى معنى الكلمة، وفي القرآن ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ﴾
 واختلفت فيه آراء المفسرين.

 <sup>(</sup>١) يجاري الزجاج في هذا من زعم من الكوفيين أنها تثبة حقيقة، وأن التوصول المثنى معرب،
 وجمهور النحويين من البصريين والكوفين أنه اسم مبني جاء على هذه الهمورة.

<sup>(</sup>٢) ط: جمع.

في المدار. وهذا لا ينبغي أنَّ يقع لأن الجمع مستغنى فيمه عن حمد التثنية، والتثنية ليس لها إلا ضرب واحد<sup>(۱)</sup>.

ومعنى قوله: ﴿بِسَالغَيْبِ﴾: ما غماب عنهم مما أخبرهم به النبي ﷺ من أمر الغيب والنَّشور والقيامة وكل ما غاب عنهم مما أنباًهم به فهو غيب.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ﴾.

معناه يُتُبُونَ الصلاة كما قال: \_ ﴿وأَتُمُوا الْحَجُ والْمُمْرَةَ لِلّهِ﴾ وضعت الياءُ من يُومنون، ويقيمون، لأن كل ما كان على أربعة أحرف نحو أكْرَمَ وأحسَنَ وأقام وآمن فمُسْتَقبله: يُكرم، ويُحْسِنَ، ويَوْمِنُ ويَقْينُ ويَقيمُ دوإنسا ضمت أوائل المستقبل ليفرق بين ذوات الثلاثة نحو ضرب، وبين ذوات الأربعة نحو دحرجه (٢)، فما كان على ثلاثة فهو ضرب يُضرب أو تَضرب أو نَضرب أو نَضرب أن نفرل الكسرة قد فقصل بالفسمة بينهما فإن قال قائل: فهلا فصل بالكسرة؟ - قبل الكسرة قد تدخل في نحو تعلم وتبيضُ (١) ولأن الضمة مع الياء مستعمله، والكسرة لا تستعمل مع الياء، فمن قال أنت تعلم لم يقبل هو يعلم، فوجب أن يكون الفرق بينهما بالضمة لا غير.

والأصل في يُقيم و يُؤْتِيمُ ا (٥) والأصل في يُكرمُ يؤكرم ولكن الهمزة

<sup>(</sup>١) أي هو ليس جمعاً حقيقياً حتى يعرب أعراب الجمع.

وهذا النطق كان في هذييل أو عقيل، وهو حتى في هذه الحالة ليس جمعاً حقيقياً، وهو على أصح الأراء ميني.

راجع في التصريح والأشموني وحاشية الصبان باب الموصول. حـ ١ - ١١١.

<sup>(</sup>٢) الأولى ليفصل بين ذوات الأربعة وغيرها.

<sup>(</sup>٣) ط ونضرب.

<sup>(</sup>٤) هي تلتة بهراء ـ بطن من تميم. يكسوون حرف المضارعة مطلقاً.

وهناك أفعال خاصة يكسر أول مضارعها عند جميع المرب عدا الحجاز يري

أنظر تاريخ أداب العرب للرافعي حـ ١ ـ ١٤٠ ومراجعه.

 <sup>(</sup>٥) الأصل فيه يؤقوم - لأنه واوي من قام يقوم -

حذفت لأن الضم دليل على ذوات الأربعة ولو ثبت لموجب أن تقول إذا أنّسأت عن نَفْسِك: أنا أَوْقُوم وأنا أَوكُرْم، فكانت تجتمع همزتان فاستقلتا، فحذفت الهمزة التي هي فائم الفعل، وتبع سائرُ الفعل بابّ الهمزة فقلت أنت تُكرم ونحن نُكرم وهي تُكرم، كما أنَّ بابّ يَعِمْ حُذفتٌ منه الواو لموقوعها بين ياء وكُشرة. الأصل فيه ويَوْعِده ثم حذفت في تَعد ونعد وأعد.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾.

صعناه يصَّدُقُون ـ قال عزَّ وجلُّ : ﴿وَأَنَّفِقُوا مِمَّا رَزَّقَنَاكُمْ﴾ ـ إلى قوله ـ ﴿اجلِ قريب فأَصَّدُتِهُ(١).

وقوله عزّ وجلُّ: ﴿بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ﴾:

إن شئت خفف الهمزة في ﴿أَنْزِل﴾ ـ وكذلك في قوله (\* وألبك و هذه لمنة غير أُهل الحجاز، فأما أهل الحجاز فيخففون الهمزة بين الواو والهمزة. قال سيويه: وإنما فعل بالهمزة ذلك دون سائر الحروف لأنها بشد مخرجها ولأنها بثرة في الصدر. وهي أبعد الحروف مخرجاً، وأُما إليك وإليهم، وعَليك (\*) وعَليهم، فالأصل (\*) في هذا وإلاك، وعَلَاك، وَإِلاَهمْ وعَلاهم كما تقول إلى زيد وعلى إخوتك، إلا أن الألف غُيرت مع المضمد (\*) فأبيلت ياء ليفصل بين الألف التي في أخر المتمكنه وبين الألف التي في أواخر غير المتمكنه التي أو أخر غير المتمكنه الله والله والمنافة لازمة لها، ألا ترى أن إلى وعَلى ولمدى لا تنفُرهُ من

 <sup>(</sup>١) سورة المنافشون (٦٣) ١٠ ، ١١ ويفيتها: ﴿مَنْ فَبْلِي أَنْ يَأْتِينَ أَحَمْدُكُمُ المَمُوتُ فَفُحولَ رَبُّ لولاً
أَخْرَتَنَى إلى أَجْل قريب فَأْصَدُقَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) لىست فى ك.

٣) ك وعليك وعليكم وعليهم.

 <sup>(</sup>٤) في أثن، ط. األصل بدون فاه. وهو غير جائز بعد إما.

<sup>(</sup>٥)ك المضمرة. .

الإضافة، ولذلك قالت العرب في كلا في حال النصب والجر: رأيت كليهما، وكليكما، ومررت بكليهما وكليكما - ففصلت بين الإضافة إلى المسظهر والمضمر لما كان كلا لا ينفرد ولا يكون كلاماً إلا بالإضافة.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبُّهِمْ ﴾ .

موضع ﴿ أُولئك ﴾ رفع بالابتداء، والخبر: ﴿ عَلَى هُدَى بِن رَبِّهِمْ ﴾ ، إلا أَن أُولئك لا يعرب لأنه اسم للإشارة، وكسرت الهمزة فيه لالتقاء الساكنين، وكذلك قوله ﴿ وَأُولئِك هُمُ المُمْلَحُونَ ﴾ ، إلا أَنْ ﴿ هُمْ ﴾ دخلت فعسلاً ، وإن شت كانت تكريراً للاسم، كما تقول زيد هو العالم، فترفع زيداً بالابتداء، وترفع ﴿ هـو ﴾ ابتداء ثانياً، وترفع العالم خبراً (لهوه، والعالم خبراً لزيد، فكذلك قوله ﴿ أُولئك هم المفلحون ﴾ (١) وإن شت جعلت ﴿ هو ﴾ فصلاً وترفع زيداً والعالم على الابتداء وخبره، والفصل هو الذي يسميه الكوفيون عماداً.

(و وسيبويه، يقـول إن<sup>(٢)</sup> الفصـل لا يصلح إلا مـع الأفعـال التي لا تتم نحو كان زيد هو العالم، وظننت زيداً هو العالِمُ)(٢).

وقال سيويه دخل الفصل في قوله عزّ وجلَّ : . ﴿ وَتَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً ﴾ (\* ) وفي قوله: ﴿ وَلَا يَدْحَبَنُ الَّذِينَ يَيْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه هُـوَ خَيْراً لَهُمُ ﴾ (\*) ـ وفي قوله: ﴿ وَيَرى الَّذِينَ أُوتُوا الطِم الذي أَنْزِلَ إليَّكَ من ربَّكَ هو الحَقُّ ﴾ (\*) . وفي قوله: ﴿ وإذ قبالوا اللهم إنْ كنانَ هَذَا هُـو الحقَّ مِنْ

<sup>(</sup>١) أي إعرابها كذلك.

<sup>(</sup>٢) ليست في ط.

<sup>(</sup>٣) العبارة كلها ليست في ب.

<sup>(</sup>٤) المزمل ٧٣ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) آل عمران ٣ ـ ١٨٠ .

<sup>(</sup>٦) سبأ ٢٤ ـ ٦ .

عندك كون وما أشبه هذا مما ذكر الله عز وجل (٢٠).

وكذلك (لك) (<sup>77)</sup> في الكلام في الابتداء والخير، وفي قولك كان زيد هو العالم ذكرُ<sup>(1)</sup> هو، وأنت، وأنا. ونحن، دخلت إغلاماً بأن الخير مضمون وان الكلام لم يتم (<sup>6)</sup>، وموضع دخولها إذا كان الخير معرفة أو ما أشب المعرفة. وأن وهـوء بمنزلة وماء اللَّقُو في قوله عزّ وجلً: ﴿فَهِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ (<sup>7)</sup> فإنما دخولها مؤكلة.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿المُفْلِحُونَ﴾.

يقال لكل من أصلب خيراً مُفْلح وقال عَزْ وجَلَ : ﴿ فَدُ أَفْلَح اللَّهِ اللَّهِ مَنْ وَجَلَّ : ﴿ فَدُ أَفْلَح من زَكَّاها ﴾ ( ) . والفلاح البقاء ، قال لبيد بن المؤمنون ﴾ ( ) . وقال : ﴿ فَدُ أَفْلَح مَن زَكَّاها ﴾ ( ) . وقال : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨ ـ ٣٢ وفي الأيات حميماً أفعال ناسخة.

<sup>(</sup>٣) ك ـ مما جاء في كتاب الله عزَّ وجلَّ .

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.(٤) وإن هو.

<sup>(</sup>٥) ك وأن، موضع، وفي ط وذكر هو. . ألخ أي يجوز أن تذكرها.

<sup>(</sup>٦) آل عمران ٢ - ١٥٩.

 <sup>(</sup>٧) المؤمنون ٣٣ - ١ .

<sup>(</sup>٨) الشمس ٩١ هـ٩.

 <sup>(</sup>٩) لبيد بن ربيعة العامري من قيس، من أشراف الشعراء المجيدين عمر تحو مائية وخمسة واربعين عاماً. أدوك الإسلام واسلم وهاجر، ثم نزل الكوفة على عهد عمر فباقام بهما حتى ملت أواخمو خلافة معاوية.

سياسي عن في الإسلام إلا بيناً واحداً، والمن أنه قال شعراً غير كثير، وهو من أصحاب قبل أنه لم يقل في الإحواد. وأخياره في الأغاني جـ ١٤ ــ ٩٣. والبيت في دهبواته ١ ــ ١٨٦ أيضاً: يهاد ترجو البقاء بعد عاد وحمير، وأدخل بعض الرواة البيت في قصيلته التي أولها: أيساني قسومي في المساتم واتساعي

نحُلَ بلاداً كلها حُل قبلنا ونرجُو الفلاح بعد عادٍ وتَبعا أي نرجو البقاة وقال عيد(1):

أَفْسَلِح بسما شَفْسَت فَسَقَـدْ يسد ركِ بالضَّعْف وقد يُخْدَع الأريب (٢٠) أي أصب خيراً بما شئت، والفَلاَّح: الأكار، والفِلاَّحَة صَنَاعَتُه، وإنِما قبل له الفَلاَّح لاَّنه يَشُق الأرض، ويقالَ فلحت الحديد إذا قطعته.

قال الشاعر: (٣)

قد علمت خيلك أَتِي الصَّحْصَعُ إِنَّ الحَدِيبِدِ بِالحديدِ بُفْلَح ويقال للمكاري الفلاح، وإنما قبل له فلاح تشبيهاً بالأكار، قال الشاعر(1)

لها رطل تكيل الزيت فيه وَفَلاَح بسُدوق لهَا جَمَارا وقوله عز وجلٌ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأْتَذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُتُورُهُمْ ﴾.

 <sup>(</sup>١) عبيد بن الأبرص شاعر جاهلي عاصر امرأ القيس وله معه وسع أبيه حجر مواقف تمروى في أخبارهم. وهو من بني أسد الذين قتلوا حجراً. وقد عمر طويهاً وقتله النعمان في يموم بؤسه.
 وأخباره في الأغاني ١٩ - ٨٤.

<sup>(</sup>Y) ديرانه ٧ والجمهرة ١٠٠ ـ والأريب القطن الذكي.

<sup>(</sup>٣) الصحصح والصحصحان الأرض الصلبة، أي قد علم قومك أي صلب شديد. ولا يقطع الأفوياء إلا قوي مثلي. واليت في اللسان (فلح) والقرطعي ١ ـ ١٥٨ والشطر التاني في أمثال العبيداني ١ ـ ٨ ولم يذكر أحد قائله.

<sup>(2)</sup> هو عمرو بن أحمر الباهلي. شاعر إسلامي يكنى أبا الخطاب. ذكره ابن حجبر في الإصابة ٦٤٦٦ ـ وقال بروي برواية جيدة أنه عمره قبل هو أخو أبي ثملية الخشي الذي نزلت فيه الآية: ﴿وَمِنْهِم مَن عاهمَد الله لئن أثانا من فضله. . ﴾ وله ترجمة في المؤتلف ٣٧ والبيت في اللسان والتاج وفلم».

﴿إِنَّ﴾ تنصب الذين، وهي تنصب الأسماة وترفع الأخبار، ومعناها في الكلام التوكيد، وهي آلة من آلات القسم، وإنسا نصبت ورفعت لأنها تشبه بالفعل، وشبهها به أنها لا تَلِي الأفعال ولا تعمَل فيها، وإنسا يذكر بعدها الاسم والخبر كما يذكر بعد الفعل الفاعل والمفعول إلا أنه قُلم الممتَولُ به فيها ليفصل بين ما يشبه بالفعل ولفظه لفظ الفعل وبين ما يُشَبُّ به وليسَ لفظه الفعل، وخبرها ههنا جملة الكلام، أعني قوله: ﴿سواءٌ عليْهم أأنَّذَرَهُمْ أم

وترفع سواء بالإبتداء، وتقوم ﴿ أَأَنَّذُرَتُهِمَ أَمْ لَمْ تُنْلِزُهُمَ ﴾ مَقَامَ الخبر كأنه بمنزلة قولُك سواء عليهم الإنذارُ وتركه، وسواءُ موضُوع موضعَ مُسُنَو، لأنك لا تقيم المصادر مقام أسماء الفاعلين إلَّا وتأويلها تأويل أسمائهم.

فأما دخول ألف الاستفهام ودخول أم التي للاستفهام والكلام خَبرُ فإنَّما وقع ذلك لمعنى التسوية والتسوية آلتها ألف الاستفهام وأم<sup>(١)</sup> تقول: أزيد في الدار أم عمرو، فإنما دخلت الألف وأم لأن عِلْمَك قد استوى في زيد وعُمْرو، وقد علمت أن أحدهما في الدار لا محالة ولكنك أردت أن يُبيَّن لك الدني علمت ويخلص لك علمه من غيره، فَلِهذا تقول: قد علمتُ أزيدُ في الدار أم عمرو، وإنما تريد أن تُسَوَى عند من تخبره العلم الذي قد خلص عندك.

فأما ﴿أَأَنْفَرْتَهُمْ﴾ فزعم سيبويه أن من العرب من يحقق الهمزة، ولا يجمع بين الهمزتين وإن كانتا من كلمتين، فأما أهل الحجاز فلا يحققون واحدة منهما، وأما بعض القراء ابن أبي إسحق وغيره - فيجمعون في الفراءة بينهما، فيقرأون ﴿أَانْفرتهم﴾، وكثير من القراء يخقف إحداهما، وزعم سيبويه أن

<sup>(</sup>١) أي أن الجملة ما زالت خبرية.

الخليل كان يرى تخفيف الثانية فيقول: ﴿أَاتَـلْرَتُهُمْ ﴾ (٢) فيجعل الثانية بين الهمزة والألف، ولا يجعلها ألفاً خالصة، ومن جعلها ألفاً خالصة فقد أخطاً من جعلها ألفاً خالصة أنه متحركة جهتين: إحداهما أنه جمع بين ساكنين والأخرى أنه أبدل من همزة متحركة قبلها حركة ألفاً، والحركة الفتح، وإنما حقَّ الهمزة إذا حركت وإنفتح ما قبلها: أن تُجْعَلَ بَيْنَ بَيْنَ، أعني بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها، فتقول في سأل: سال وفي رؤوف: رووف وفي بئس: بيس (بينَ بينَ) (٢) وهذا في الحكم واحد وإنما تُحْكِمُه المشافهة.

وكنان غير الخليل<sup>(٢)</sup> يجيز<sup>(٤)</sup> في مشل قولمه تعالى: ﴿فقمد جماءَ أشراطها﴾(° تخفيف الأولى.

وزعم سيبويه أن جماعة من العرب يقرأون: فقد جما أشراطها يحققون الثانية ويخففون الأولى، وهذا مذهب أبى عمرو بن العلاء وأما الخليل فيقول بتحفيق الأولى فيقول: ﴿ وَبَعْمَا اخْتَرْتُ تَخْفَيْفُ الثَّانِية فِي قُولُكَ آدم، وآخر، لأن الأصل في آدم: أأدم، وفي آخر أأخر.

وقول الخليل أقيس، وقول أبي عمرو جيد أيضاً.

قال أبو إسحاق: الهمزة التي للاستفهام ألف مبتدأة: ولا يمكن تخفيف الهمزة المبتدأة ولكن إن أُلقِي همزة ألف الاستفهام على سكون الميم من عليهم فقلت: وعَلَيْهمَ أَنْذُرتهم، جاز. ولكن لم يقرأ به أحد، والهمزتان في

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) ك وهذا في كتاب اللَّه واحد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وط وغيره كان يجيز.

<sup>(</sup>٤) له يقول: فقد جاء أشراطها يخفف الأولى.

 <sup>(</sup>٥) الفتال ٤٧ ـ ٨٨ .

قمله: ﴿فقد جاءً أُشراطها﴾. همزتان في وسط الكلمة ويمكن تخفيف الأولى(١).

فأما من خفف الهمزة الأولى قوله: ﴿ أَأَنذرتهم ﴾ (فإنّه عنه) طيحها السُّة والْقَى حركتها على الميم، ولا أعلم أحداً قرأ بها والواجب على لغة أهل الحجاز أن يكون وعليهم أنَّذَرَّتهم، فيفتح الميم، ويجعل الهمزة الثانية بين بين (١٦). وعلى هذا مذهب جميع أهل الحجاز، ويجوز أن يكون ﴿لا يُؤْمنُونَ ﴾ خبر إنَّ، كأنه قيل: «إنَّ الَّذينَ كفروا لا يَّوْمنون، سواءٌ عليهم أأنـذرتهم أمْ لَمْ تنذرهم،

هؤلاءِ قوم أَنْباً اللَّهُ وتبارك وتعالى، النبيُّ وﷺ، أَنَّهُمْ لا يُؤمنون كما قال عزّ وجلّ : ﴿ولا أَنَا عَابِدُ مَا عَبِدِتُمْ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ [4]:

فأما الهَمزتان إذا كانتا مكسورتين نحو قـوله عـزّ وجلّ: ﴿على البغـاء إنَّ أَرِدُنَ تَحَصَّناً ﴾(°) وإذا كانتا مضمومتين نحو قوله: ﴿أُولِياءُ أُولِئِكَ﴾(٢) فإن أبها عمرو يخفف الهمزة الأولى فيهما فيقول: ﴿على البغا إِنْ أَرِدْنَ وَأُولِيا أُولِسُكُ وفيجعل الهمزة الأولى من البغاء بين الهمزة والياء، ويكسرها، ويجعل الهمزة في قولك أولياء أولئك (الأولى)(٧) بين الواو والهمزة ويضمها.

وحكى أَبو عبيدةَ أَن أَبا عمرو كان يجعل مكان الهمزة الأولى كسرة في ﴿البغاء إنْ)، وضمة في ﴿أُولِياء أُولئك﴾. أبو عبيدة لا يحكى إلا ما سمع لأنه الثقة المأمون عند العلماء، إلا أنه لا يضبط مثل هذا الموضع لأن الذي قالم محال، لأن الهمزة إذا سقطت وأبدلت منها كسرة وضمة ـ على ما وصف ـ

(٥) النور ٢٤ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة كلها في ب فقط.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>١) الأحقاف ٢٦ \_٣٣. (٣) أي لا تحقق ولا تخلف. (٧) ك، طقط.

<sup>(</sup>٤) الكافرون ١١٨/٤.

بقيت الحركتان في غير حرف وهـذا محـال لأن الحركـة لا تكـون في غير محرًك.

قــال أبو اسحق: والــذي حكيناه آنفــاً رواية سيبـويه عن أبي عمــرو وهو أضبط لهذا\').

وأما قوله: ﴿السفهاءُ ألا﴾ وقوله: ﴿وإليه النُّشُورُ. أأمنتم من في السماءِ أنَّ ﴾ ـ فإن الهمزتين إذا اختلفتا (٢٠ حكى أبو عبيدة أن أبا عمرو كان يبدل من الثانية فتحة وهذا خلاف ما حكاه سيبويه. والقول فيه أيضاً محال لأن الفتحة لا تقوم بذاتها، إنما تقوم على حرف.

وجملة ما يقول التحويون في المُسْأَلة الأولى في مثل قوله: ﴿على البغاء إنْ ﴾ أو ﴿أُولِياءُ أُولِك ﴾ ثبلاتة أُقوال على لغة غير أهل الحجاز. فأحد هذه الثلاثة ـ وهو مذهب سيبويه والخليل ـ أن يجعل مكان الهمزة الثانية همزة بين بينَ، فإذا كان مضموماً ٢٣ جعل الهمزة بين الواو والهمزة فقال: ﴿أُولِياءَ أُولئك ﴾ (وإذا كان مكسوراً جعل الهمزة بين الياء والهمزة، فقال: (¹) على البغايين. وأما أبو عَمْرو فَقْراً على ما ذكرناه (٥) وأما ابن أبي إسحق ـ ومذهبه مذهب جماعة من القراء ـ فيجمع بين الهمزتين، فيقراً ﴿أُولِياءُ أُولِياءُ أُولِيك ﴾

وأما اختلاف الهمزتين نحو ﴿السفهاء ألا﴾ فأكثر القراء على مذهب ابن أبي إسحق، وأما أبو عمسرو فيحقق الهمزة الشانية في رواية سيبويـــــ، ويخفف

<sup>(</sup>١) أي إن الرواية هي تخفيف الهمزة وليس حذفها نهائياً كما روى أبو عبيدة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل اختلفا.

<sup>(</sup>٣) أي إذًا كان مكان الهمزة مضموماً.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا بد منها ولم توجد في أية نسخة.

<sup>(</sup>٥) سبق أتفاً أنه يخفف الأولى فيهما.

الأولى فيجعلها بين النواو والهمزة، فيقنول: ﴿السفهاءُ أَلا﴾ (بين بين)(١)، ويقول: ومن في السماي أنْ فيحقق الثانية، وأما سيبويه والخليل فيقنولان: السفهاءُ ولا. فيجعلان الهمزة الثانية واوا خالصة وفي قوله: ﴿من السماءينُ ﴾ ياء خالصة مفتوحة.

فهذا جميع ما في هذا الباب.

وقد ذكر أبو عبد (٢) أن بعضهم روى عن أبي عمرو أنه كان إذا اجتمت همز تان طرحت إحداهما ، وهذا ليس بثبت لأن القياس لا يوجبه . وأبو عبيد لم يحقق في روايته ، لأنه قال: رواه بعضهم ، وياب رواية القراءة عن المقرئ يجب أن يقل الاختلاف فيه . فإن كان هذا صحيحاً عنه فهو يُجُوزُهُ في نحو لسواء عليهم أانذرتهم أم لم تنذرهم ، وفي مثل قوله : ﴿الذَّكرين حرم أم الأنشين في فيطرح همزة الاستفهام لأن أم تدل عليها .

قال الشاعر: ٥٠٠

لعمرك ما أُدري وإن كنت دارياً شُعَيْثُ بن سَهْم أَم شُعَيْثُ بنُ مِنْقَر

(١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) هو الغاسم بن سلام الهروي - عالم كبر مفقه أديب. ولد بهراه وعمل بها مؤدياً ثم انتقل ألى يغذاه وكان مقطماً للأبير عبد الله بن طاهر بهديم مؤلفاته وبنال من جوالزه. والف كتباً قيمة في الحديث، وعلوم القرآن والنحو وادب القضاء، وقال عنه الجاحظ: لم يكتب الناس أصبح من كتبه. له ترجمه في ابن خلكان ا - ١١٨، ٣٦٩ طبقات التحويين ٢١٧. غامة النهاية 1/٧/ ونرفة الألباء من ٩٣ - ٩٨ والأغاني ١١ - ١١ وابن الندايم ١١٧ والنجوم الزاهرة ٢ - ١٧ ويل من ٢٤ - ١٨ والرغاني ١١٨ - ١٠ ويل الندايم ٢١٧ والنجوم الزاهرة ٢ - ١٠ ويل من ٢١٠ عن ٢١٣ هـ.

<sup>(</sup>٣) الأسود بن يعفر أأتسيمي: شاعر جاهلي مقل. كنان أعمى مفعوراً ذكره ابن سلام في السطقة الثانية مع خداش بن زهير والنمر بن نولب والمبخل. وشعبت حي من تعبيه، وهو يرسهم بأقهم أدعهاء دخلاء على بني تعبيم والبيت في المقاصد النحوية ٤ ـ ٢٦٨ونسب في الكاصل ٢ - ١٨٧ وتناس سيويه ٢ - ٢٣، ٣٤ والنفزائة ٤ ـ ٥٠ وكتاب سيويه ٢ - ٢٣، ٢٤ والنفزائة ٤ ـ ٥٠ وكتاب سيويه ٢ - ٢٣، ٢٤ والنفزائة ٤ ـ ٥٠ وكتاب سيويه ٢ - ٢٣، ٢٤ والنفزائة ٤ ـ ٥٠ وكتاب سيويه ٢ - ٢٣، ٢٤ والنفزائة ٤ ـ ٥٠ وكتاب سيويه ٢ - ٢٣، ٢٤

وقال عُمرُ بنُ أَبِي رَبِيعَةَ : (١)

لعَمدرُك مِنا أَذْرِي وَإِنْ كُنْتُ دَارِياً بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الجَمْسِرِ أُمْ بِسُمانٍ

البيت الأول أنشده الخليل وسيبويه، والبيت الثاني صحيح أيضاً.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْمِهِمْ وَعَلَى أَبْصَـادِهِمْ غِشَاوَةً﴾.

معنى ختم في اللغة وطبع (معنى (٢٠) واحد. وهو التغطية على الشيء، والاستيثاق من ألاً يَدْخُله شَيْءٌ كما قال عزّ وجلّ: ﴿أَم على قُلُوبِ أَقْفَالُها﴾ (٢٠) وقال جلّ ذكره. ﴿كلا بَلْ رَانَ عَلى قُلْرِيهِمْ ﴾ (٤٠) معناه غلب على قلويهم ﴿ما كانوا يحسبون﴾ (٥) وهم كانوا يسمعون ويمعلون ولكنهم لم يستعملوا هذه الحواس استعمالاً يجزي عنهم فصاروا كمن لا يسمع ولا يصر.

قال الشاعر:

أصم عما ساءه سميع(١)

وكذلك قوله جلَّ وعزَّ: ﴿وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ﴾.

هي الغطاء، فأما قوله: ﴿وعلى سمعهم ﴾ وهو يبريد وعلى أسماعهم فقيه

 <sup>(</sup>١) من قصيدة له أولها: بدا لي منها معصم حين جمرت. أنظر العيني ٤ ـ ٤٤٤، وهو في دينوانه البيت الثاني من القصيدة.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) القتال ٤٧ \_ ٢٤ .

 <sup>(</sup>٤) المطفقين ٨٣ ــ ١٤.

<sup>(</sup>٥) النساء ٣ ـ ١٥٥ وفي الأصول: طبع عليها.

 <sup>(</sup>٦) في اللسان صمم. بدون نسبة. يريد أنه يتصام عما يسوءه وهو يسمعه، وكذا في الأسالي
 الشجوية ١ ـ ٦٤.

ثملاتة أوجه: فوجه منها أن السمع في معنى المصدر فَوُخَدَ، كما تقول: يعجبني حديثكم ويعجبني ضربُكم ـ فوجّد لأنه مَصْدَر. ويجوز أن يكون لما أضاف السمع إليهم دل على معنى أسماعهم، قال الشاعر: (1)

بها جيفُ الْحُسْرَى فأما عِظَامُها فَيضٌ، وأما جلْدُهَا فصليب وقال-الشاء أنها: (٦)

لاَ تُنْكِرِي الْفَتْلَ وَقَدْ سُبِينَا فِي خُلْقِكُمْ غَطْمٌ وقد شَجِينَا مِناه فِي حَلْقِكُم، وقال:

كَأَنَّتُهُ وجنه تسركيَّن قند غَضبًا ﴿ مَسْتَهَدُفُ لِنَطْعَنَانَ غَبِرِ تُسَلِّيبِ٣٠

أَما ﴿ غَشَاوَةً ﴾ ، فكل ما كان مشتملًا على الشيء فهو في كلام العرب مبني على وفِمَالة، نحو الفِشاوة، والعِمَامة، والقِلَادَة والعِصَابة، وكذلك أُسْمَاء الصناعات لأن معنى الصناعة الاشتمال على كل ما فيها نحو الغِيَاطة

<sup>(</sup>١) هو علقمة الفحل ـ ابن عبدة ـ من تعبم، شناعر جناهلي من الفرسان ـ كان معاصراً الاسرئ القيس وتخلفه على زوجه أم معبد في قصص معروف. ولهذا سمي الفحل. الأغناني ٧ ـ ١٣١ والبيت ضمن بنائيت. طحنا بك قلب في العسنان طمروب: وهي المفضلية وقم ١١١٩، البيت

يصف الصحراء التي اجتازها إلى الحرث بن جبلة ممدوحه وبهما جيف الإبيل التي وفحت وماتت. فتصلت بقايا جلدها وذهب لحمها فتي عظمها أبيض.

 <sup>(</sup>٣) هـ المسبب بن زيد بن مناة الغنوي، وأكثر رواية البيت: لا تتكروا أبريـد لا ينبغي أن نتكر سا
 بيتنا من عداوة وبكل منا أثار الحرب. والشجى ما يعترض الحلق من العظم، ونحوه.

أنظر الشنتمري ١ ـ ١٠٧، ابن يعيش ١ ـ ٧٨١. اللساذ (شحر).

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق من قصيلة يهجوبها جريراً ويسب أمه.

وروايه: مستهدف لطمان غير منجحر . والقصيدة والية وليست نائية . يدعى أنه عمل نام جرير . ويصف فرجها بالمحدرة والامتلاء . وأن شهريه كوجهي تركين . وهذا موصع الاستشهاد نالبيت. والتركي يعرف بحموة الموجه . وإذا عصب كان وجهه أشد حموة . أنظر الخزانة ٣ ـ ٣٦٩.

والقصارة، وكذلك على كل من استولى على شيء ما استولى عليه الفِمّالة، نحدو البحلاقية والإمارة. والرفع في ﴿غشاوة﴾ هو الباب وعليه ملذهب القُرَّاء، والنَّصب جَائز في النَّحد على أن المعنى: «وجعل على أَبْسَارهم غِشَاةً»، كما قال الله عزَّ وجلَّ في موضع آخر: ﴿وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة﴾(١٧. وشيله من الشعر مما حمل على معناه قوله:

يا ليتَ بعُلكِ قد غَدا مُتَقَلَّداً سيضاً ورمُحا(٢)

معناه متقلداً سيفاً وحاملًا رمحاً. ويروي غَشْوة، والوجه ما ذكوناه وإنس غَشْوة ردَّ إلى الأصل لأن المصادر كلها تـرد إلى فَعُلة، والـرفـع والنُصبُ في غَشْرة مثله في غِشَاوة،

وقوله عزّوجلّ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنُنَّا بِاللَّهِ وِيــاليَّوْمِ الآخِـرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ . . .

عنى بـ فلك المنافقين، وإعراب ﴿ مِنْ ﴾ الوقف إلا أَنَّهَا فَتِحَتْ لالتقاءِ الساكنين سكون النون. من قولك مِنْ وسكون النون الأولى من النَّاس، وكان الأصل أن يكسر لالتقاء الساكنين، ولكنها فتحت لثقل اجتماع كُسْرَتَيْنِ - لو كان ﴿ مِنِ النَّاسِ ﴾ لثقل ذلك. فأما عن الناس فلا يجوز فيه إلا الكسر لأن أول وعن، مفتوح. و ومِنْ، إعرابُها الوقف (٢) لأنها لا تكون اسماً تأمًا في

<sup>(</sup>١) الجائية ٤٥ ـ ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) البيت لعبد الله بن الزبعري من شعراء الرسول ﷺ المدافعين عنه وهمو قرشي من سهم، وكمان هجماء في الجاهلية وهجا عشيرة قصي، ثم أسلم وكان يهجمو المشركين ويدافع عن النبي. ورواية البيت ورأيت زوجك - الكمال ١٩٣٠ ، وابن يعيش ٢٧٤/١ ، ٥٠/٢ وذكره الطبري في غير موضع من تفسيره، وفي اللمان - قال - ورفية الأمل ٣٤/٣ .والخزائة ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) السكون.

الخبر إلا بصلة، فلا يكون الإعراب في (١) بعض الاسم (٢).

فـأما الإدغـام في الياءِ في ﴿من يقــول﴾ فــلا يكــون غيــره، تقــول ومَنْ يُقَوَّم، فتُذْخِم بنُنَّةٍ ويغير غنة™.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا هُمَّ بِمُؤْمِنِينَ﴾.

دخلت الباءُ مؤكدة لمعنى النفي، لأنك إذا قلت: وما زيد أخوك فلم يسمع السامع وماء ظن أنك موجب فإذا قلت: وما زيد بأخيك، و وماهم بمؤمنين ﴾ علم السامع أنك تنفى وكذلك جميع ما في كتاب الله عزّ وجلّ.

وقوله عزْ وجلّ : ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ .

يعني به المنافقين أيضاً.

ومعنى ﴿يخادعون﴾: يظهرون غير ما في تفوسهم، والتَّقِيَّة تُسمَّى أَيْضاً خِذَاعاً، فَكَأَنْهِم لِمَّا أَظْهَرُوا الإِسْلامِ وأَبْطَنُوا الكُفْر صارت تَقَيَّهُمْ خِذَاعاً، وجاة بَفَاعِلَ لغير اثنين لأن هذا ألمثال يقع كثيراً في اللغة للواحد نحو عاقبت اللص، وطارقت النعل.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا يَخْذَعُونَ إِلَّا أَنفُسُهُم ﴾ .

تأويله أن الخداع يرجع عليهم بالعَذاب والعقاب وما يشعرون: أي وما يعلمون أنه يرجع عليهم بالعذاب يقال ما شعرت به: أي مـا علمت به و ولَيْتُ شِعْرِيءِ ما صَنْفَتَ: معناه ليتِ علمي.

<sup>(</sup>١) في الأصل من.

<sup>(</sup>٣) حيث أن ومزي لا يتم معناها إلا بما اتصل بها فهي جزء اسم، لهذا لا يظهر عليها. إعسراب، هذا كلامه، وهي منية للشبه المعنوي بالحرف، وإعرامها في مثل هذا الموضع أنها صندا، ومن يقول خبر، أي وبعض الناس يقول.

<sup>(</sup>٣) المقدر في قراءة خفص عن عناصم أنه متى كنانت النون ساكنة قبيل البياء وهمنا في كلمتين أدغمت النون في الياء وشفعت الياء بفة. أما الإدغام بغير غنة فهو في اللام والراء.

وتوله عزُّ وجلَّ: ﴿فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضَ﴾.

معناه نفاق، وقد يقال السُّقْمُ والمرض في البَدَنِ وفي السَّينِ جميعاً كما يقال الصحة في البدن والدين جميعاً.

فمعنى قوله: ﴿مرض﴾ قال أبو عبيدة: معناه شك ونفىاق، والموض في القلب يصلح لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة في الدين.

وقوله: ﴿فَزَادَهُم اللَّهُ مَرضاً﴾.

فيه جوابان، قال بعضهم زادهم الله بكفرهم، كما قال عز وجلّ: ﴿ فِبَلْ طَبَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ (٢). وقال بعض أهمل اللغة: فزادهم الله بما أنزل عليهم من القرآن فشكوا فيه كما شكوا في الذي قبله، قال: والدليل على ذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذَا ما أَنْزِلَتْ سُورَةً ﴾ إلى قوله : ﴿ فَأَمُّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَشْتَشِرُونَ. وأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرضٌ فَرَادَتُهُمْ رِجْساً إلى رَجْساً إلى رَجْسِهِمْ ﴾ (٢) وهذا قول بين واضح والله أعلم.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ ﴾.

مَعْنـــاه مُوجِــع يَصلُ وجعَــهُ إلى قُلُوبهمُ، وتأويـل أليم في اللغة ومُؤلِمُ.. قال الشاعر: وهوعَمُرو بنُ معدِ يكرب النبيدي ٣٠.

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٤) آية ١٥٥ ـ

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة (٩) من الأيتين ١٣٤، ١٢٥.

 <sup>(</sup>٣) عصرو بن معد يكوب الزيبدي من مذحج، من مشهوري قرصان اليمن. أسلم حين دخيل الإسلام اليمن وشارك في كثير من غزوات الإسلام ومات اواخر خلافة عمر. الأغاني ٢٥/١٤.

أماً البيت فيقال إنه من قصيدة قالها في امرأة كان أل عقد عليهما ولم يدخل بها فقيل له إن بهما وضحاً، وهو داء ننفر منه العرب فللقها فتزوجهما آخر وبين أن لا وضح يها. ويقال ان الشعر في اخته أم دريد بن الصمة، وكان الصمة سباها ولم يستطع عمرو استخلاصهما. انظر الخزانة ٢/ ١٩.

أُمِنْ رَيْحَانَة الداعي السميعُ لَيُؤرقُنِي وأَصْحَابِي هُجُـوعُ معنى السميع المسمع.

وقوله عزُّ وجلُّ: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْذَبُونَ﴾.

وريقىراء(١) يُكَذِّبُونَ. فمن قرأَ ﴿يَكَذَبُونَ ﴾ (٢) بالتخفيف فَإِذَّ كَذِبَهُم قرأَهِم أَنَّهُمْ مُتُومنون، ـ قبال اللَّه عزَّ وجلّ: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ وأما يُكَذِّبُونَ بالتقيل فمعناه بتكذيبهم النبي ﷺ.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُشْسِئُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾.

مُغْنَاهُ لاَ تَصْدُوا عَنْ دين الله > فَيَحْمَيلُ ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ضربين من الجواب: أحدهما أنهم يظنون أنهم مصلحون، والثاني أن يريدوا أن هذا الذي يسمونه إنساداً هو عنْدَنَا إصلاح.

فأما إعراب ﴿قِيلِ﴾ فآخره مبني على الفتح، وكذلك كل فعل ماض مبني على الفتح، والأصل في ﴿قيلٍ» قُولً ولكن الكسرة نقلت إلى القاف لأن المين من الفعل في قولك قال نقلت من حركة إلى سكون، فيجب أن تلزم هذا السكون في سائر تصرف الفعل. ويَعْضُهُمْ يُرُومُ الضَّمَّةَ في قِيل، وقد يجوز في غير القرآن:

قىد قَبُولَ ذاك هوأفصح اللغات قِيلَ وَغِيضَه، ﴿وَسِيقَ اللَّذِينَ اتَّقَدُوا رَبُهُمْ ﴾ (")، وإن شتت قلت: قِبُل، وغُيض، وسُيق تروم في سائر أوائـل ما لم يسم فاعله الضم في هذا الباب(").

<sup>(</sup>۱) ك ويكذبون.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر (٣٩) - آية ٧٣.

 <sup>(</sup>٤) الروم: هو الإمالة بالضمة نحو الكسر، فهناك إذن ثلاثة أوجه: الكسر والضم والروم.

وقوله عزَّ وَجلَّ: ﴿قَالُوا أَنَّوْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾.

أَصل السَّفَهِ في اللغة خِقَّةُ الحلم، وكذلك يقال ثُوْبٌ سَفِيهٌ إِذَا كَانَ رقيقاً إليًا.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُّ السُّفَهَاءُ ﴾ .

معنى ﴿أَلَا﴾ اسْتِفْتَاح وَتَنْبِيهُ، وقوله: ﴿هم السفهاءُ﴾ يجوز أن يكون خبر إنَّ و﴿هم﴾ فَصْلٌ، وهو الذي يسميه الكوفيون العماد، ويجوز أن يكون ﴿هم﴾ إيتباء، والسفهاءُ خبر الإبتداء، وهم السفهاءُ خبر إن.

وقـولـه عـرَّ وجـلَّـ: ﴿وَإِذَا لَقُـوا الَّـذِينَ آمَنُـوا قَـالُـوا آمَنًـا وَإِذَا خَلَوا إِلَى شَيَاطِينِهمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾.

أَنْباً اللّه الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يُسِرُه المنافقونَ مِنَ الْكُفْرِ ومعنى شَيَاطِينِهمْ في اللغة: مَرَدَتُهُمْ، وعُتَاتُهُمْ في الكفر، ويقال خلوت إليه ومعه، ويقال خلوت به، وهو على ضربين: أحدهما جعلت خَلْوتي معه، كما قال: خَلْوتُ إليه (أي جعلت خلوتي معه)(١)، وكذلك يقال خَلْوتُ إليه، ويصلح أن يكون خلوت به سخرت منه. ونصب معكم كنصب الظروف، تقول: إنا معكم وإنها خَلْفَكم معناه إنا مستقرون معكم ومستقرون خلفكم. والقراءة المجمّعُ عليها فتح المَين وقد يجوز في الاضطرار إسكان العين، ولا يجوز أن يقرأ بها، فتح المُين وقد يجوز أن يقرأ بها،

قَسرِيشي منكمسو وهسواي مَعْكُمْ وَإِن كانت زِيارَتُكُمْ لِمَامالاً)

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) البيت للراعي النمبري، وهو عبيد بن حصين من قبيلة نمير التي هجـاها جـرير. سمي الـراعي لكئرة نعته الإبل وجودة وصفه إياها \_ أنظر الأغاني ٢٠ ـ ١٦٨.

والبيت في التاج «مع» وكتناب سيبويـه ٢ ـ ٤١ والشجري ١ ـ ٣٤٥ وهــو من الشواهــد النحويــة الشائعة.

وفي قسوله عسزٌ وجلٌ: ﴿خَلُواْ إِلَى﴾ وجهسان إن شئت أَسْكَنْتُ الوَاو وخففت الهمزة وكسرتها فقلت: ﴿خلُواْ إِلَى﴾ وإن شئت أُلقيت الهمزة وكسرت الواو فقلت «خَلُولِيّ» وكذلك يقرأ أُهل الحجاز وهو جيد بالغ، و ﴿إِنَّا﴾ الأصل فيه و إنَّنَا ، كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّنِي مَمَكُما﴾(١) ولكن النون حذفت لكثرة النونات، والمحلوف النون الثانية من إنَّ، لأن في وإن، نونين الأولى ساكنة والثانية متحركة(١).

## وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾.

نعن منيسة على الضم، لأن نعن يلك على الجماعة، وجماعة المُشْمَرينَ ٣ يلك عليهم - إذا تُبْتَ الواحدَ من لفظه - العيم والواو، نحو فعلوا، وأنتم، فالواو من جنس الضمة، فلم يكن بدَّ من حركة ﴿نَحْنُ﴾ فحركت بالضم لأن الضم من الواو، ألا ترى أن واو الجماعة إذا حركت لإلتقاء الساكنين ضمت، نحو ﴿اشْتَرُوا الشَّلَالَةَ﴾، وقد حركها بعضهم إلى الكسر فقال: واشتروا الضلالة، لأن إجماع الساكنين يرجب كسر الأولى إذا كنا من كلمتين، والقراقة المجمع عليها: ﴿اشتروا الضلالة﴾ بالضم، وقد رُويت: «اشتروا الضلالة» بالفح، وهو شاذ جدًا.

و ﴿ مستهزئون ﴾ : القراءة الجَيِّلَةُ [فيه] بتحقيق الهمزة فإذا خَفْفَ الهمزة (1) جَعَلْتُ الهمزة يون الواو، والهمزة فقلت ومستهزؤون».

فهذا الاختيار بعد التحقيق.

<sup>(</sup>١) سورة طه (٢١) - آية ٢١.

 <sup>(</sup>٣) خففت إن أما النون الثالثة فهي نون الضمير ولا يجوز حذفها.

<sup>(</sup>٣) الجمع الذي يعبر عنه بضمير .

<sup>(</sup>٤) المراد بالهمزة هنا المصدر أي النطق بالهمزة في الكلام.

ويجوز أنْ تُبَدِلَ من الهمـزَة ياءُ فتقـول: «مستهزِيُـونَ» فأمـا «مستَهْزُون» فضعيف لا وجـه لَـه إلاَّ شــاذًا على [لغـة] من أبــدل الهمـزة يــاء فقـال في استهزأت: استهزيت. فيجب على [لغة] استهزيت [أن يقال] مستهزون.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْـزِئُ بِهِمْ﴾.

فيسه أوجه من الجسواب: فمعنى استهنزاءُ الله بهم أنْ أَظْهِسَرَ لَهُمْ مَنْ أَحْكامِهِ فِي اللَّذُيَّا خلافَ مَالهِمْ فِي الآخرة، كما أَظهروا من الإسلام خلاف ما أَسرُوا.

ويجوز أن يكون استهزاؤه بهم: أخله إياهم من حيث لا بعلمون، كما قال عز وجلّ: ﴿سَنَسْتَلْرجُهمْ مَنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿١٠ ويجوز-واللّه أعلم \_ وهو (الرجه)(١٠ المختار عند أهل اللغة أن يكون معنى يستهزيءً بهم يُجازيهمْ على هُزيهمْ بالعَذاب، فسمَّى جزاءَ اللَّنْب باسْمِه كما قال عز وجلّ: ﴿وجِزاءُ سيئة سِيَّةَ مِثْلُها﴾(١) فالثانية ليست سيئة في الحقيقة، ولكنها سميت سيئة لازدواج الكلام.

وتنذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِشْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾(أ) فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه جيءَ في اللغة بىاسم الذنب ليعلم أنه عقاب عليه وجزاءً به.

فهذه ثلاثة أوجه والله أعلم.

وكَـذَلَكُ يَجِـرِي هَذَا المجرى قولُـه عزَّ وجلَّ : ﴿يُخَـادِعُــونَ اللَّهُ وَهُــوّ

<sup>(</sup>١) سورة القلم (٦٨) \_ آية ٤٤

<sup>(</sup>٢) ك فقط.

<sup>(</sup>٣) سورة الشوري (٤٢) ـ آية ٤١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (٢) ـ آية ١٩٤ .

خَادِعُهُمْ ﴾ (١)، ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ﴾ (٦).

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَيَمُدُّهُمْ فِي ظُفِّيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾.

معنى ﴿يَمُستَهُمْ﴾ يَمُهِلُهُم، وهو يسلل على الجسواب الأول، و ﴿فِي طغيانهم﴾ (معناه) (٢) في عُلُوهِمْ وكفرهم، ومعنى يعمهون في اللغة يتحيرون، يقال رجل عَهة وعَامِه، أي متحير، قال الراجز: (٤)

وَمَهْمَه أَطْرَافُ فِي مَهْمَةِ أَعْمَى الْهُدَى بالجَاهِلِينَ المُمَّةِ

وقوله عزّ وجلُّ: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُّوا الضَّلَالَة بِالْهُدَى ﴾.

﴿أُولِئِكَ﴾ موضهُ رفع بالابتداء، وخبرُه ﴿ الذين اشتروا الضلالة ﴾ (\*) وقد فسَّرنا وواو، اشتروا وكسرتها (\*) فأَضًا من يبدل من الضمة هَمْزَةٌ فيقبول اشتروا الضلالة فغالط لأن الواو المضمومة التي تبدل منها همزة إِنَّنَا يُقْمَل بها ذلك إذا لزمت ضمَّتُها نحو قوله عزّ وجلً : ﴿ وَإِنَّا الرَّسُلُ أَتَّتِ ﴾ (\*)، إِنَّمَا الْأَصلُ وقَتَتْ وكذلك أَدور (\*)، إنما أَصْلُها أُحور . وضمة الواو في قوله : ﴿ اشترُوا إلضلالة ﴾

وصَحْفَتَ مَن أَسَهِلُهُ ولَسِهِلهِ مِن مِهِمِيهِ يَجِبَتِهِ فِي مِهِمِهِ والمُثَقَقُ الأرضِ يُفقَ عليها السَّرابِ واللهِلهِ الأرض البعينة الأطراف والمهمه الأرض المُقمَّرة المُرحَدة، والممه جمع علمه وهو الحائر المختبط كالأعمى، وأعمى الهندى أي طريق الاهتداء به مِهمة تَعْيَة فالهُذَايَة بِهُ شَاقَة وَغُيَّتُمَّ: يَقَطَعُهُ.

<sup>(</sup>١) صورة النساء (٣) \_ آية ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال (٨) .. آية ٣٠.

 <sup>(</sup>۳) لیست فی ۵ و ط طغیانهم بدون فی

<sup>(</sup>٤) هو رؤية بن العجاج يصف مضلة وفي ديوانه ١٦٦.

<sup>(°)</sup> ك نقط.

<sup>(</sup>٦) في ك وكسرها، وأنظر ص ٨٩. `

<sup>(</sup>V) سورة المرسلات (۷۷) آية ١١.

<sup>(</sup>A) جم دار.

إنما هي لالتقاء الساكنين، ومثله: ﴿لتبَلُونَ فِي أَمُوالكم وأَنفسكم﴾(١) لا ينبغي أن تهمزَ الواوُ (فيه)(٢).

ومعنى الكلام أن كل من تبوك شيئاً وتَمَسَّكَ بغَيْره فالعَرَبُ تقولُ للَّذِي تَمَسَّكَ به قند اشتراه، وليس ثم شراءً ولا بيع، ولكن رغبته فيه بتمسكه به كرغبة المشترى بماله ما يرغب فيه.

قال الشاعر (٢٠):

أَخداتُ بالجُمَّة رأْساً أَزْعَسوا وبالنَّسَايَا الواضِحات الدُّرْدَوَا وبالطُّويل العُمر عمْراً أقصرا كما اشْتَرى الكافِرُ إِذْ تَنَصَّرا

وقوله عزُّ وجلُّ: ﴿ فَمَا رَبِحَتْ يُجَارَتُهُمْ ﴾.

معناه فما ربحوا في تجارتهم، لأن التجارة لا تربح وإنما يعربح فيها ويوضع فيها<sup>(٤)</sup> والعرب تقول قد خسر بيعك وربحت تجارتك، يريدون بـذلك الاختصار وسعة الكلام قال الشاعر<sup>(٤)</sup>:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (٣) أية ١٨٦.

<sup>(</sup>۲) ط فقطی (۳) ط

 <sup>(</sup>٣) لاي النجم، الرأس الأزعر، القصير الشعر، والثنايا الدردر غير المتكاملة التي سقط بعضها. يبريد
 أنه استبدل بالشباب ونضارته شيخوخه وضعفاً وكان قمد تزوج اسرأة عجوزاً.

الحزانة ١ - ٤٨، والكشاف ـ الآية نفسها، وأنظر ترجمة أبي النجم بالأغاني ٩ - ٧٣ (بولاق).

<sup>(</sup>٤) وضع في تجارته ضمة وضعة ووضعة المعنى خسر وكنوجل بنوجل وأوضنع بالضم خسر فيهما وهو موضوع.

<sup>(</sup>٤) النابغة الجمدي شاعر نخضرم، كان بمن هجر الأوثان والمسكر والأزلام في الجماهلية، نسبغ في الشمر بعد انقطاعه عنه مدة طويلة.

أبو مرحب كنية الظل، والظل متنقل، أي كيف تصاحب من لا يدوم على مودة وإنما هو متنقل فير ثانت؟

وقيل أبو مرحب: هو عرقوب الذي يضرب به المثل في الحلف. والبيت في كتاب سيبويه ١ - ١١٠ وأملل القالي ١ - ١٩ واللسان (رحب. خطل).

## وكيف تسواصل من أصبحت خملالت كمابي مرحب

يريد كخلالة أبي مرحب، وقال الله عزّ وجلّ: ﴿بَلْ مَكُرُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ﴾(١) (والليل والنهار لا يمكران)(١) إنما معناه بل مكرهم في الليل والنهار.

وقوله عزّ وجلُّ: ﴿مَثْلُهُمْ كَمَثُل ِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ ما حَوْله ذَهب الله بِنُورِهمْ﴾.

هذا المثل ضربه الله ـ جلّ وعز للمنافقين في تجملهم بظاهر الإسلام وحقنهم دماةهم بما أظهروا فمثل ما تجملوا به من الإسلام كمثل النار التي (") يستضىء بها المستوقد وقوله ﴿ وَقَلَه ﴿ وَهُمَ اللّه بِنُورِهِم ﴾ معناه، والله أعلم اطلاع الله المؤمنين على كفرهم، فقد ذهب منهم نور الإسلام بما أظهر الله عز وجلّ من كفرهم، ويجوز أن يكون ذهب الله بنورهم في الآخرة، أي عَلَّبهم فلا نور لهم(ا) لأن الله جلّ وعز قد جعل للمؤمنين نوراً في الآخرة وسلب الكافرين ذلك النور، والدليل على ذلك قوله: ﴿ الظّرُونَا نَقْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ، قَبلَ الْجَعُوا وَرَاتُكُمْ فَالْتَيْسُوا نُوراً هَيْ (الْجَعُوا وَرَاتُكُمْ فَالْتَيْسُوا نُوراً هَيْ)

وقوله عزَّ وجلُّ ﴿صَّمُّ بَكُمٌ غُنْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾.

رفع على خبر الابتداء، كأنه قبل: هُوْلاءِ اللَّذِين قصتهم هذه القصة (صُمَّ بُكِمٌ عُمْيُ قُهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ)(٢).

<sup>(</sup>١) سورة سبأ (٣٤) أية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) ط الذي وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ط فلا نور لهم على الحقيقة لأن.

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد (٥٧) - آية ١٢.

<sup>(</sup>٦) ليست مذكورة في ك.

ويجوز في الكلام صماً بكماً عمياً، على: وتركهم صُمّا بُكماً عُمياً، ولكن المصحف لا يخالف بقراءة لا تُروى(١)، والرفع أيضاً أقوى في المعنى، وأجزل في اللفظ.

فمعنى بُكْمُ أنه بمنزلة من وُلِدَ أخرس ويقال الأبكم المسلوبُ المُؤادِ، وصُم ويُحم واحدهم ٢٦ أَصَم وأَبُكُمُ، ويجوز أن يَقع جمع أصم صُمَّان، وكذلك أفكل كله يجوز فيه فَمَلان نحو أَشود، وسُودَان واحد، كذلك صُمَّ وصُمَّان وعُرَج وعُرجان وبكمان.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿أَوْ كَصَيَّبِ مِنَ السَّمَاءِ﴾.

الصيِّب في اللغة السطر وكل نازل من عُلُو إلى أسفل فقد صاب يصوب، قال الشاعر:

كأنهم صابت عليهم سحابة صواعقها لطيرهن دبيب(1) وهذا أيضاً مثل يضربه الله عزّ وجل للمنافقين، كان المعنى:

أو كأصحاب صيب. فجعل دين الإسلام لهم مشلاً فيما ينالهم من الشدائد والخوف، وجعل ما يستضيئون به من البرق مثلاً لما يستضيئون به من الإسلام، وما ينالهم من الخوف في البرق بمنزلة ما يخافونه من القتل. والدليل على ذلك قوله عزّ وجلً: ﴿يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْمَةٍ عَلَيْهُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) أي ليس لها رواية وفي ك الفراءة ترى لقراءة مسافة صغيرة تروى.

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب واحدهما. (٣) ك أسود وسود وسودان.

 <sup>(</sup>٤) لعلقمة الفحل من قصيدته: طحا بك قلب في ألحسان طروب. صابت عليهم: صبت عليهم، يقول أصابتهم الصواعق التي لم يقو الطرعل الفوار منها.

المفضلية ١١٩. البيت ٣٧، وديوان علقمة ١٣٧، وستأتي شواهد أخرى من هذه القصيدة وسبقت ص ٤٧.

 <sup>(</sup>٥) سورة المتافقون (٦٢) \_ آية ٤.

## وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾.

فيه لغتان: يقال خَولفَ يخلَفُ وخطَف يخْطِفَ ، واللغة العالية التي عليها الفراءة وخَطِف يخْطِف ، واللغة العالية التي عليها الفراءة وخطِف يخطِف ، وهذا الحرف (() يروى عن العرب والقراء، وفيه لغات تروى: عن الحسن ويَخَطَف أبصارهم ، بفتح الياء والخاء وكسر الطاء ، وويروى أيضاً يخطَف بكسر الياء والخاء ، والطاء ، ويروى أيضاً لغة أخرى ليست تسوغ في اللفظ لصعوبتها، وهي إسكان الخاء والطاء . وقد روى سيويه مثل هذا . رده عليه أصحابه وزعموا أنه غير سائغ في اللفظ وأن الشعر لا يجمع في حشوه بين سائين، قال:

## وَمُسْجِهِ مَرُّ عُقابِ كاسِرِ(٢)

يبدل من الهاء حاة ويدغم الحاة الأولى في الثانية، والسين ساكنة فيجمع بين ساكنين، فأما بعد يُخْطَف فالجيّد يَخَطُف ويخطَف فمن قال يُخَطَف فالأصل يخْتَفِف فأدغمت التاء في الطاء وألقيت على الحاء فتحة التاء، ومن قال «يخطَف» كسر الخاء لسكونها وسكون الطاء، وَزَعَمَ بعض النُحويِّينَ أنَّ الكشر لالتِقَاءِ السَّاكِنين ههنا خطأ وأنه يازم من قال هذا أن يقول

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة.

 <sup>(</sup>۱) صدر البت: كأنيا بعد كلال الزاجر.

أنظر: كتاب سيسويه وشــروحه ٢١٢ ـ ٣١٣، الـرماني النحــوي ٨٥، واللسان دكــرء يصف تــاقة بالـــرهة.

الشاهد في الشطر إدغام الحاه والهاء وقيس عليه إخفاه المحاه في يخطف. ورد هذا لعدة أسبعاب منها أن السين ــ قبل الحاء ساكنة، وإدغام الحاه يتنضي سكرتها ولا يكن جمع حرفين ساكنين ومنها أن الحاء لا تدغم في الهاء، وكلاهما حلفي، ومنها ما ينشأ من كسر ألوزن.

ورد ابن جني اعتراضات مؤلاء بان سيويه لم برد الإدغام وإثما أراد تخفيف النطق بالحاء عنجاً بان علماً كبيراً كسيويه لا يجهل استحالة هذا الإدغام وكسر الشعر - الخ . أنظر سر صناعة الإعراب ص ١٣ - ١٣ ، واللسان وكس وكتاب سيويه ١٣٢/٢ بولاق.

في يَمْضُّ يَبِضُّ، وفي يَمَدُّ يَبِدُّ. وهذا خَلَطْ غيرُ لازم (١٠) لأَنَّه لَو كَسَرَهَا هَهَنَا لالنَبَسَ ما أصله غيسر الله يفعل ويفعل بما أصله غيسر هذا(١٠). ولا يكون مرة على يفتَعِل ومرة على يفتَعَل . فكيسرَ لالتقاءِ الساكنين في موضع غير ملبس (٢٠) وامتع في المُلبس من الكسر لالتقاءِ الساكنين، وألزم حركة الحرف الذي أدغمه لندل الحركة عليه.

ومعنى خطفت الشيء في اللغة واختطفته أُخذته بسرعة. وقــولـه عزَّ وجلَّ : ﴿كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مُشَوَّا فِيهِ﴾.

وِهُولِهِ عِزُّ وجِلُّ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ﴾

وقد فسرنا توحيد السمع<sup>(1)</sup>، ويقال أذهبته وذهبت به. ويروى<sup>(0)</sup> أذَهْبت به وهو لغة قليلة، فأما ذكر ﴿أَوْ﴾ في قوله: ﴿مَثْلَهُمُ كَمُثَلِ الَّذِي﴾... إلى ﴿أَوْ كَصِيب ﴾ فأو دُخلت ههنا لغير شك، وهذه يسميها الحذاق باللغة وواو الإباحة،(١) فتقول جالس القراء أو الفُقهاء أوْ أَصْحَابَ الحديث أوْ أَصْحَابَ النعوء فالمعنى أن التمثيل مباح لكم في المنافقين إنْ مَثَلْتُمُوهم بالذي استوقد ناراً فذاك مثلهم وإن مثلتموهم بأصحاب الصيب فهذا مثلهم، أو مثلتموهم

<sup>(</sup>١) لأنه خلط ما الأصل في حينه الكسر بما ليس كذلك. وفي ك خطأ لازم.

<sup>(</sup>٢) غير الكسر في أحد الوجهين.

٣٠) لأن الأصل في العين الكسر.

<sup>(</sup>٤) س ٨٢.

 <sup>(</sup>٥) في ط ويرد، في ك وهو قليل.

<sup>(</sup>٢) أو هنا للتنويع، أي يصلح مثلهم أن يكون هذه الحالة أو تلك، أما أو التي للإباحة فهي التي تأتي لشيء يتوهم منعه نحو فوكلوا واشروءوا حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسوة). صلوا في المساجد أو الحلام

بهما جميعاً فهما مثلاهم - كما أنك إذا قلت جالس الحسن أو ابن سيرين فكلاهما أهل أن يجالس - إن جالست الحسن فأنت مطبع وإن جمعتهما فأنت مطبع.

ويروى وأيضاً عِذَار المُوتِ، والذي عليه قُرَّاؤَنَا ﴿ حَلَرَ الدوت ﴾ وإنما نصب ﴿ حَلْر الدوت ﴾ والمعنى يفعلون ذلك لحلر الدوت ، وليس نصبه لسقوط اللام ، وإنما نصبه أنه في تأويل المنصلر كأنه قال يحذرون حلراً (") لأن جعلهم أصابعهم في آذانهم من الصواعق يدل على حسلرهم الموت ، وقال الشاعر ("):

وأغفس عوراءَ الكسريم اذَّخَارَهُ وأُغْرِض عن شَنْم اللَّبِيم تَكُمُومًا والمعنى لادخاره ـ وقوله: وأغفر عوراء الكريم معناه وأدخر الكريم ٣٠)

وقوله عزّ وجلَّ : ﴿يَا أَيُّهَا النَّـاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّـذِي خَلَقَكُمْ والَّذِينَ مِنْ قَلْكُمْ لَمُلَّكُم عَنْقُونَ﴾ .

معناه أن الله احْتَجَّ على العرب بأنه خالقهم وخالق مَنْ قَبْلِهُم لَأَنَّهُمْ كانوا مُقِرِّينَ بذلك، والدليل على ذلك قوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لِفُولُن

<sup>(</sup>١) إذا قدر المحذوف يحذرون فالصدر مفعول مطلق. وإنما تقديره يفعلون ذلك حذر الموت.

<sup>(</sup>٣) البيت لحاتم الطائي ابن عبد الله ويكى أبا سفانة وهي بت التي عفا عنها رسول الله غير الحجل أبهها ووصفه وصفا مشهوراً في كتب الأدب. كان حاتم من الأجواد وكفلك أمه ويته، والبيت في ديوانه ١٠٨ و الحزازة ١ - ٤١ إذ وأعبار حاتم بالأغاني ١٦ - ٩٦ (بولاق) والبيت يتمثل به كثيراً وهو غذا شاته متشر.

<sup>(</sup>٣) بل تقديره لادخره ولا أُضَيّع مودته .. فهو مفعول له.

اللَّهُ ﴾ أن قيل لهم إن كتتم مقرين بأنه خالقكم فاعبدوه، ولا تعبدوا الأصنام .. وقوله ﴿لعلكم تَنَّقُونَ عما تأتون بِما حرَّمه اللَّه، فأما لمل ففيها قولان ههنا، عن بعض أهل اللغة: أحدهما: معناها كي تتقوا، والذي يذهب إليه سيبويه في مثل هذا أنه تَرْج لهم كما قال في قصة فرعون ﴿لَمَلَهُ بِلَدِّكُمْ أَوْ يَنْخَنَى ﴾ أن يَنْخَنى ﴾ أن كأنه قال اذهبا أنتما على رجائكما وطمّيكما والله عز وجلٌ من وراه ذلك وعالم بما يؤول إليه أمر فرعون (٢٠).

وأما إعراب ﴿يَا أَيُها﴾ فأيُّ اسمٌ مُنْهَمٌ مبنى على الضم لأنه منادى مفرد والناس صفة لأي لازمة (٤٠)، تقول با إيها الرجل أقبل، ولا يجوز يَا لرَّجُل لأن ديا، تَنْبِيهٌ بَمْنْزِلة التَّعرِيفِ في الرجل فلا يجمع بين ﴿يَا، وبين الأَلف واللام فتصل إلى الأَلف واللام بأي.

وها لازمه لأيّ، لِلتّنبيه، وهي عوض من الإضافة في أي لأن أصل أي أن تكون مضافة في الاستفهام والخبر، وزعم سيبويه عن الخليل أن المسادى المقرد مبني وصفته مرفوعة رفعاً صحيحاً لأن النداة يطرد في كل اسم مفرد، فلما كانت البِنْية مطردة في المفرد خاصة شبه بالمرفوع فرفعت صفته، والمازني يجيز في يا أيها الرجل النصب في الرجل، ولم يقبل بهذا القول أحد من البصريين غيره، وهو قياس لأن موضع المفرد المنادى نصب فحملت من المصريين غيره، وهذا في غيريا أيها الرجل جائز عند جميع النحويين نحو مقته على موضعه، وهذا في غيريا أيها الرجل جائز عند جميع النحويين نحو قولك يا زيد الظريف والظريف، والنحويون لا يقولون إلا ياايها الرجل، يا أيها الرجل با يا

<sup>(</sup>١) وردت في سور كثيرة \_ أنظر الزخرف ٤٣ ـ ٨٧.

<sup>(</sup>Y) do +7 -33.

<sup>(</sup>٣) أي الترجي منهم لا من الله.

<sup>(</sup>٤) أطلق الصفة على التابع \_ إذ هي هنا بدل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل فحمل أي - الماري.

الناسُ، والعرب لفتها في هذا الرفع ولم يبرد عنها غيره، وإنما المنادى في الحقيقة الرجل، ولكن أيَّ صلة إليه وقال أبو الحسن الأخفش إن الرجل أنْ يكون صلة لأي أقيس، وليس أحد من البصريين يتابعه على هذا القول(١).

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّارْضِ فِرَاشًّا﴾.

معناه وطاة، لم يجعلها خَرْنةً غليظة لا يمكن الاستقرار عليها، وقوله: 

﴿والسماة بناءً﴾ كل ما علا على الأرض فاسمه بناءً، ومعناه إنه جعلها سقفاً، 
كما قال عرز وجلً: ﴿وَجَعَلْنا السماء سَقْفاً مُحْفُوظاً﴾(١)، ويجوز في قوله: 
﴿جعل لكم الأرض﴾ وجهان: الإدغام والإظهار، تقول: جعل لكم وجعل لكم الأرض، فمن أدغم فلاجتماع حرفين من جنس واحد وكشرة الحركمات، ومن أظهر وهو الوجه وعليه أكثر القراء فلانهما منفصلان من كلمتين.

وقوله عزّ وجلُّ : ﴿فَلَا تُجْعَلُوا لِلَّهَ أَنْدَاداً وَأَنْتُم تَعْلَمُون﴾ .

هذا احتجاج عليهم لإقرارهم بأنه الله خالقُهم، فقيل لهم لا تجعلوا لله أمثالاً وأنتم تعلمون أنهم لا يَخْلُقون والله الخالق ـ وفي اللغة فلانٌ نـدُّ فلانٍ، وفديدُ فُلانِ.

قال جريراً:

أُسْسِما تسجعلون إليُّ بَدًّا وما نيمٌ لِلَّذِي حَسب نَالِيله

 <sup>(</sup>١) هذا الحلاف لا يترتب عليه تغيير في النطق ولكن الاخفش يعتبر وأيء هي المنادي، والاسم التابع
 لها. والاخرون يرون بها أداة يمكن بها مناداة ما فيه دال.

<sup>(</sup>٢) الأنياء ٢١ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) جوبر بن عطية الخنطفي من كليب من يربعوع، تميمي أيضاً كالفرزدق وهو يخاطب بهذا الست عمرو بن لجأ التميمي أحد الشمراء الذين هاجاهم جوبره وله في تميم أهاج كثيرة. وكان مهاجموه نحو تمانين شاعراً. والبيّب في ديوانه ١٦٥ وأنظر أخباره في الأغاني ٧-٣٥.

فهذه الآية والتي قبلها احتجاج عليهم في تثبيت تـوحيد الله عـزّ وجلّ. ثم احتج عليهم فيما يلي هذه الآية بشبيت أمر النبي ﷺ فقال:

﴿ وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه ﴾ .

﴿ فِي رِيبِ مِعناه فِي شك، وقوله ﴿ فَاتُوا بِسُورة مِن مثله ﴾ للعلماء فيه قولان أحدهما: قال بعضهم: ﴿ مِنْ مثله ﴾: من مثل القرآن ـ كما قال عزّ وجلَّ: ﴿ فَآتُوا بِمَشْرِ سُورً مِثْلِه مُقْتَرِيَات ﴾ (١) وقال بَمْشُهم ﴿ من مثله ﴾ مِنْ بَشَر مِثْلِه، وقوله عزّ وجلَّ: ﴿ وَالْمُ مِنْ لَهُ اللّهُ إِنْ كُتُتُم صَادِقِينَ ﴾ .

أي ادعموا من استدعيتم طماعته ورجموتم معونته في الإتيمان بمسورة من مثله.

وقوله: ﴿ فَإِنَّ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَٱتَّقُوا النَّارَ ﴾ .

قبل لهم هذا بعد أن ثبت عليهم أمر التوحيد وأمر النبي ﷺ فوعدوا بالعذاب إن لم يؤمنوا بعد ثبوت الحجة عليهم، وجزم ﴿لَمْ تَفْعَلُوا﴾ لأن لم أحدثتُ في الفِعْل المُستقبل معنى المضيَّ فجزمتُ (٢٠) ، وكلّ حرف لزم الفعل فأحدث فيه معنى فله فيه من الإعراب على قسط معناه (٢٠) ، فإن كنان ذلك الحوف وأنَّ، وأخواتها نحو لَنْ تفعلوا ويريدون وأنَّ يطفئوا». فهو نصب لأن أن وما بعده بمنزلة الاسم فقد ضارعت (أنَّ الخفيفةُ) (٤) أنَّ المشددة وما بعدها لأنك إذا قلت أرجو أنَّ تقومَ فمعناه ظننت قيامك، وإذا قلت أرجو أنَّ تقومَ فمعناه غننت قيامك، وإذا قلت أرجو أنَّ تقومَ فمعناه غننت قيامك، وإذا قلت أرجو أنَّ تقومَ فمعناه غنت فيه كمعنى «أنَّ» المشددة وما

<sup>(</sup>۱) هود ۱۱ - ۱۳.

 <sup>(</sup>٣) النصي خاص بالأفعال ولم أكلت فعلية الكلمة \_ فكان لها الجزم لأنه خاص بالأفعال. وهذا أحمد آرائه الني ردها الفارسي.

<sup>(</sup>٣) على حسب معتاه وقدر تأثيره.

<sup>(</sup>٤)لىت ڧ ك.

عملت فيه، فلذلك نصبت وأنَّه وجزمت ولَمْه لأَن ما بعدها خرج من تأويل الاسم، وكذلك هي وما بعدها يخرجان من ناويل الاسم('):

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارة﴾.

عرفوا عذاب الله عزّ وجلَّ بأشد الأشياء التي يصرفونها لأنه لا شيء في الدنيا أبلغ فيما يؤلم من النار، فقيل لهم إن عذاب الله من أشد الأجناس التي يصرفونها، إلا أنه من هذا الشديد الذي يصرفونه، ويقال إن الحجارة هنا تفسيرها حجارة الكبريت () وقوله ﴿وَقَودُها﴾ الوقود هو الحطب، وكل ما أوقد به فهو وقود، ويقال هذا وقودك، ويقال قد وقدت النار وتُوداً بالمصدر مضموم ويجوز فيه الفتح، وقد روي وقدت النار وقوداً وقبلت الشيء قُبُولًا، فقد جاة في المصدر وتُعراه والباب الضم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَيَشَّر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ أَنَّ لَهُم جَنَّاتٍ تُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ .

ذكر ذلك للمؤمنين، وما أعد لهم جزاة لتصديقهم، بعد أن ذكر لهم جزاة الكافرين، وموضع أنَّ تصبُّ معناه بشرهم بأن لهم جنات.

فلما سقطت الباءُ أَقْضَى الفعل إِلَى دَانَ، فَنُصِبَتْ (2). وقد قال بَعْض النَّحويِّنَ إِنَّهُ يَجُوزُ أَنَّ يكرن موضعُ مثل هذا خفضاً وإن سقطت الباءُ من أن، و ﴿جنَّاتَ ﴾ في موضع نصب بأنَّ، إلاَّ أن التاء تاءُ جماعة المؤنث هي في النخفض والنصب على صورة واحدة كما أنَّ ياءَ الجَمْع في النَّصْب والخَفْض

<sup>(</sup>١) أنظر المقدمة ورد الفارسي هذه القاعدة.

<sup>(</sup>٢) الأكثرون أنها الأصنام التي كانوا يعبدونها.

<sup>(</sup>٣) ك وقدت النار تقد وقوداً.

<sup>(</sup>٤) أي نصب المصدر المؤول.

على صورة واحمدة، تقول رأيت الزيدين ومردت بــالزيــدين، ورأيت الهندات، ورغبت في الهندات.

والجنة في لغة العرب السُّنتان، والجنات البساتين، وهي التي وعمد الله بها المتقين وفيها ما تَشْتَهي الأَنْفُس وتَلَذُّ الْأعين.

قوله عزّ وجلُ: ﴿كلَّما رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رِزِقْنَا مِنْ قَبلُ وَأَتُوا بِه مُتَشَابِهاَ ﴾ .

رقال أهل اللغة: معنى «مَتَشَابِه» يشبه بعضاً في الجَوْدَةِ، والحُسْن، وقال أهل التفسير وبعض أهل اللغة «متشابها» يشبه بعضاً في الحُسْن، وقال أهل اللغة «متشابها» يشبه بعضاً في الصورة ويختلف في الطُّم، ودَليل المُقَسِّرينَ قوله: ﴿هذا الذي رزقنا من فيل ﴾ لأنّ صورتَهُ الصورة الأولى، ولكن اختلاف الطموم على اتفاق الصُّورَةِ أَبلغُ وأعرف عند الخلق، لو رأيت تفاحاً فيه طعم كمل الفاكهة لكان غايةً في المحكمة.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهِّرَةٌ ﴾ .

أي أنهن لا يحتجن إلى ما يحتاج إليه نساءً أهـل الـدنيـا من الأحكل والشُّرْب ولا يَجِهْنَ، ولا يحتجن إلى ما يَتَطَهُّرُ مِنه، وهن على هذا طـاهراتُ طَهَازَةَ الاُخلاق والمُعَّةِ، فَمُطهُّرة تَجْمَعُ الطُهارةَ كَلْها (٢ الأخلاق والمُعَّةِ، فَمُطهُّرة أَخْمَعُ الطُهارةَ كَلْها (٢ الأن مُطهُّرة أَبُلغ في الكلام من طاهرة، ولأن مطهرة إنما يكون للكتير، وإعْرَابُ أزواج الرفع بـ ﴿وَلَهُمُ وَإِنْ شَنْت بِالابتناء، ويجوز في ﴿أزواجَ ﴾ أن يكون واحـدتُهنُّ زوجاً وزوجـةٌ قال الله تبارك وتعالى ﴿اللهُ تبارك وتعالى ﴿اللهُ عَلَى المَاعر (٢)؛

<sup>(</sup>١) الطهارة الحسية والمعنوية.

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٧ - ١٩.

 <sup>(</sup>٣) البيت لعبدة بن الطبيب الشاعر المخضرم. حادب مع المثنى بن حادثة في فتح العمراق، وكان في جيش النعمان بن مقرن وله قصائد جيدة في الفتوحات الإسلامية.

فبكى بناتي شَجْوَهُنَّ وَرْوْجَيي والطابِعُونَ إلى ثم تَصَدَّعُوا
 وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿إِن الله لاَ يَشْتَحْيي أَنْ يَضْرَب مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا
 فَوْقَهَا ﴾.

إِنْ قال قائل: ما معنى ذكر هذا المثل بعقب ما وحد به أهلُ الجَنةِ وما أَحِد للكافرين؟ قيل يتصل هذا بقوله: ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا للهُ أَمْدادا ﴾ لأن الله عز وجل قال: ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا ﴾ (٧٠).

وقال: ﴿مثل الَّذِين اتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّه أُولِيَاءَ كَمَثْلِ المَّنْكَبُوتِ اتَخَذَّتُ بِيَّا﴾ (٣) فقال الكافرون: إن إِلَّهَ محمدٍ يضْربُ الأَمْثَالُ بالذَّبَابُ، والمُنْكَبُوتِ.

فقال الله عزّ وَجَلّ: ﴿إِنَّ اللَّه لا يَسْتَحْيِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةُ فَمَا فَوْقَهَا﴾.

رَأَيُّ] لِهُؤُلَاءِ الأَنداد اللَّذِين اتخلَّتُسُوهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، لأَن هَلَّذَا فِي الحقيقة مَثلُ هُؤُلاءِ الأَندَادِ.

فأما إعراب ﴿ وَمُوضَةً ﴾ فالنصبُ من جِهَيْنِ في قَـوْلِنَا، وذكر بعض النحويين جهةً ثالثة، فأما أَجْوَدُ هلِه الجِهَاتِ فَأَنْ تَكُونَ ما رَائدة مؤكدة، كأنه قال: إن الله لا يستحيى أن يضرب بَعُوضةً مَثَلًا، وَمُثَلًا بَعُوضَةً ٣٠، وما زائدة مؤكدة نحو قوله: ﴿ وَلِهُ : ﴿ وَلِمَ مَنْ الله لِنَتْ لَهُمْ ﴾ (١٠) المعنى فَسرحمة من الله

كان عبدة قبل الإسلام من اللصوص ولكنه ترفع عن الهجاء وعييته هذه أودعها نصائح أبنائه عنــد وفاته. ورواية البيت في المفصليات (١٤٨) البيت ٢٤. والأفريون إلى. مصف نفسه حين ويدفن فيبكه أقاريه ثم ينصرفون.

يصف نفسه حين يموت ويك (١) الحج ٢٢ ـ ٧٣.

<sup>(</sup>٢) المنكوت ٢٩ - ١٤.

<sup>(</sup>٣) يضرب بمني يجمل \_ وتكون وبعوضة، مفعولًا أول أو ثانياً.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ٣ ـ ١٥٩ ـ

حَقًّا، فَمَا في التوكيد بمنزلة حَق إلَّا أنه لا إعرابَ لها، والخافض والناصِبُ يتخطَّاهَا إلى مَا بَعْدَهَا، فمعْنَاهَا التَّوكِيدُ، ومثلُها في التوكيد ولاء في قوله: ﴿لِنَالَّا يَعْلَمُ أَهُلُ الْكِتَـابِ﴾ (١) معناه لأنَّ يعلمُ أهـل الكتاب، ويجوز أنَّ يكونَ ومَاء نكرة فيكون المعنى: وإنَّ اللَّه لاَ يَسْتَجِيى أَنْ يَضْرَب شَيشاً مَثَلاًء (٣) وكـأن بعوضة في موضع وصف شيء٣)، كأنه قال: إن اللَّه لا يُستحيى أن يضرب مشلًا شيئاً من الأشياء، بعوضة فما فوقها. وقال بَعْضُ النَّحويِّينَ: يجوز أن يكون معناه ما بين بعوضة إلى ما فوقها، والقولان الأولان قول النحويين القدماء. والاختيار عند جمع البَصْريّينَ أن يكون ما لغوا، والرفع في بعوضة جائـز في الإعراب، ولا أحفظ من قرأ به وولا أعلم، هَلْ قرأ به(٤) أحدُّ [أم لا] وفالموفَّعُ على أُضْمَار هُوَ كَأَنَّهُ قال مَثلًا الذي هو بعوضةٌ وهذا عند سيبويه ضعيفٌ، وعنه مندوحة، ولكن من قرأ ﴿ تَمَاماً عَلَى الذِي أَحْسَن ﴾ (٥) وقد قرىء بـ مـ جاز أن يقرأ ﴿مَثَلًا مَا بِعُوضَةٌ﴾. ولكنهُ في ﴿الذي أحسنُ﴾ أقوى لأن البذي أطبول، وليس للذي مذهبٌ غيرُ الأسماءِ، وقالوا في معنى قوله: ﴿فَمَا فَوْقُها﴾ (قالوا في ذلك)(١) قولين: قالوا فمَا فوقها: أَكَبُرُ مِنْهَا، وقالوا فما فروقها في الصَّخر، ويعضُ النحويين يختارُون الأول لأن البُعُوضة كَأَنها يُهَايِدٌ في الصِّغر فِيمًا يُّضْرَبُ به المَشلُ، والقولُ الشاني مختارٌ أيضاً، لأن المطلوب هنا والغيرض الصَّغرُ وتقليلُ المَثل بالأَنْدَادِ.

قوله عز وجل: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يعني صدقوا ﴿ فيعلمون ﴾ أن هذا المشل

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ٥٧ ـ ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) ك. مثلا شيئاً.

<sup>(</sup>٣) بدل أو بيان .

 <sup>(</sup>٤) ك ولا احفظ من قرا به ولا قرا به احد ام لا.
 (٥) سورة الأنعام ٦ - ١٥٤ - أي على الرجه الذي هو أحسن ورقع بعوضة على حلما أيضاً - أي مئلاً -

هو بعوضة . (٦) ما بين القوسين ليس في ب.

حتًى، وأما الَّذِين كفرُوا فيقُولـون مَاذا أَرادُ اللَّه بَهـذا مُثلًا، أي مـا أَراد بالـذباب والعنكبوت مثلًا؟ فقال الله عز وجل: ﴿يُضِلُ بِهِ كَثِيراً﴾.

أَي يَلْمُ وإلى التَّصْدِيقِ بِهِ الخَلْق جميعاً فيكذُّبُ بِهِ الكَفَارُ ـ فَيُضَلُّون

﴿ وَمَا يُضَلُّ بِهِ إِلَّا الْفَارِقِينَ ﴾ يدل على أنهم المُضَلُّونَ بِه، ويهدى به كثيراً، يزاد به المؤمنون هداية لأنَّ كلما ازْدَادُوا تَصْدِيقاً فقدِ ازْدَادُوا هِذَايةٌ والفاءُ دخلتْ في [جواب] أَشَّا فِي قوله فَيعلمون (١٠ لأن أَمَا تأتي بمعنى الشرط والجزامِ كأنه إذا قاله أما زيد فقد آمن وأما عمرو فقذ كفره (٢٠) فالمعنى مهما يكن من شيءٍ فقد آمن زيدٌ ومهما يكن من شيءٍ فقد كفر عمرو.

وقوله وماذاء يجوز أن يكون وماء و وذاء اسماً واحداً يكون موضعهما نصباً ، المعنى أي شيء أراد الله بهذا مشلاء ويجوز أن يكون وذاء مع وماء بمنزلة الذي فيكون المعنى ما الذي أراده الله بهذا مثلاً؟ أو أي شيء الذي أراده الله بهذا مثلاً، ويكون ما هنا رفعاً بالابتداء، وذا في معنى الذي، وهو خَبَرُ الابتداء، وإعراب الفاسقين نصب كأن المعنى وما يَضِلُ بِه أَحدُ إلا الماسقين.

وقوله عِز وجل: ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِه ﴾.

﴿عهد الله ﴿ هنا\_ والله أعلم - ما أحد الله على النبين ومن اتبعهم ألا يَكُفُروا بأمر النّبي ﷺ ، دليل ذلك قوله عز وجل: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِشَاقَ النّبِيَّينَ لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثم جَاءَكُم رَسُولُ مَصَدَّقٌ لِمَا مَعَكُمْ أَتُومُنَّ بِهِ

<sup>(</sup>١) تقدير كلام، أن الفاء في فيعلمون دخلت في جواب أما.

<sup>(</sup>٢) ط وكان أما زيده، أنه والمنيء بدون فاء.

ولتَنْصُرُنَّه قَالَ أَأْقَرَرْتُمْ وأُخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكِمْ إصري قالوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا﴾ (١٠.

فهذا هو العهد المأخوذ على كل من اتبع الأنبياء عليهم السلام وأن يؤمنوا بالرِّسول المصدق لِمَا مَهُمُّ و و وإصْري و مثل عهدي . ويجوز أن يكون عهد الله الدي أخله من نبي آدم مِنْ ظُهوورهم . حين قال أن . . . ﴿ وَأَنْهُمَهُمُّ عَلَى أَنْفُهِم السَّدُ بِرِبُكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا ﴾ وقال قوم أن عَهد الله هو الاستدلال على توعده ، وأن كل في تغييز يعلمُ أن الله خَالِقُ فَعَلَيْهِ الإيمانُ بِه ، والقولان الأولان في القرآن ما يصدقُ تَفْسيرُهُمَا .

فأماً إعراب ﴿ اللّذِينَ ﴾ فالنّصبُ على الصّفةِ للفاسِقينَ، وموضع قوله: ﴿ أَنْ يُوصل ﴾ خفض على البدل من الهاء، والمعنى ما أمر الله بأنْ يُوصل، ومَوْضِمُ ﴿ أُولَئِكَ ﴾ رفع بالإثبِدَاء و ﴿ الخاسِرُونَ ﴾ خبرُ الابتداء وهم بِمَعْنى الفصل وهو الذي يسميه الكنوفيون العماد، ويجوز أن يكون أولئك رفعاً بالابتداء وهم ابتداءً ثان، والخاسرون، خبر لِهُمْ و ﴿ مُمُ الخاسرون ﴾ خبر عن أولئك.

وقوله عزّ وجلً: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُون بِاللَّهِ وَكُنتُم أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِينُكُمْ ثُمّ يُحْييكُمْ ثُمَّ إِليهِ تُرْجَعُونَ﴾

فكونهم أَمْوَاتاً أَوْلاً أَنَّهُمْ كَانُوا نَطَفاً ثَمَّ جُعِلوا حَيواناً ثَمَ أُعِينُوا ثَمَ أُحَيُّوا ثَمْ يُسرِجَعُونَ إلى الله - عسزّ وجلَّ - بعسد البعث كما قسال ﴿مُهْجِلِينَ إلىَ الدَّاعِي﴾(٤) أي مسرعين، وقوله، عبرّ وجلُ ﴿يَومَ يَخْرُجُون مِنَ الْأَجْداثِ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٣ .. ٨١.

<sup>(</sup>٢) صدر الآية : ﴿وَإِذْ أَحَدُ رِيكِ مِنْ بِنِي آدِم مِنْ ظَهُورِهُمْ دُرِيتُهُمْ وَأَشْهُدُهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف ٧ ـ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) سورة القمر ٥٤ ـ ٨ وكتابتها في القرآن إلى الداع.

سِراعاً ﴾ والأجداث القبور. وَتَأْوِيلُ ﴿ كِنَهُ [انها] استفهام في معنى التعجب وهذا التعجب إنما هو للخلق وللمؤمنين، أي اعجبوا<sup>(٢)</sup> من هؤلاء كيف يكفُرون وقد ثبتت حجة الله عَلَيْهمْ ومعنى ﴿ وكتم ﴾ وقد كتم (٣) وهذه الواو للحال، وإضمار قد جائز إذا كان في الكلام دليل عليه، وكذلك قوله ﴿ أَوْ جَاءُ وَكُمْ كُنَ مُ حَمِرَتُ صُدُورُهُمْ ﴾ \* أن ﴿ وإن كان فَيصَهُ قَدْ مِنْ ذُبُر ﴾ (٥).

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ﴾.

موضع ما مفعول بـه (١) وتأويله أن جميع ما في الأرض منمّم بـه عليكم فهو لكم. وفيه قول آخر أن ذلكم دليل على توحيد الله عزّ وجلّ.

وقوله عزّ وجلُّ: ﴿ثُمُّ اسْتَوى إلى السَّمَاءِ﴾.

فيه قولان: قال بعضهم: ﴿استوى إلى السماء﴾ ، عمد وقصد إلى السماء ، كما تقول قمد فرغ الأمير من بلد كذا وكذا ، ثم استوى إلى بلد كذا ، معناه قصد بالاستواء إليه ، وقد قبل (أيضاً م استوى أي صعد أمره إلى السماء ، وهذا قول ابن عباس ، والسماء لفظها لفظ الواحد ، ومعناها معنى الجمع ، والدليل على ذلك قوله : ﴿قَمُواهُنُ سَنَّعَ سَمُواتَ ﴾ . ويجوز أن يكون السماء جمماً كما أن السموات جمع كأن واجده سَمَاتٌ وسماة للجميع .

وزعم أبو الحسن الأخفش أن السماء جائز أن يكون واحداً يراد به

<sup>(</sup>١) المعارج ٢١/٧١.

<sup>(</sup>٢) هو إذن تعجب، أو الموقف يدعمو إلى العجب.

<sup>(</sup>٣) تقدير قد لأن الفعل الماضي لا يصلح أن يكون حالا.

<sup>(</sup>٤) النساء ٤/٠٩.

<sup>(</sup>۵) يوسف ۱۲ /۲۷ .

<sup>(</sup>١) في الأصل مفعول بها.

<sup>(</sup>٧) ليست في ك.

الجمع كما تقول وكثر الدُّرْهُمُ والدينار في أيدي الناس،(١٠).

والسماءُ في اللغة السقف ويقال لكل ما ارتفع وعلا قد سما يسمو، وكل سقة ، فهو سماءً يا فتى، ومن هذا قبل للسحاب لأنها عالية (٢٠).

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لَلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِفَةٌ﴾.

قال أبو عبيدة داذ، ههنا زائدة من وهذا إقدام بن أبي عبيدة لأن القرآن لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بعاية تجري إلى الحق و ﴿ إذْ ﴾ تأن الله تعالى ذكر اسم فكف يكون لغوا، ومعناها الوقت؟ والحجة في ﴿ إذْ ﴾ أنَّ الله تعالى ذكر خلق الناس وغيرهم، فكأنه قال ابتدأ خلقكم إذ قال ربك للملائكة ﴿ إني جاعل في الأرض خَليفَةً ﴾. وفي ذكر هذه الآية احتجاج على أهل الكتاب بتشبيت نبوة النبي ﷺ أنَّ خَبر آدم وما أمره الله به من سجود الملائكة له معلوم عندهم، وليس هذا مِنْ علم العرب الذي كانت تعلمه، ففي إخبار النبي ﷺ دليا على تشبيت رسالته إذ أتاهم بما ليس من علم العرب، وإنما هو خبر لا يعلمه إلا من قرأ الكتاب أو أوجى إليه به.

وتأويل قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدُّمَاءَ ﴾:

روي أَن خلقًا يقبال لهم الجان كانبوا في الأرض فيأفسدوا وسفكوا

<sup>(</sup>١) وأنضاً والو الجنسة تفد هذا العني

<sup>(</sup>٢) أي قيل لها سياء لهذا.

 <sup>(</sup>٣) دكر أبو عبيدة هذا عند الآية: ﴿وَإِذْ قَلْمَا للسلاكـة أسجدوا لأدم ﴾ فقــال: ومعناه وقلمناه وإذ من
 حروف الزوائده وأتكر هذا كثير من القسرين ـ منهم الطبري وأبو جعفر النحاس والمبرد.

وانظر فيها يأتي الآية : ﴿وَإِذْ قَالَتَ الْمُلاَتَكَةُ يَا مُرْيَمٍ ﴾ .

أنظر مجاز القرآن ١ ـ ٣٦، ٣٧.

الدماء، فبعث الله ملاتكته فأجُلتهم (١٠ من الأرض، وقبل إن هؤلاء المسلاتكة صاروا سكان الأرض بعد الجان، فقالوا يا رب ﴿أتجعل فيهَا مَنْ يُفْسِد فيهَا مُيْسَفِكُ الدَّمَاءَ: ونحن نسبع بحمك ونقدسُ لك﴾.

وتأويل استخبارهم هذا على جِهَةِ الاسْتِمْلام وجهة الحكمة، لا على الإنكار، فكأنهم قالوا يا الله: إن كان هذا ظننا فَعَرُفنا وجه الحق فيه، وقال قوم: المعنى فيه غير هذا [وهو] أن الله عزّ وجلّ أعلم الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة (()، وأن من الخليقة فرقةً تسفك الدماة وهي فرقة بن يُني آدم، وأذن الله عزّ وجلّ للملائكةِ أنْ يسْألوه عن ذلك وكان إعلائه إياهم هذا زيادةً في التبيت في نفوسهم أنّه يعلم الغيب، فكأنهم قالوا: أتخلق فيها قوماً يسفكون الدماة ويَعصُونَك؟ وإنما ينبغي إذا عرفوا أنك خلقهم أن يسبحوا بحمدك كما نسبح، ويقدسُوا كما نقدس، ولَمْ يُقُولُوا هَذَا إلا وقد أذن لهم، بحمدك كما نسبح، ويقدسُوا كما نقدس، ولَمْ يُقُولُوا هَذَا إلا وقد أذن لهم، ولا يجوز على الملائكة أن تقول شيئاً تنظنى فيه، لأن الله تعالى وصفهم بأنهم يقعلون ما يُؤمرون.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

أي أَبْنَلِي مِن تَظُنُّون أَنَّه يطبع فيهديه الابتلاءُ، فـالألف ههنا<sup>(١٢</sup> إنَّمــا هي على إيجاب الجعل في هذا القول، كما قال جرير:

<sup>(</sup>١) في الأصل أجلتهم.

<sup>(</sup>٢) بالقاف \_ أي طائفة من الحلق.

<sup>(</sup>٣) يريد أن المدرّة للتفرير والإثبات، وليست ـ هنا ـ استفهاماً انكارياً. وتشبيهها بالاستفهام في بيت جوير إتما هو من جهة المعنى الناتج. لأن الهمرة في ألستم لـلإنكار وهـو يفيد النمي. فيضي معنى ليس. ويبقى تقرير المقدمون وهو وأنتم خمير من ركب المطاياء أما هننا فالهمرة للتقرير من أول الامر أي انك تجعل.

أَلْشُتُمْ خَيْدَ مَنْ ركب المسطايا وأَنْسَلَى العسالَمينَ بسطونَ راح (١)

ومعنى ﴿ يَسْفِكُ ﴾ يصُب، يقال سفك الشيء إذا صبّه ومعنى ﴿ نُسَبِّح بحمدك ﴾ نُرِثُك من السُّوء، وكلُّ مَنْ عمل عَمَلاً قَصدَ به الله فقد سبح، يقال فرغت من تسبيحي أي من صلاتي، وقال سيويه وغيره من النحويين: إنَّ معنى سُبْحَال الله: براءة الله من السوء وتنزيهه من السوء، وقال الأعشى (٢):

أُقدول لما جاءَني فخروهُ سبحانَ من علقمةَ الفاخو المعنى البراءَ مِنْ ومِنْ فخره.

ومعنى ﴿نُقَدَّس لَكَ﴾ أي نطهر أنْفُسَنا لِك، وكذلك مَنْ أَطاعك نقدسُه أي نطهره، ومن هذا بيت المقدس، أي البيت المُطّهرُ أو المكان الذي يسطهر فيه (٢) من الذُّنُوب.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿ وَعَلْمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمٌّ عَرِضَهُمْ عَلَى الْمَلاثِكَةِ ﴾ .

قال أهل اللغة علم آدم أسماة الأجناس، وعرض أصحاب الأسماءِ من

 <sup>(</sup>١) البيت لجرير من مدحت عبد الملك أول مرة دخل عليه \_ يصفهم بالفروسية والجود. والبيت شائع في كتب البلاغة وغيرها.

من قصيدته التي أولها: أتصحو أم فؤادل غير صاح:

أنظر الأغاني جـ ٧ ص ٦٧. والديوان ٩٧.

<sup>(</sup>٣) البيت للأعشى، يتحدث عن علقمة بن علاقة، وكان قد نقر عليه ابن عمه صامر بن الطقيل. وعلقمة صحابي قدم على رسول الله ﷺ وهو شيخ فأسلم. وولاه عمر بن الحيطاب بعض أعسائه، وروى حديثاً واحداً. ويقال إن النبي ﷺ نهى عن رواية هذه القصيدة وهمي طويلة جيدة. تحرج صاحب الحزانة أن يرويا كلها: الحزانة ٣٠٦. الليوان ٢٠٦. اللسان: يسبع. وانظر الأغاني ١٠٦. وجهرة أشعار العرب ٣٠٨. (بيروت).

والأعشى هو أعشى قيس ـ ميمون بن قيس بن جندل من كبار الشعراء في الجاهلية أدرك الإسلام ولم يسلم، وكان قد أعد مدحة لرسول الله ﷺ فخاف أبو سفيان اثرها وجمعت له قريش مناثة من الإبل وصفته عن الإسلام فرجح.

<sup>(</sup>٣) ك. به.

الناس وفيرهم(١) على البلائكة، فلذا قال: (فم عرضهم) لأن فيهم من يعقل، وكل ما يعقل(٦) يقال لجماعتهم وهم، و وهم، يقال للناس ويقال للملائكة ويقال للجن، ويقال للجان ويقال للشياطين فكل معيز في الإضمار وهم، هذا مذهب أهل اللغة.

وقد قال بعض أهل النظر: إن الفائدة في الإتيان بالأسماء أبلغ منها هي الفائدة بأسماء معماني كل صنف من هذه، لأن الحجة في هذا أن الخيل إذا عرضت فقيل ما اسم هذه، تبيل خيسل، فأي اسم وضع على هذه أنباً عنها، وإنما الفائدة أن تُنْبِئ باسم كل معنى في كل جنس، فيقال هذه تصلح لكذا. فهذه الفائدة البينة التي يتفق فيها أن تسمى الدابة والبعير بأي اسم شئت ٣٠٠. والمعنى الذي فيها وهو خاصها معنى واحد وإن اختلفت عليه الأسماء والله.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلمَلائِكَةِ اسْجُلُوا لادم ﴾ .

قَرَأَتِ الْقُرَّاءُ ﴿للملائِكةِ اسْجُدُوا﴾ بالكسر وقرأ أبو جعفر المدني (وحده) () (للملائكةُ اسْجدوا، بالضم(). وأبو جعفر من جِلّةِ أهل المدينة

(١) يجري الزجاج على أن المفي عرض أصحاب الأسياء، عجاراة لأبي عبيشة في رأيه البذي ذكر من قبل, لأن وهمية ضمير المقلاء

(٢) ما تستعمل لعموم أنواع العاقل نحو ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابِ لَكُم مِن النساء﴾.

 (٣) خلاصته أن معنى ذكر الأساء كلها، يعني ذكر المعاني الجارئية التي تدل على العلم بدقائل الأشياء فلا يقال إنسان فقط، وإنما يقال جنين وطفل وأنشى. . . . . الخ. وكذلك ما يستعمل فيه كل نوع.

(٤) وحده ليست في ك.

وأبو جعفر هو يزيد بن القنطاع أحد القراء العشرة تابعي مشهور أخذ عن سولاء عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي، وعبد الله بن عباس وأبي هريمة وروى عنهم وكان يسمى الفسارى لانه كان إمام أهل المدينة في القراءة وكان أقرأ معاصريه للسُّنة وكان يُقدِّم على عبد الرحمن بسن هرمز الأعرج، اشتهربكثرة صومه وصلاته وله في هذا طرائف شروى. توفي سنة ١٣٠ هـ على الاشهر.

> أنظر غاية النهاية ٢ ـ ٣٨٢ ت ٣٨٨٢. (٥) نقل حركة الهمزة إلى التاء.

وأهل النبت في القراءة إلا أنه غلط في هذا الحرف لأن الملاتكة في موضع خفض فملا يجوز أن يرفع المخفوض ولكنه شبّه تماء التأنيث بكسر ألف الوصل(١) لأنك إذا ابتدأت قلت اسْجُملوا. وليس ينبغي أنْ يقرأ القرآن بتوهم غير الصَّواب.

﴿وَإِذَ﴾ في موضع نصب عطف على إذ التي قبلها والملائكة واحدهم مُلك، والأصل فيه مَلاك أنشد سيبويه.

فلست لَإِنْسيّ ولكن لِسمَالَاك تَسْزُلُ مِن جَوَّ السَّمَاءِ يَصُوبُ<sup>(1)</sup> ومعناه صاحب رسالة، ويقال مالكة ومألكة ومألك جمع مالكة قال الشاعر<sup>(1)</sup>:

أبلغ النُّعمانُ عني مألُّكا أنَّه قعدْ طال حَبْسي وانسظاري

وتوله: ﴿لأدم﴾ آدمُ في موضع جَرِّ إلاَّ أنه لا ينْصرِفُ لأَتُّه على وزن أَقْمَل: يقول أهل اللغة إن اشتقاقه من أديم الأرض، لأنه خُلقَ مِنْ تُراب، وكذلك الأدمة إنما هي مشبهة بلون التراب. فإذا قلت مرت بآدم وآدم آخر، فإن النحويين يختلفون في أفعل الذي يسمى به وأصله الصفة، فسيبويه

<sup>(</sup>١) كما تأخذ همزة الوصل ضمة الحرف الثالث في نحو اقتلوا. استخرج.

وأنظر ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) من بالية علقمة السابقة.

<sup>(</sup>٣) هو عدي بن زيد العبادي من شعراًه الحيرة خالط نصاراهم من صغره فكان متألهاً وهو شاصر غير مكثر قالوا إنه كسهيل من النجوم يجري معها ولا يعارضها.

كان النعمان بن المنذر قد حبسه فكتب له عدي عدة قصائد يستعطفه بها، وهذا البيت من إحمدى المقصائد التي وجهها إليه.

أنظر الأغاني ٢ - ١٨ والحزانة ٣ - ٣٩٧ واللسان (الك) وفيه قال سيبويه ليس في الكمام مُفقُل، وروي عن محمد بن يزيد أن مألكا جمع مألكة، وقد يجوز أن يكنون من باب أنقحل في القلة قال اين بري ومثلة مكرًّمُ ومشُون.

والخليل ومن قال بقولهما يقولون إنه يَنْصرف في النكرة لأنك إذا نكرته رددته إلى حال قد كان فيهما يُنْصَرف وقال أبو الحسن الأخفش إذا سَمَّيْتُ به رجلًا فقد أخرجته من باب الصفة، فيجب إذا نكّرته أن تصوفه فتقول: مورت بآدم وآدم آخر.

ومعنى السجمود لأدم عبسادة الله عسزّ وجملٌ لا عبسادةُ آدم، لأن السله عزّ وجلّ: إنما خلق<sup>(۱)</sup> ما يعقل لعبادته.

فإذا ابتدأت تلت: أُسُجُدوا فضممت الألف، والأَلفُ لا حظ لها في الحركة، أعني هذه الهمزة المبتدأ بها. وإنما أدخلت للساكن الذي بعدها، لأنه لا يبتدأ بساكن، فكان حقها (الله الله الله المسرد لأن بعدها ساكنا، وتقديرها السكون، فيجب أن تكسر لالتقاء الساكني، ولكنها ضمّت لاستثقال الضمة بعد الكسر، وكذلك كل ما كان ثالثه مَضْمُوماً في الفعل المستقبل نحو قوله في أنظر كيف يَفْتَرونَ على الله الكنبَ (ان ونحو في أَقْتَلُوا يُوسُف (الله الكنبَ في ونحو في أَقْتَلُوا يُوسُف (الله الله على من ونظر يُنظر وقتل يقتل، وإنما كرهت الضمة بعد الكسرة لأنها لا تقع في كلام العرب للتقلها عنداً على الله الكلم عثل يقل ولا مثل إنْها لا تقع في الكلام العرب للتقلها على والمثل إنْها لا الله عن كلام العرب للتقلها عنداً المنسة بعد الكسرة لأنها لا تقع في الكلام العرب للشعول والمثل إنْها لا الله عنه الكلام العرب التقلها عنداً الله الكلام عثل يقل ولا مثل إنْها لا الله عنه الكلام العرب التقلها على الله عنه الكلام عثل يقل ولا مثل إنْها لا الله عنه الكلام عثل يقل ولا مثل إنْها لا الله عنه الكلام عثل يقل ولا مثل إنْها لا الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الكلام عثل يقل ولا مثل إنْها لا الله عنه الكلام عثل يقل ولا مثل إنْها لا الله عنه الكلام عثل يقل ولا مثل إنْها لا الله عنه الكلام عثل يقال ولا عثل إنْها لا الله عنه الكلام عثل يقل ولا عثل إنْها لا الله عنه الكلام عثل يقل ولا عثل إنها لا النه عنه الكلام العرب النقول الله على الله الكلام العرب النقلة المناسقة المناسقة المناسقة الله الكلام العرب النقلة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة الله الكلام العرب النقلة المناسقة المناس

وقوله عزَّ وجلُّ:﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبِلِيسَ أَبَى﴾:

قال قوم إن إبليس كان من الملائكة فَاسُتُنْتِيَ منهم في السجود وقال قدم من أهل اللغة: لم يكن إبليس من الملائكة، والمدليل على ذلك قوله: ﴿إِلَّا إبليس كان من الجن﴾(°) . فقيل لهؤلاء فكيف جاز أنُّ يُستَشَى منهم؟ فقالوا:

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ وأنظر الحاشية رقم ٣ ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) ط حظها .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ١٢ ـ ٩.

<sup>(</sup>٥) الكهف ١٨ ـ ٠ ٥ .

إن الملائكة \_ وإياه \_ أمروا بالسجود، قالوا ودليلنا على أنه أمِرَ معهم قوله : ﴿إِلا إِلَيْسَ أَبِي َ فَلَمِ يَأْبِ إِلا وهو مأمور. وهذا القول هو الذي نختاره، لأن إيليس كان من الجن كما قال عزّ وجلً، والقول الآخر غير ممتنع، ويكون ﴿كَانَ مِنَ الْجِنَّ﴾ أي كان ضالاً كما أن الجن كانوا ضالين فجعل منهم كما قال في قصته وكان من الكافرين، فتأويلها أنه عمل عملهم فصار بعضهم كما قال عزّ وجلً ﴿اللَّافِقُونَ والنَّافِقَاتُ بعضهم مِنْ بَغْضَ ﴿(١).

وفي هذه الآية من الدلالة على تثبيت المرسالة للنبي ﷺ كما في الآية التي قبلها، و (التين)(٢) تليها، لأنه إخبار بما ليس من علم العرب ولا يعلمه إلا أهل الكتباب، أو نبي أوجي إليه. وإبليس لم يُصْسرف لأنه اسم أُعجمي اجتمع فيه العجمة والمعوفة فمنع من الصرف.

وقوله عزّ وجلَّ : ﴿وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حيثُ شِتْتُما ﴾. الرُّغَدُ الكثيرُ الذي لا يُعنِّيك ٢٠.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَلِهِ الشُّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ .

أي - إنْ عَمِلْتُمَا بأعمال الظالمين صِرْتُما منهم، ومعنى ﴿لاَ تَقْرِباً﴾ ههنا ـ لا تأكلا، ودليل ذلك قوله: ﴿ وكُلا مِنْهَا رَغَداً حيثُ شِنْتُما ولا تَقْرَبا هَلَهِ السَّجَرَةَ ﴾ أي لا تقرباها في الاكل. ﴿ ولا تقربا ﴾ جزم بالنهي، وقوله عزّ وجلُ: ﴿ وَقَتَكُونًا مِنَ النَّهَالِمِين ﴾ نصب، لأن جواب النهي بالفاء نصب، ونصبه عند سيويه والخليل بإضمار أن، والمعنى لا يكن منكما قرب لهذه الشجرة فَكُونُ مِن الظالمين، ويجوز أنْ يكونُ فتكونًا جزم على العطف على قوله وَلا تَقْرَنَنا فَتَكُونَاهُ)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٩ ـ ٦٧. (٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) الذي لا يكلفك مشقة.

<sup>(</sup>٤) عطف الفعل وأداة النهي جميعاً أي لا تقربا ولا تكونا.

وقوله عزَّ وجلُّ : ﴿فَأَزَّلُهُمَا الشَّيْطَانَ عَنْهَا ﴾ .

معناه أنهما أَزِلاً بإغْوَاهِ الشَّيطان إياهُمَا، فصار كأنه أَزْلُهُمَا، كما تقول للذي يعمل ما يكون وصلة إلى أن يزلك من حال جميلة إلى غيرها: أنت أَزْلَلْتِي عَنْ هذا، أي قبولي منك أَزْلَنِي، فصرت أنت المُزيل لي، ومعنى الشيطان في اللغة الغالي في الكفر المتبعدُ فيه من الجن والإنس، والشَطنُ في لغة العرب الخَبْل، والأرض الشطون: البعيدة، وإنما الشيطان قيمال من هذا، (وقد قرى: فَأَزَالهُمَا الشيطان من زُلْتُ وأَزَالنِي غيري، وأزَلُهما من زَلْتُ وأزَلنِي غيري، وأزلُهما من زَلْتُ وأزلني غيري، ولرزللت ههنا الشيطان يمثل أن يكون فأزلهما أللهما الشيطان الكسبهما الزُلة والخَولِيَة، ويصلح أن يكون فأزلهما نحاهما، وكلا القراءتين صواب حسن)(١).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَقَلْنَا اهْبِطُوا بِعْضَكُمْ لَبِعْضِ عَدُّوًّ ﴾ .

جمع الله للنبي 議 قصة هسوطهم، وإنما كنان إبليس أهبط أولاً، والدَّلِل على ذلك قوله عزّ وجلً ﴿أخرج منها فإنك رجيم﴾، وأهبط آدمُ وحواءً بعد فجّمع التَّغبرُ للنبي ﷺ لأَنهم قذ اجتمعوا في الهمط وإن كانت أُوْفَاتُهم متغرقة فيه.

وقدوله وبَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُرُّهِ إِنْلِيسِ صَدَّوَ لَلْمُؤْمِنِينَ مِن ولَسَد آدم<sup>(٢)</sup>، وعداوته لهم كفر، والمؤمنون أعداء إيليس، وعداوتهم له إيمان.

> وقوله عزّ وجلُّ: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ ﴾ أي مُقَام وثُبُوت<sup>(٢)</sup> وقوله ﴿إلى جِينَ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) هذه العبارة التي يبس قوسين ليست في ك ولكنها ستأتي فيها بعد بشيء من التغير.
 (٢) ك من بن آدم.

۲ ای می مصدر میمی، ویجوز آن تکون اسم مکان.

قال قوم: معنى الحين ههنا إلى يوم القيامة، وقال قوم: إلى فناء الأجال أي كلُّ مستقر إلى فناء أُجله، والحين والزمان في اللغة منزلة واحمدة، ويعض الناس يجعل الحين في غير هذا المُوْضِع ستَّة أُشهر دليله قوله: ﴿ مُسُوِّينَ أَكُلُهَا كُلُّ حين باذَّذِ ربِّها ﴾ (١).

وإنما ﴿ كل حين ﴾ ههنا جُبِلَ لمدة معلومة (٢) والحين يصلح للا وقات كلها إلا أنه \_ في الاستعمال \_ في الكثير منها أكثر، يقال ما رأيتُكُ منذُ حين، تريد منذ حين طويل . والأصل على ما أخبرنا به .

وقوله عزّ وجلّ: ﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيهِ﴾.

الكلمات والله أعلم ما اعتراف آدم عليه السلام وحواء بالذنب لأنهما قالا: ﴿ رَبُّنا ظلمنا أَنفسنا وإنَّ لمْ تَغْفَر لنا وتُرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مَنَ الخَاسرينَ ﴾ (٢٠) اعترا فا فذنهما وتابا.

وفي هذه الآية موعظة لولدهما، وتعريفهم كيف السبيل إلى التنصل من الله التنصل من الله التنصل من الله الله المتراف والتوبة، لأن ترك الاعتراف بما حرّم الله عن حرّام وكُفّر بالله (٤) فلا بد من الاعتراف مع التوبة، فينبغي أن يفهم هذا المعنى فإنه من أعظم ما يحتاج إليه من القوائد(٥).

وقرأً ابن كثير: فتلقى آدمَ من ربَّه كُلمَاتُ، والاختيار ما عليه الاجماع

<sup>(</sup>۱) إبراهيم ١٤ ـ ٢٥.

 <sup>(</sup>٢) إي كلمة حين في هذه الآية استعملت للمدة التي تشعر فيها الشجرة فهي للعني غير المعنى السابق.
 (٣) سورة الأعراف ٧- ٣٣.

<sup>(</sup>٤) لأنه استمالً لما حرم، وإنكار أي شيء معلوم من الدين بالضرورة كفر.

 <sup>(</sup>٥)جا، في ك بعد هذاً: ووقال أسواسحق: وقد قدي، فأزاهما من زلت وأرائي غيري، وأزلهما من
 زللت وأزلني عبري. ولرللت هها وجه أخر: يصلح أن فارلهما الشيطان كسبهما النزلة والحنطية،
 ويصلح أن فأؤلهما نحاهما. أنخ.

وقد تقدم ص ۸۳.

وهو في العربية أقوى، لأن آدم تعلم هذه الكلمات فَقِيلَ تَلقَّى هذه الكلمات، والعرب تفول تلقيت هذا من فلان، المعنى فَهْمى قَبلَهُ من لَفْظِه.

وقىولە عـزٌ وجلّ : ﴿فَامًا يَـأْتِيَنُّكُمْ مِنِّي هُدُى فَمَنْ تَبِـعَ هُدَايَ فَـلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ﴾.

الفائدة في ذكر الآية أنه عزّ وجلّ أعلمهم أنه يبتليهم بـالـطاعـة وأنَّـه يُجَازِيهِم بالجَّنَّةِ عَلَيْها وبالنَّارِ على تَـرْكِهَا، وأنْ هَـذَا الابتلاءُ وقَـع عندَ الهُبُـوطِ على الأرض.

وإعراب ﴿إِمَّا﴾ في هذا الموضع إعراب حروف الشرط والجزاء، إلا أن المجزاء إذا جاء في الفصل معه النون الثقيلة أو المخفيفة لزمتها ما\\) ومعنى لزومها إياها معنى التوكيد، وكذلك معنى دخول النون في الشرط التوكيد.

والأبلغ فيما يؤمر العباد به التوكيد عليهم فيه (٢).

وفتح ما قبـل النون في قـوله: ﴿يِأْتِيَنَكُمْ﴾ لسكون اليـاء وسكون النـون الأولى٣، وجواب الشرط في الفاء مع الشرط الثاني وجـوابه وهـر ﴿فَمَنْ تُبِعُ

<sup>(</sup>١) المعروف بين التحويين أن المضارع الذي يقع شرطاً لإما يكون توكيده قريباً من الواجب. وطهب سيبويه ومن تابعه من المتأخرين ـ ومن متابعه أبو علي الفارسي. أن التوكيد لبس بلازم ولكنه أحسن ولهذا لم يقع في القرآن إلا كذلك، وقد جاء في الشعر كثيراً غير مؤكد وفعب المبرد والزجاج إلى لزيم النون بعد إما، وزعها أن حذفها: ضرورة ـ

أنظر الأشموني جـ ٣ ـ ١٤٢.

أما إن بدون وماء ممها فتوكيد الفعل معها نادر وبيذا تتضح عبارة المؤلف وإلا أن الجزاء إذا جاء في الفعل معه النون . . . لزمتها ماه ـ وهو يستعمل كلمة الجزاء بمعني الشرط أي أنه إذا أكمد الفعل بعد إن وجب أن تكون معها ماء ولزومها إياها يدل على وجوب، التوكيد.

<sup>(</sup>٢) ك فالأبلغ.

 <sup>(</sup>٣) المشهور بين النحويين أن المضارع الذي لم يتصل بضمير رفع ساكن إذا أكمد بالنمون بني على فتمح
 الأخر واعتبر مركباً معهما تركيب أحمد عشر، والزجاج بذكر هنا علة الفتح في ﴿يَاتُنكَمَ ﴾ أنها=

هُـذَايَ﴾، وجواب ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُـذَايَ﴾ (قوله) ﴿فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزُنُونَ﴾.

و ﴿ هُدُايَ ﴾ : الأكثر في القراءة والرواية عن العرب ﴿ هُدَايَ فَلاَ خُوفٌ ﴾ فالياء في هداي فتحت لأنها أتت بعد ساكن وأصلها الحركة التي هي الفتح فالأصل أن تقول: هذا غلامي قد جاة بفتح الياء للأنها حرف في موضع إسم مضمر (() منع الإعراب فألزم الحركة كما ألزمت وهُوَ وحذف الحركة جائز لأن الياء من حروف العد واللين، فلما سكن ما قبلها لم يكن بد من تحريكها فجمل حظها ما كان لها في الأصل من الحركة وهو الفتح، ومن الحرب من يقولون: وهُدَيُّ وعَصَيْء (()) فمن قرأ بهذه القراءة فإنما قلبت الألف إلى الياء للياء التي بعدها، إلا أنَّ شأن ياء الإضافة أنْ يُكسر ما قبلها، ولا تكسر هي حفيط بدل كُسر ما قبلها ولا تكسر هي حفيط بدل كُسر ما قبلها ولا تكسر هي وعَصَيْ (وأفعى (()))، بغير إضافة، وأنشد أبدو الحسن الأخفش وغيره من التحويين (دافعي) (())

نَبُسْرِي بِـالرَّفْـ والمساءِ الرَّوَى وفسرج منسك قسويب قسد أَتَّـ وبعض العرب يجري ما يجريه في الوقف ـ في الأصل ـ مجراه في

لتفادي إلتمناء الساكنين، إلياء التي هي آخر الفعل والنون الأولى من نمون التوكيد المشددة، وهمو تعليل غير كاف لأنه لو كان الفعل صحيح الأخر ما كان هناك سكون، وإذا عومل كالموب فجزم فالمحل يجزم بحرف العلة.

<sup>(</sup>١) ضمير جاء على حرف واحد فيأخذ حكم الحرف في أنه يفتح إذا جاء بعد ساكن.

<sup>(</sup>٢) هم هذيل، وعليه بيت أبي هذيل: سبقوا هوى وأعتقوا لهواهم.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) الروى الكثير. اللسان (روى) الرفة النعمة. والأصل في البيت النصر.

الوقف (١) وليس هذا الـوجة الجيَّد. وزعم سيبويـه أن الذين أبـدلوا من الألف الباء أبدلـوها في الـوقف ليكون أبين لهـا. وحكى أيضاً أن قـوماً يقـولون في المرقف حُدَلَق وأَفْهَق.

وإنسا يعكي أهل اللغة والعلم بها كل ما فيها، لتميز (" الجيسد المستقيم المطرد من غيره، ويجتنب غير الجيد. فالباب في هذه الأشياء أن يُقلق بها في الوصل والوقف بألفي، فليس إليك أن تقلب الشيء ليلة ثم تنطق به على أصله والعلة لم تزل، فالقراءة التي ينبغي أن تُلزم [هي] ﴿هُمَذَايَ فَلا بع على أصله والعلة لم تزل، فالقراءة التي ينبغي أن تُلزم [هي] ﴿هُمَذَايَ فَلا بعلى وصفنا. فأمنا قوله: ﴿هَلَتِي عَنْهُمُ اللهِ ووجهه من القياس ما وصفنا. فأمنا قوله: ﴿هَلَتُ عَنْهُمُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَبْلِكُ منها مع مرجعكم ﴾ (٤) فلا يجوز أن يقرأ هذا صراط علاي، ولا ثم إلاي مرجعكم، لأن الوصل كان في هذا: «إلاي» و وعَلَي، ولكن الألف أَبْلِكُ منها مع المصمرات الياءً، ليفصل بين ما آخره مِنَا يَجب أنْ يُقربَ ويتَمَكن، ومَا آخره منا لا يجب أنْ يعرب، فَقَلَبُ علم الألفياء الملة.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمَّتُ عَلَيْكُمْ ﴾ .

نصب ﴿بني إسرائيل﴾ لأنه نداءً مضاف، وأصل النداء النصب لأن معناه معنى وناديت، و ودعوت، وإسرائيل في موضع خفض إلا أنه فتح آخره لأنه لا يَنْصَرف، وفيه شيئان يوجبان منم الصرف، وهما أنه أعجبي وهو معرفة(°)، وإذا كان الاسم كذلك لم يُنْصَرف، إذا جاوز ثلاثة أحرف عند

 <sup>(</sup>١) عبارة غير جينة ـ والمراد: بعض العموب يعطي الكلمة في حال الموصل ما تستحق أن تعطاء في
 حال الوقف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وط ليميز.

<sup>(</sup>٣) الحجر ١٥ - ٤١.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) يعنى اجتبم فيه العلمية والعجمة.

النحويين، وفي قوله: ﴿ نَمْمَتِيَ النِّي أَنْمَتُ عَلَيْكُمْ ﴾ وجُهان، أجودهما فتح الياء لأن الذي بعدها ساكن وهو لام المعرفة (١) فاستعمالها كثيرٌ في الكلام فاختير فتح الياء ممها لالتقاء الساكنين، ولأن الياء لو لم يكن بعدها ساكن كان فتحها أقوى في اللغة، ويجوزُ أنْ تحذف الياء في اللغظ لالتقاء الساكنين فتفرا وممت التيء أنحمت بحذف الياء (٢)، والاختيار إثبات الياء وفتحها لأنه أقوى في العربية وأجزل في اللغظ وأتم للثواب، لأن القارئ يجازى على كل ما يقرؤه من كتاب الله بكل حوف حسنة، فإن إثباته، أوْجَهُ في اللغة. فينهني إثباته لما وصفنا، فأما قوله عزّ وجلّ: ﴿ هَرُونَ أَخِي الشّدُهِ به أَدِي﴾ (٣) فلم يكثر القراء فتح هذه الياء، وقال أكثرهم (٤) بفتحها مع الألف واللام.

وَلَعْشُري إِن اللام المَعْرِفَةَ أَكْشُرُ فِي الاستعمال، ولكني أَقْـول: الاختيار «أَخِيَ أَشْدُهُ بِفتـح الياءِ لالتقاءِ الساكنين، كما فتحوا مع الـلام، لأن اجتماع ساكنين مع اللام(°) وغيرها معنى واحد وإن حذفت فالحذف جائز حَسَن إلاً أَنْ الاُحْسَنَ ما وَصَفْنًا.

وأما معنى الآية في التذكير بالنعمة فإنهم ذُكَّرُوا بِمَا أَنْهِمَ بِهِ على آبائهم من قبلهم، وأَنعم به عليه التذكير بالنعمة فإنهم، وأَنعم به عليهم (()، والدليل على ذلك قوله: ﴿ إِذْ جَمَلَ فِيكُمْ أَنْبِياً وَ وَجَمَلَكُمْ مُلُوكاً ﴾ (()، فالذين صادفهم النبي ﷺ لم يكونوا أنبياة، وإنما ذُكُروا بما أنعم به على آبائهم وعليهم في أنفسهم وفي آبائهم، وهذا المعنى موجود في كلام العرب معلوم عندها. يفاحر الرجل الرجل فيقولُ عَرْشَاكُمْ يَوْمَ وذي قاره،

<sup>(</sup>١) يقصد اللام الساكنة في والقيه.

<sup>(</sup>٢) كتبت في الأصول بإثبات الياء، وهو لا يستقيم.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٢١ - ٣١.

<sup>(</sup>٤) في ك وإنما أكثرهم يفتحها مع الألف واللام، \_ أي إذا كان بعدها ألف ولام.

<sup>(°)</sup> ك ولام.

<sup>(</sup>١) في ط كأنه أنعم به عليهم. (٧) سورة الماثلة. ٣٠-

ويقول قتلناكم بوم كذا، معناه قَتَل آباؤنا<sup>(١)</sup> آباءَكم.

وتوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَرْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾.

معناه - والله أعلم - قول : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِشَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتَيْنَتُهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فتمام تبينه أن يخبروا بما فيه من ذكر نبوة محمد يَهِ قِوقد بَيّنًا ما يدُلُّ على ذكر العهد قبل هذا وفيه كفاية (٢)

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ﴾.

نصب بالأمر (٣) كأنه في المعنى وارهبوني، ويكون الثناني تفسير هذا الفعل المضمر، ولو كان في غير القرآن لجاز: وأَنَّا فَارْهُبُونِ، ولكن الاختيار في الكلم والقرآن والشعد (ورايًّاي فارْهُبُونِ) عندفت الباء وأصله ونسارهبوني، لأنها فاصلة، ومعنى فاصلة رأس آية ليكون النظم على لفظ مُثْستى، ويسبِّى أهل اللغة رؤوس الاي الفواصل، وأواخر الابيات: القوافي.

ويقال وَثَيْت له بالعهد فـأنا وافٍ بـه، وأُوفيت له بالعهد فـأنا مُـوف به. والإختيار: أُوفيت، وعليه نــزل القــرآن كله(٥٠ قــال الله عــزّ وجــلّ: ﴿وَأَوْفُـوا

<sup>(</sup>١) في الأصل وقتل.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۰۵ ، ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٣) أياي منصوب بفعل أمر عملوف يفسره الأسر المذكور أي أرهبوا أيباي فأرهبوني، ولا يعمل فيه المذكور لأن أستوقى مفصوله وهو المياء بعد نون الوقاية ولأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهما. أنظر التصويح بالب الاعتمال والأسموني حـ٣ ـ ٩٤: قال مبيويه لأن الفاء لا تقع في الحبر، وقال الميرة إلى الشهد الشهدة الإيعمل فيما قبلها.

<sup>(</sup>٤) النصب أرجح لأن الفعل الذي شغل عن للفعول فعل أمر.

رى السهد ترجيح ماصة - وربا عاصة - وايراهيم اللّبيّ وَقُء النجم ٥٣ - ٨٧ في بعض أوجهه - و إيقاء الكول ليس منه وإنما هو من الإكمال والإتمام . وجاء في القرآن في فقاما تَوقَيْتني ﴾ . فإني مُتَوقِّيكُ ورافعك إليّ ﴾ فورمن أوفى بعهمه من اشه / رمن وفي) .

بِمَهْدِي أُوفِ بِمَهْدِكُمْ ﴾ وقال: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ ﴾ (' وقال: ﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ والمِيزَانَ ﴾ (') وكل ما في القرآن بالألف('') وقال الشاعر في وأُوفَيْتُ،: ووفِيْتُ، فجمع بين اللغَيْنِ في بيت واحد:

أَمَا ابنُ عوف فقد أَوْفى بذمنه كما وَفَى بقلاص النجم حاديها(<sup>4)</sup> وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ﴾. ﴿وَلا تَكُونُوا أَوْلَ كَافِر بِهِ﴾.

يعني القرآن، ويكون أيضاً، ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوْلَ كَافِر نِهِ ﴾ بِكِتَابِكم وبِالْفُرْآنِ (٥) إن شئت عادت الهاءً على قوله لما معكم، وإنما قيل لهم ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوْلَ كَافِر بِهِ ﴾ لأن الخطاب وقع على حكمائهم فإذا كفروا كفر معهم الأتباع فلذلك قيل لهم: ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوْلَ كَافِر بِهِ ﴾ فإن قبال قائل: كيف تكون الهاء لكتابم؟ قبل له

<sup>= ~ 1 . •</sup> ١٠٥ ، قال ابن خالريه في شرح الدرديرية وفران سأل سائل فقال أوفي بمهده أفسح اللغات وأكثرها فلم زعمت ذلك . . . . لما كان وفي بمهده عليه أصلان من ووفيه الشيء إذا كثر و ووفيه بمهده اختجار أوفي إذ كان لا يشكل ولا يكون إلا للمهد، فاختجار أوفي فيها ترى لاتمه لا يحتمل إلا معنى واحداً. أما ووفيه فيحتمل الوفله بمنى الكثرة والنياه، والوفاه بالمهد فأوثر أوفي غلاله. وموتمليل كها ترى، وقال المبرد وأوفي، أحسن اللكتين .

<sup>(</sup>١) النحل ١٦ - ٩١.

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٧ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الكلية غير تامة كها هو واضح.

 <sup>(3)</sup> الشاعر هو طَفَيْل الْفَشْرِي من شعراء قيس للشهورين ومن وصَّافي الحيل ويسمى طقيل الحيل.
 لأنه يكثر من ذكرها ويدخيله في غطف أنواع شعره \_ ويمتاز شمره بين الجماهليين بـ الرقمة. أنظ الأخاني ١٤ - ٨٨٠ والكامل ١ - ٣٠٠ ط التجارية.

والبيت في اللسان (عوف. قلص) وروايته ابن طوق. وفي الكامل دابن أبيض، والقلاص عشرون نجمًا تأتي عقب الثريا يسوقها الديران أي يأتي عقبهما النجم المعروف سبقا الاسم. يريمه أنه كمها يلازم هذا النجم أصحابه فلا يفارقها أبدأً، فكذلك ابن عوف لا يفارق الوفاء، ولا يخلف ما وهد به.

<sup>(</sup>٥) الواو بمنى \_ أو \_ أي تصلح لهذا ولذاك في كلام المؤلف.

إنهم إذا كتموا ذكر النبي ﷺ في كتابهم فقد كفروا به كها أنه من كتم آية من الفرآن فقد كفر به ومعني فإلا تكونوا أول كافر به بهم إذا كان بالقرآن ـ لا مُؤنّة فيه، لأنهم يظهرون أنهم كافرون بالقرآن (١٠). ومعني ﴿ أَوْلَ كَافِرِ بِهِ أَوْلَ الكَافرين، قال بعض البصريين في هذا قولين: قال الأخفش معناه أوَّل منْ كفر به، وقال المسريون أيضاً: معناه ولا تكونوا أول فريقي كافر به أي بالنبي ﷺ وكلا القولين صواب حسن.

وقال بعض النحوين إن هذا إنما نجوز في فاعل ومفعول (٢) تقول الجيش منهزم، والجيش مهزوم، ولا يجوز فيها ذكر: الجيش رجل، والجيش فرمس، وهذا في فاعل ومفعول أبين، لأنك إذا قلت الجيش منهزم فقد عُلِم أنك تريد هذا الجيش فنقطت في لفظه بفاعل لأن المعنى الذي وضع عليه الجيش معنى يدل على جمع، فهو فَعال. ومفعول يدل على ما يدل عليه الجيش، وإذا قلت الجيش رجل فإنما يكره في هذا أن يتوهم أنك تقلله خَامًا إذا عرف معناه فهو سائنغ: جيد، تقول: جيشُمْم إنمًا هو فرسٌ ورجُل ،أي ليس بكثير، الأنباع فيلل المنى على أنك تريد الجيش خيل ورجال ٢٠١٥، وهذا في فاعل ومفعول أبين كما وصفتالا).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿أَوُّل كَافِرٍ بِهِ﴾.

اللغة العليا والقُدْمَى الفتح(٩) في الكاف وهي لغة أهل الحِجَازِ، والإمالة في الكاف أيضاً جيّد(٢) بالغ في اللغة لأن فاعلا إذا سَلِم من حروف الإطباق

<sup>(</sup>١) لم يين الحالة الثانية وهي عود الضمير على كتابهم. لأنه شرحها.

<sup>(</sup>٢) الأخبار بالمفرد عن الجمع.

<sup>(</sup>٣) أي بالقريئة، لا باللفظ.

<sup>(</sup>٤) كما تقول: الجيش قائم وسائر ومهزوم ومسبوق.

<sup>(</sup>٥) أي بغير إمالة.

<sup>(</sup>٦) أي رأي أو نطق جيد.

وحروف المستعلية كانت الإمالة فيه سائفة إلا في لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة بني تميم وغيرهم من العرب، ولسان الناس (١٠) الذين هم بالعراق جارٍ على لفظ الإمالة، فالعرب تقول: هذا عابد وهو عابد (٢٠) فيكسرون ما بعدهما إلا أن تنخُل حروف الإطباق وهي المطاء والظاء والصاد والضاد، لا يجوز في قولك فلان ظالم: ظالم عال (٣٠)، ولا في طالب: طالب عال، ولا في صابر صابر: عال، ولا في ضابط: ضابط بمال، وكذلك حروف الاستعلاء وهي: الحاء والغين، والقاف، لا يجوز في غافل بمال ولا في تعام، خدم ممال، ولا في قاهر قائمر: عال، وياب الإمالة يطول شرحه إلا أن هذا في هذا الموضع هو المقصود وقدر الحابة (٤٠).

قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِل وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾.

يفسال لبَسْت عليهم الأَمر ألبِسُه، إذا أعمَّيته عليهم، ولبِسْت الشوب ألبَسُه(\*) ومعنى الآية: ﴿لا تُلْبِسُوا الحَقّ ﴾، والحقَّ ههنا أمر النبي ﷺ وما أن به من كتاب الله عزّ وجلّ، وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾ أي تأتون لبسكم الحق وكتمانه على علم منكم وبصيرة. واعراب ﴿وَلاَ تَلْبِسُوا ﴾ الحزم بالنبي، وعلامة الجزم سقوط النون، أصله تُلْبِسُون وتَكْتُمُونَ، يصلح أن يكون جزماً على معنى ولا تكتموا الحق، ويصلح أن يكون جزماً على معنى ولا تكتموا الحق، ويصلح أن يكون النبي المقول النون، أما إذا نصبت فعلى معنى الجواب بالواو، ومذهب الخليل وسيويه والأخفش وجماعة من البصريين أن

<sup>(</sup>١) في ك: ولسان أهل العراق.

<sup>(</sup>٢) الأولى بفتح صريح والثانية بالإمالة.

<sup>(</sup>٣) كلمة وعمال، في الكلمات الأربع ليست في ك، وكان ينبغي أن تكون منصوبة.

<sup>(</sup>٤) هذا الذي ذكر هنا عن الإمالة، وفي ك باب يطول شرحه.

<sup>(</sup>٥) الأول كضرب يضرب واثناني كعلم يعلم.

جميع ما انتصب في هذا الباب فبإضمار أن كأنك قلت لا يكن منكم إلباس الحق وكِتْمَانه، كأنه قال وأن تكتموه، ودلَّ تلبسوا على لبس كها تقول: من كذب كانَ شَرًّا، ودل ما في صدر كلامك على الكذب فحذفَّة.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِّرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ .

فالألف ألف استفهام، ومعناه: التقرير والتوبيخ ههنا، كأنه قبل لمم: أنتم عبل هذه المطريقة. ومعنى هبذا الكلام ـ والله أعلم ـ أنهم كانوا يأمرون أتباعهم بالتمسك بكتابهم ويتركون هم التمسك به، لأن جحُدهم النبي ﷺ هو تركهم التمسك به ـ ويجوز والله أعلم ـ أنهم كانوا يأمرون ببذل الصدقة وكانوا يضنون بها، لأنهم وصفوا بأنهم قست قلوبهم. وأكلوا الرِّبَا والسَّحْتَ، وكانوا قد نهوا عن الرَّبا. فمنع الصدقة داخل في هذا الباب.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصُّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ .

إن قال قائل لم قبل لهم: استعينوا بالصيد وما الفائدة فيها(١) فإن هذا الحنطاب أصل الكتاب، وكانت لهم وئاسة عند أتباعهم فقيل لهم: المنعينوا على ما يُلْهِبُ عنكم شهرة الرياسة بالصلاة لأن الصلاة بل فيها ما يُرهِبُ عندا لله، ويزهد في جميع أمر الدنيا، ودليل ذلك قوله: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ نَتُمْنِي عَنْ الْفَحْشَاء وَالْمُكَرَهُ (١٧).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِين ﴾ .

المعنى: إن الصلاة التي معها الإيمان بالنبي ﷺ كبيرة تكبر عمل الكفار وتَمْظُمُ عليهم مع الإيمان بالنبي ﷺ. والخاشع المتواضع المطبع المجيب<sup>(٣)</sup> (لأن

<sup>(</sup>١) في الاستعانة.

<sup>(</sup>۲) العنكبوت ۲۹ ـ 20.

<sup>(</sup>٣) في كم اللغبت.

المتواضع)(١) لا يبالي برياسة كانت له مع كفر إذا انتقل إلى الإيمان(١) وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ الَّذِينَ يَطْتُونَ أَتَّهُمْ مُلاثُونَ رَبِّمْهُ ﴾.

الظن ههنا في معنى اليقين، والمعنى: الذين يوقنون بذلك ولو كانوا شاكّين كانوا ضُللًاً كافرين، والظن: بمعنى اليقين موجود في اللغة، قال دريل بن المُئة:

فَقُلْت لهم طُنَّسوا بسالْفي مُفساتِسل سَسواتهُم في الفسارِسيّ المُسسرَّدِ<sup>(١٦)</sup> ومعناه أيفنوا. وقد قال: بعض أهل العلم من المتقدمين:

إن الـظن يقع في معنى العلم الـذي لم تشاهـده، وإن كان قـام في نفسك حقيقتُه وهذا مذهب، إلا أن أهل اللغة لم يذكروا هذا.

قال أبو إسحاق: وهذا سمعته من إسماعيـل بن إسحاق القـاضي رحمه الله(٤) رواه عن زيد بن أسلم(٥). .

(١) ليست في ك.

(٢) أي لا يبالي بترك الرياسة وضباعها.

 (٣) دريد شاعر مقل من بني جشم. كان من الفرسان وعمر حتى شهد الإسلام ولم يسلم. شهد حنيناً ليستمان برأيه ولما انهزم المشركون قتله ابن الدغنة في غير معركة سنة ٨ هـ.

وهو في هذه القصيدة برثى أعناه عبد الله، وإنظر القصيدة في حاسة أبي تمام، والمقاصد ٧ ـ ١٦٢ والأغاني ٩ ـ ٤ والقرطبي ١ ـ ٣٦١ اللسان ظنن. الشجري ٣ ـ ١١١ وأكثر رواية البيت: بـالفي مدجج، والمدجج الشاكي السلاح والفارسي المصنوع في بلاد الفرس والمسرد المحبوك الحلق الجميد الصنم، والمسرقة السادة، وهريقصد أنهج جهاءً ـ سراة الشداء.

(٤) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد من موالي آل جرير بن حازم كان إساماً في العبرية والفقه على مذهب مالك انتهى إليه العلم بالنحو واللفة في زمانه، سمع عن كثيرين منهم محمد ابن عبد الله الأنصاري ومسدد بن مسرهمه، وروى عنه كثيرون منهم عبد الله بن الإسام أحمد. ولي قضاء جانبي بضداد في عهد المسوكل ويقي حتى عزله المهتدي حين غضب على أخيه حماد وجلده وعزل إسماعيل ولما ولي المعتد أعاده بقي قاضياً حتى مات ٣٨٧ هـ عن ثمانين عاماً. نرك مؤلفات في القرآن والحديث منها: القرآمات وأحكام القرآن ومعلى القرآن.

الغة١٩٢

(٥) زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي من بني حديث بني العجلان وقيل انه أوسيٌّ من بني عصرو بن

و (قوله)(١)﴿ أَنْهُمْ﴾ ههنالا يصلح في موضعهما إنهم ـ بالكسر ـ لأن الـظن واقع فلا بد مِن أن تكونَ تِليه. أَنَّ<sup>رًا</sup> إلا أن يكون في الخبر لام<sup>٢</sup>٠.

ويصلح في ﴿ أَنهُمْ إِلَيهِ رَاجِعُونَ ﴾ الفتح والكسر، إلا أن الفتح هو الرجه المنبي عليه القراءة، فإذا<sup>داء</sup> قُلت: وإنهم إليه راجعون - في الكلام - حملت الكلام عَلَى المعنى كأنه ووهم إليه راجعون و وخلت أنْ مؤكّدة (٥)، ولولا ذلك لما جاز أبطالك الظن مع اللام إذا قلت ظننت إنك لعالم.

ومعنى ﴿ مُلاَقُورَ بِهِمْ ﴾ ملاقون ربهمْ لأن اسم الفاعل ههنا نكرة ولكن النون تحذف إستخفافاً، ولا بجوز في القرآن إثباتها لأنه خالاف المصحف، ولا يجوز أن يقع شيءً في المصحف مجمع عليه فيخالف، لأن أتباع المصحف أصلُ اتباع السُّنَّة.

وقوله : ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِسَلَ اذْكُرُوا نِغْمَتِيَ الَّتِي أَنَّمَعْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالِمَ﴾ .

أذكرهم الله عز وجَل نعمته عليهم في أسلافهم، والدليل على ذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِذْ نَجُيْنَاكُمْ مِنْ آلَ فِرْعُونَ﴾ والمخاطبون بالقرآن لم يروا فرعون ولا آله. ولكنه عزز وجلّ ذكّرهم أنه لم يزل منماً عليهم لأن إنمامه عمل أسلافهم إنعام عليهم، والدليل على ذلك: أن العرب وسائر الناس يقولون: أكرمتُنك

عوف، شهد بدراً وقتله طليحة وقيل: بل قتل يوم صفين. الاصابة ٢٨٧٠.

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) في موضع المفعول قلا بد أن تفتح .

 <sup>(</sup>٣) لأنها حينئذ من المواضع التي يجب فيها كسر (إنه.

<sup>(</sup>٤) في ك فان.

<sup>(</sup>ه) يسريد أن الجملة تكون مستأنفة إذا كسرت وأنء، وهـلما الاستثناف جـالـز حيث استوفت ظنّ مفعوليها. وكذلك إذا علقت بدخول لام التوكيد على خبر أن.

بإكرامي أخساك، وإنما الأشرة وصلت إلى أخيه، والعسربُ خاصة تجعل ما كان لأبائها فخراً لها، وما كان فيه ذم يعدونه عاراً عليها، وإن كان فيها قَلُم من آبائها وأسلافها.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ .

يعني به يوم القيامة، وكانت اليهود تزعم أن آباءَها الأنبياء تشفع لها عنــد اللَّهُ فَائِشُهُم اللَّه من ذلك.

وقوله عزَّ وجلَّ :﴿ وَلا يُؤخِّذُ مَنَّهَا عَدْلُ ﴾ .

العدل ههنا الفِيدية، ومعنى: ﴿لا تَجْرِي نَفْسُ عَنْ نَفسٍ شَيْئاً﴾ أي لا تجزي فيه، وقبل: لا تَجْرِيه، وحَذْفُ دفيه، ههنا سائغ، لأن دفي، مع الظرف عذوة: تقول أتيتك اليوم، وأتيتك في اليوم، فإذا أضمرت قلت أتيتك فيه، وعجرز أنْ تقول أَتَيْتُك، قال الشاعر:

ويسوماً شهدناه سليساً وعسامسراً قليلاً سوى الطّعنِ النّهال نواقله (١) أراد شهدنا فيه، وقال بعض النحويين: إن المحلوف (١) هنا الهاء لأن الظروف عنده لا يجوز حلفها وهذا قول الكسائي. والبّعسريّون وجماعةً من الكوفيين يقولون: إن المحلّوف وفيه.

وفصُّل النحويتون في الظروف، وفي الأسياء غمير النظروف فقـالـوا: إن الحذف مع الظروف جائز كها كـان في ظاهـره، فكذلـك الحذف في مضـمـره، لو

 <sup>(</sup>١) البيت لىرجل من بني عامر. وسليم وعامر قبيلتان من قيس بن عيمالان، كان بينهمها معارك في الجاهلية.

والطعن النهال: هو الداهي. والطعن إما اسم للضرب وإما اسم جنس جمعي لـطعنة. انـظر أمالي ابن الشجري 1 : 1 والكامل 1 ـ ٧١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل المحذوفة.

قلت الذي سوت اليوم، تريد الذي سرت فيه جائز، لأنك تقول سـرت اليوم وسرت فيه، ولو قلت: الذي تكلمت زيد لأنك تقول تكلمت زيد لأنك تقول تكلمت اليوم وتكلمت فيه، ولا يجوز في قـولك تكلمتُ في زيد تكلمتُ ، دلاً.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي الفاعل. الذي قام بعمله.

<sup>(</sup>٢) ما لا يلد، ونتج مما لزم صيغة المبني للمجهول.

 <sup>(</sup>٣) ليست ت في ك.
 (٤) في ك فالمني.

 <sup>(</sup>٥) هذا رأي الزجاج خاصة. والتحويون على أن المؤنث الحقيقي الذي لم يقصل من القصل لا بد أن
تكون في قملة علامة التأثيث.

ولا يجوز إلا أن تقول قاما، فعلامة التأنيث فيها فيه اللبس كعلامة التثنية ههنا.

وقوله عزَّ وجلُ : ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلَ ِ فِرْعَوْنَ﴾.

موضع إذ نصب، كأنه وقاله(١) واذكروا إذ نجيناكم مِنْ آل فرعون، وآلُ فرعَون أَتَّبَاهُه ومن كان عل دينه، وكذلك آلُ الْأنبياءِ صلوات الله عليهم من كان على دينهم، وكذلك قولنا: صلى الله على محمد وآله: معنى آله من إتبعه من أهمل بيته وغيرهم، ومعنى خِطابِهمْ هَهنَا تذكيرهم بالنعمة عليهم في أَسْلاَفِهِمْ كها وصفنا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَابِ ﴾ .

معنى ﴿ يُسُومُونَكُم ﴾ في اللَّغة يولونكم، ومعنى سوة العذاب، شديد العذاب، وإن كان العذاب كله سومًا، فإلما نُكُرَ في هذا الموضع (٢) لأنه أبلغ ما يعامل به مَرْعِيْ (٣) فلذلك قبل سومًا، فإلما أنكر في هذا الموضع (٢) لأنه أبلغ ما يعامل به وفسره بقوله: ﴿ يُلْبَعُونُ ﴾ بالتشديد ورواية شادّة يَدْبَعُونُ إبانتاكم، والقراءة المجمع عليها أبلغ، لأن ﴿ يُلْبَعُونُ ﴾ بالتشديد للتكثير، ويَذْبَعُونَ يصلح أن يكون للقليل و (الكثير) فعمنى التكثير ههنا أبلغ، و﴿ انتفاء مِن الأصل كأنه إلها جمع بني وبنو ويقال: ابن ين النوة، فهي تصلح أن تكون دفعَل و وفيل كأنه أصله بناية، والمذين قالوا بنون كأنهم جموا وبناه وبنون، فأبناء جمع دفعَل وَفِقل، و وبنتَ على على أنه يستميم أن يكون وفيدًا أن يكون دفعَل وفقل، نقلت إلى دؤشل، كما نقلت أخت من فعَل إلى قُعْل، فاما بنات عمل أن الأصل في بنت طي لفظها، إنها ردت إلى أصلها فجمعت بنات عمل أن الأصل في بنت على لفظها، إنها ردت إلى أصلها فجمعت بنات عمل أن الأصل في بنت دؤهَله كأنها عماحذفت لامه (٥٠)

<sup>(</sup>١) ليست ني ك. (٢) ذكر السوه.

<sup>(</sup>٣) أحد الرعية . (٥) الأصل وينوة ولذا حلفت النّاء في الجمم .

<sup>)</sup> الأصل دينوه) ولذا حلفت الناه في الجمع.

وَالْأَخَفْس: يَخْتَار أَن يكون المُحَذَوف من ابن الواو قال: لأَن أكثر ما تحَذَف الواو بثقلها. واليائم<sup>(1)</sup> تحذف أيضاً للثقل<sup>(1)</sup>.

قال أبو إسحق: والمدليل على ذلك أن يما قد أجموا (على) أن المحدوف منه (الله ولهم دليل قاطع على الإجماع قال: يديت إليه يداً، ودم عدوف منه الياء، يقال دم ودميان.

## قال الشاعر:

فلو أنَّا على حَسجَس ذُبِحْسَا جَرى الدُّميَسانِ بالحَبسر اليقين (٩)

وَالْبُنُّرُةُ لِيست بشاهد قاطع في الواو، لأنهم يقولون الفتوة والفتيان في التثنية ـ قال عرَّ وجلَّ : ﴿ وَدَخَلَ مَعُهُ السِجْنُ فَتِيانِ ﴾ ٢٠٠. فابنَّ يجوز أن يكون المحذوف منه الواو أو الياءً. وهما عندي متساويان ٢٠٠.

وقوله عزَّ وجلَّ :﴿ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبُّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ .

لىمىمىرك أنىني وأيدا ومناح حبان طنول التجباور مشذحين ليغضيني وأسفيضه وأييضناً يبراي دونه وأراه دوني

قلو أنا على حجر.

يقــول إن كلا متهــا يكره الأخــر ويحقره، فلو أن دمــاهـهـا وضــمت في مكــان واحــد لابت الامتــزاج و انفصل كل منها عن الأخر لما بينهــا من النبـاغض.

وينسب البيت لعبد بني الحسحاس. ولعلي بن بدال، وللمثقب العبدي.

أنــظر المقساصـــد ١٩٩/١، واللــــان (دم)، وابن يعيش ١٥٢/٤، ٥/٥، وهـــو ليس في نــونيـــة المثفب. . وأفاطم قبل يبتك متعينيء.

(١) يوسف ١٢ ـ ٣٦ . (٧) هذا رأى الزجاج، ويحتاج إلى تأمل.

<sup>(</sup>١) هذا وما يعده رد على الأخفش.

<sup>(</sup>١) ك لأنها تغتل

<sup>(</sup>۲) كا دنها عمل. (۲) ليست ق ك.

<sup>(</sup>٤) من هذا اللفظ لأن اليد مؤنث.

<sup>(</sup>٥) البيت في اللسان ودم، مع بيتين آخرين:

يعني: في النجاة من آل فرعمون. والبلاءُ ههنما النعمة، يسروى عن الأحنف() أنه قال: البلاءُ ثم الثناءُ. أي الأنعام ثُمَّ الشكرُ.

قال زهير:

جزى اللهُ بالإحْسَان مَا فَعَلا بِنَا وأُبلاهما خير البلاء السذي يبلو<sup>(1)</sup>

وقال اللَّه عزَّ وجلَّ : ﴿ولِيُبْلِيَ المؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَناً﴾ ٢٦.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وإِذْ فَرَقْنَا بِكُمَ البَّحْرَ فَأَنَّجَيْنَاكُمْ وأَغْرَقْنَا آلَ فِرعَونَ وَأَنَّتُمْ تُنظُرون﴾.

موضع ﴿إِذْ﴾ نصب كالتي قبلها، ومعنى ﴿فرقنا بكم البحر﴾ : جاءَ تفسيره في آية أُخرى، وهو قوله عزّ رجلً:

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى شُوسَىٰ إِنِ اضْرِبٌ بِمَصَاكَ البَّحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّرْدِ المَنظِيمِ ﴾ (٤) أي فانفرق البحر فصار كالجبال العظام، وصاروا في قَرَارِه \_ وكذلك قوله عزّ وجلُ : ﴿ فاضْرِبُ لَهُمْ طريقاً في البحر يبساً ، لا تخاف دركاً ولا تخشى ﴾ (٥)، معناه طريقاً ذا يسى،

وقوله: ﴿وَأَغْرَفْنَا آلَ فِرْعُونَ وَأَنْتُمْ تَشْظُرُونَ﴾، فيه قىولان (قالــوا)(٢٠ وأنتم

<sup>(</sup>١) الأحنف بن قيس حكيم العرب، ومضرب المثل في الحلم.

<sup>(</sup>٣) زهير بن أبي سلمى أحد شعراه العلبقة الأولى الباهلية، وصاحب معلقة جيدة وفي معلقته وفي معلقته وفي حديث القصيلة على القصيلة على التصليف وحديث القصيلة على التصليف وحديث والتبراء وستأتي له أبيات أخبرى من هذه القصيلة. أخباره في الأضائي ٩ ـ ٨٨ وطبقات فحول الشعراء. والبت ق دبوائم ١١٦٢.

<sup>(</sup>٣) الأنقال ٨ ــ ١٧ .

<sup>(</sup>٤) الشعراء ٢٦ - ٦٣.

<sup>.</sup> VV - T - 46 (0)

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في ك فقيها رأي واحد.

ترونهم يغرقون ويجوز أن يكون: ﴿وَاتَّمَ تَسْظُرُونَ﴾ (٢٠) أي وأنتم مشاهلون تَمُلمون ذلك، وإن شغلهم عن أن يُروه في ذلك الوقت شاغل(٢) يقال مِنْ ذلك: دُور آل فلان تنظر إلى دور بني فلان، أي هي بإزائها والدُّور يعلم أنها لا تبصر شيئاً.

ونسوله عزّ وجلُّ: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾.

ويقرأً: ﴿وَإِذْ وَاعِدْنَا مُوسَى﴾ وكلاهما جائز (حسن)٪ واحتار جماعة من أهل اللغة، وإذ وعدنا يغير ألف:

وقالوا: إنما اخترنا هذا لأن المواعدة إنما تكون لغير الأمبيين، فاختاروا ﴿وعدنا﴾ وقالوا دليلنا قوله عزَّ وجلَّ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَّكُمْ وَعُدَ الحَقَّ ﴾ ٣٠ وسا أشب هذا وهذا اللي ذكروه ليس مثل هذان وواعدنا هنا جيد بالغ، لأن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة، فهو من الله عزَّ وجلَّ وعدَّ ومن موسى قبولُ واتباعُ فجرى مجرى المواعدة.

وقوله عزَّ وجلُّ : ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ العِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ .

ذكرهم بكفر آبائهم مع هماه الآيات الصظام، وأُعلمهم أَن كفرهم بالنبي ﷺ مع وضوح أمره وما وقفوا عليه من خبره في كتبهم ككفر آبائهم، وكان في ذكر هماه الأقاصيص دلاله على تثبيت نُبوة النبي ﷺ لأن هماه الأقاصيص ليست من علوم العرب، وإنها هي من علوم أهل الكتاب، فأنبأهم النبي ﷺ بما في كتبهم، وقد علموا أنه من العرب الذين لم يقرأوا كتبهم،

<sup>(</sup>١) في الأصل و ويقال،

 <sup>(</sup>٢) ليست في ك.
 (٣) إبراهيم ١٤ - ٢٧. و يعدها فور عدتكم فأخلفتكم كه وهما مما يقوله الشيطان.

<sup>(</sup>غ) وجاء في سورة الأعراف وووزاعننا موسى شلائين ليلة له ٧ ـ ٤٢٠ . وفي مسورة طه وووزاعـاشاكم جانب الطور الأعن. ٢ - ٨٠.

وقوله عزَّ وجلَّ :﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الكِتَابَ والفُّرْقَانَ لَمَلَّكُمْ تَهْتَلُونَ﴾.

﴿ آتينا ﴾ بعنى أعطينا، و ﴿ الكتاب ﴾ مفعول به ، ﴿ والفرقان ﴾ عطف عليه ، وَيُجُورُ أَن يكون الفرقان الكتاب بعينه إلا أنه أعيد ذكره ، وغنى به أنه يفرق بين الحق والباطل، وقد قال بعض النحويين وهمو قطرب: المعنى: وآتينا محمداً الفرقان ، ودليله قوله عزّ وجلَّ ﴿ تَبَاكُ اللَّهِ عَنْزُلُ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ (١) يعنى به القرآن . والقول الأول هو القول لأن الفرقان قد ذكر لموسى في غير هذا الموضع - قال الله عزّ وجلَّ : ﴿ وَلَقْدَ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهُرُونَ الفُرْقَانَ وَضِياً وَذِكْراً للمَّقْينَ ﴾ (١) .

وقوله عز وجل : ﴿لَعَلَّكُمْ تُهْتَدُونَ﴾.

ولعل، إنما ذكرت هنا ـ والله يعلم أيهتدون أم لا يهتدون ـ على ما يفعل العباد ويتخاطبون به، أي أن هذا يرجى به الهداية، فخوطبوا على رجائهم.

ومثله قبوله: ﴿لعله يَتَـذَكُّر أَوْيَخْشَى ﴾ ("): إنسا المعنى اذهبا على رجائكما، والله عزُّ وجلٌ عالم بما يكون وهو من ورائه.

وقىوله عـزّ وجلّ : ﴿وَإِذْ قَـالَ مُوسَىٰ لِقَـوْمِه يَـا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلْمُتُم أَنْفُسُكُم بِاتِّخاذِكُمُ المِجْلِ﴾ .

والقراءة يا قوم بكسر الميم، وهـو نداة مضاف، والاختيار فيـه حذف الباء، لأن الياة حرف واحد، والنداء باب حـذف، وهي في آخر الاسم، كـمـا.

۱ - ۲٥ الفرقان ۱ - ۱ .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٢١- ٨٤ .

<sup>. 11-7.</sup> db (Y)

أن التنوين في آخره، فحذفت الباء، وبقيت الكسرة تدل عليها، وبعبوز في الكلام أربعة أوجه. في الكلام أربعة أوجه. في الكلام أربعة أوجه. في القرآن فالكسر وحذف الباء لأنه أجّود الأرجم. وهو إجماع القراء، فالذي يجوز في الكلام أن تقول ويا قوم إنكم، كما قري، في القرآن، ويجوز يا قومي بائبات الباء و سكونها، ويجوز يا قومي بتحريك الباء، فهذه ثلاثة أوجه في الإضافة، ويجوز يا قوم بضمّ الميم على معنى يا أبها المقرم.

ومعنى قوله ﴿ظُلَّمْتُمْ أَنَّفُسَكُمْ بِاتَّخَاذِكُم العِجْلَ﴾.

يقال لكل من فصل فعلاً يمود عليه بمكروه إنسا أسأت إلى نفسك وظلمت نفسك، وأصل الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، والعرب تقول: ومن أشبه أباه فما ظلم، معناه لم يقع .له الشبه غير موقعه، ويقال ظلم الرجل سقاة من اللبن إذا شرب ومنه، وسقي منه قبل إدراكه، وأرض مظلُومة إذا شحضر فيها ولم يكن حضر فيها قبل، أو جاء المطر بقربها وتخطاها، قال النابقة(١):

الاً الأواريُ لأياً مَا أُبِينَهُا والنؤى كالحوض بالمظلومة الجَلَدِ ومعنى قوله ﴿بأَتِّخَاذُكُمُ العِجْلَ﴾ أي اتخذتموه إلها، ومعنى قوله ﴿فَوْرِوا إلى بَارِئكُمْ ﴾ أي إلى خالقكم، يقال برأ الله الخلق، فالبارئ الخالق، والبريَّة والجلق المخلوفون، إلا أن البرية وقعت في أكثر كلامهم غير مهموزة.

 <sup>(</sup>١) النابغة الذبياني. زياد بن معاوية. من قيس. أحد فحول الشعراء الجاهليين. إتصل بالشافذة كها انصل بالفساسة وله مع النعمان بن المنذر أقاصيص وكتب له اعتبارياته وهذه واحدة منها.

الأواري جمع الأرى. مربط الدابة. والنؤي ما يحفر حول الليبار ليجتمع فيه ماء المعلم. والأرض المظلمة الصلة. وكذلك الجلد.

والبيت في ديوانه ص ٨٩ ـ وأنظر الأغاني ٩ ـ ١٦٣ وهي قصيلة طويلة أولها: يا دار مية بالعلياء دا ...

وأصلها فأولتك هُمْ خيرُ البريَّةِ فِ() وأكثر القراءةِ والكلامِ والبريَّة بغير همز ، وقد قرأ قومٌ والبَرِيثَةُ () المهمز ، والاختيار ما عليه الجمهور ، وروي عن أبي عمرو (بن العلاء) () أنه قرأ إلى بارثكم بإسكان الهمز ، وهذا رواه سيبويه باختلاس الكسرة ، وأحسب أن الرواية الصحيحة ما روى سيبويه فإنه أضبط لما رَوَى عن أبي عمرو ، والإغراب أشبه بالرواية عن أبي عمرو لأن حذف الكسرة في مثل هَذا وحذف الفم إنما يأتي باضطرار مِنَ الشعر، أنشد سيبويه ـ وزعم أنه مما يجوز في الشعر خاصة .

إذا اعْسُوجُجْنَ قلت صَاحَبٌ قَسُومٍ (١)

بإسكان الباء، وأنشد أيضاً:

فَ البَومِ أَشَـرَبُ غَيْرَ مستحقب إشـمـاً مـن الـلَّه ولا واغل<sup>(٥)</sup>

فالكلام الصحيح أن نقول ديا صاحبُ أقبل، أو يا صاحب(٢) أقبل ولا رجْهَ للإسكان، وكذلك دفاليوم أشَربُ، يا هذا وروى غير سيبويه هذه الأبيـات على الاستفامة وما ينبغي أن يكون في الكلام والشعر، وووا هذاالبيت على ضربين:

رووا: فاليوم فَاشْرَبْ غير مستحقب.

(١) البينة ٩٨ ـ ٧.

(٢) قعيل بمعنى مقعول.

(٣) ليست في ك.

(٤) للعجاج اللسان (صوم) ـ الدينوان ٦٤. كتاب سيبنويه ٣ ـ ٣٢٥ يصف رحلة ألإبل في الصحراء . وبعده ـ بالدو أمثال السفين العوم .

(٥) لامرىء القيس من قصيدته:

قدولا للودان عبيب المعصا صاغرمكم بالاسد السياسل وفيه: حينت لي الخدمر وكست أسرءا عس شربها في شغل شاغل لانه كان حرم عل نفسه اشرب حق بشار لابه، والبيت في الخوانة ٢٣٠٠٥: والخصائص ٢ - ١٩٥٠، وفي أمالي المرتفى ٢ - ١٠٦٠.

(٦) بحلف ياء المتكلم وكسر الباء.

ورووا أيضاً: فاليوم أُسْقَى غيرٌ مُسْتُحْقب<sup>(١)</sup>. ورووا أيضاً: إذا اعوججن قلت صَاحٍ قَوَم.

ولم يكن سيبويه ليروي (إن شاة الله) (٢) إلا ما سمع إلا أن الذي سمعه مؤلاء هو الثابت في اللغة، وقد ذكر سيبويه أن القياس غير الذي رَوَى، ولا ينبغي أن يُقرَأ إلا ﴿إلى بارتُكُمْ﴾ بالكسر، وكذلك «عند بَارِيْكُمْ».

ومعنى ﴿ فَاقْتَلُوا أَنْفَكُمْ ﴾ امتحنهم الله عزّ وجلّ بأن جعل توبتهم أن يقتل بعضاً، فيقال إنهم صُفُّوا صَفْنِي يقتل بَعضهم بعضاً، فيقال إنهم صُفُّوا صَفْنِي يقتل بَعضهم بعضاً، فمن تُتل كان السبعين الذين احتارهم موسى الله الله المعن عبد العجل، وإنهم هم الذين كانوا يقتلون ، والأول أشبه بالآية لأن قوله عزّ وجلّ ﴿ فَاقتلوا أَنْفسكم ﴾ يدل على أنها توبة عبد العجل، وإنها امتحنهم الله عزّ وجلّ بهذه المحنة المظيمة لكفرهم بعد الدلالات والآيات العظام.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذْ قُلْتُم يَا مُوسَى لَنْ نَوْمِنَ لَـكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرةً فأخذتكم الصَّاعِقَةُ وأَنتُم تَنْظُرُونَ﴾

معنى ﴿جهرة﴾غير مُسْتِيرٍ عَنَّا بشيءٍ، يقال فلان يجاهر بالمعاصي أي لا يستير من الناس منها بشيءٍ، وقوله: ﴿ فَأَحْدَثَكُمُ الصَاعَفَةَ معنى الصاعقة ما يُشْمِقُونَ منه، أَيُّ يموتُونَ، فَأَخَلْتُهِم الصاعقة فماتوا.

الـدليل على أنهم مـاتوا قـوله عـزّ وجلُّ: ﴿ثُمُّ بَعَثْنَـاكُمْ مِنْ بَعْـلِ مَـوْتِكم لعلَّكُمْ تشكرون﴾.

 <sup>(</sup>١) احتقب القيء واستحقيه ادخره أي ليس على إثم مدخر في شعري. والواضل الداخعل على
 القوم في شرابهم أو طعامهم.

 <sup>(</sup>۲) ليت في أد.
 (۳) يقتلون من عبد العجل.

وفي هذه الآية ذكر البعث بعد موت وقع في الدنيا. مشل قولــه تعالى : ﴿ فَأَمَاتِهِ اللَّهِ مَاثَةُ عَامُ ثُمُّ بعِنْهُ ﴾ ، ومثل قوله عزُّ وجلُّ:

﴿ فَقَالَ مُّم اللَّه مُوتوا ثمُّ أَشِياهُم ﴿ ( ) وذلك احتجاج على مشركي المرب الذين لمَّ يكُونوا مُوقنين بالبعث، فأتى النبي ﷺ بالاخبار عمن بعث بعد الموت في الدنيا مما توافقه عليه اليهود والنصارى، وأرباب الكتب فاحتج عليهم ﷺ بحجة الله التي يوافقه عليها جميم من خالفه من أهل الكتب.

وقىوله ﴿لَمَلَّكُمُ مَشْكُرُونَ﴾ أي في أَنْ يَعَنَّكُم بعد المنوت، وأعلمكم أَن قدرته عليكم هذه القدرة، وأن الإقالة بعد الموت لا شيء يَعدها ٢٠٠، وهي كالمُضْطَرة إلى عبادة الله ٩٠٠.

وقوله: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَّامَ ﴾ .

سخر الله لهم السحاب ينظلهم حين خرجوا إلى الأرض المقدسة، وأنزل عليهم المَن والسَّلوى. وجملة المَنَّ ما يمن الله به مما لا تعب فيه ولا نصب وأهل التفسير يقولون إنَّ المن شيء يسقط على الشجر حلو يشرب، ويقال أنه والترتيبين (٤٠)، ويروى عن النبي على أنه قال: الكمأة من (٥) المَنَّ وماؤها شفاءً للمين، ومعنى المن على ما وصفنا (٦) في اللغة ما يمن الله به من غير تعب ولا نصب، والسلوى طائر كالسَّماني، وذكر أنه كان يأتيهم من هذين ما فيه كايتُهم.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ الآية ٢٥٩، ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) هذا العفو والإعادة إلى الحياة لا شيء يعدل.

<sup>(</sup>٣) المضطرة اسم فاعل بمنى بجيرة وحاملة لحم على العبادة.

<sup>(</sup>٤) مادة لزجة حلوة تشبه العسل تسقط على الأحجار والشجر ماثعة ثم تجمد فيجمعها الناس.

<sup>(</sup>٥) الكمأة اسم جنس جمعي واحدة كم، بغير ثاء. وهو نبات صَحْراوي.

<sup>(</sup>٦) ك ما ذكرنا.

وقوله: ﴿ كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾.

قالوا إن معناه من هذه الطيبات، وقالوا أيضاً مما هو حلال لكم.

وقــوله عــزّ وجلّ : ﴿وَإِذْ قُلْنـا ادْخُلُوا هَلَـهِ القَـرِيْـةَ فَكُلُوا مِنهـا خَيْثُ شَلْتُم رَعَداً﴾.

الرغد: الواسع الذي لا يُعَنِّي.

وقوله: ﴿ وَادْخُلُوا الْبَابُ سُجُّداً ﴾ أُمِرُوا بأن يدخلوا سَاجِدين.

﴿وَقُولُوا حِطْةَ﴾ معناه وقولوا مسألتنا حطة، أي حط ننوينا عنا، وكذلك القسراعة (١) وقو قرىء حطة كان وجهها في العربية كأنهم قيل لهم، قولوا الحطط عنا ننوينا حطة - فحرفوا هذا القول وقالوا لفظة غير هذه اللفظة التي أمروا بها، وجملة ما قالوا أنّه أمرٌ عظيم سماهم الله به فاسقين.

وقوله: ﴿ نَغْفِرْ لَكُمْ﴾ جزم جواب الأمر، المعنى أن تقولوا ما أمرتم به نغْفرْ لكم خطاياتكم، وقرأ بعضهم ونغْفرْ لكم خطيئة إنكم، والقراءة الأولى أكثر، فمن قال خطيئاتكم، والقراءة الأولى أكثر، فمن قال خطيئاتكم، فهو جمع خطيئة بالألف والتباء، فحو سفينة وسفينات، خطايا ـ خطائي، فاقدراته كما وصفاف أنفر لكم خطاياكم، والأصل في خطايا ـ خطائي، فاقبل ـ مثل وحفاعي، ثابت أن تقلب الباء والكسرة إلى الفتحة والألف ـ فتصير خطاءاً، مثل حظاماً، فيجب بأن تقلب الهمزة ياة، لوقوعها بين ألفين، لأن خطاءاً، مثل حظاماً، فيجب بأن تبلل الهمزة ياة، لوقوعها بين ألفين، لأن الهمزة مجانسة للألفات فاجتمعت ثلاثة أحرف من جنس واحد، وهذا الذي ذكرناه مذهب سيويه ولسيبويه مذهب آخر أصله للخليل، وهو أنه زعم أن

<sup>(</sup>١) أي بالرقع.

<sup>(</sup>٢١ ، عرد كلمة للتمثيل لما آخره همزة قبلها حرف صحيح .. وليس للكلمة معنى .

خطايا أصلها فعاتل، فقلبت إلى فَعَالَى فكان الأصل عنده خطائي مثل خطائع مثل خطاعي، ثم قلبت بعد ذلك على المذهب الأول وهذا المذهب ينقص في الإعلال مرتبة واحدة، واللفظ يُؤول في اللفظين خطايا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَالَّزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً من السَّمَاءِ ﴾ الرّجُوز العذاب وكذلك الرّجُوس ـ قال الشاعر ٢٠٠ .

كم رامنا من ذي عَديدٍ مُبْدَى حتى وقَدْمنا كيده بالسرجُنز وقوله عزّ وجلً: ﴿ بِمَا كَانُوا يَصْمُتُونَ ﴾.

أي تبديلهم ما أمروا به من أن يقولوا حطة. ويُقال فَسَقَ يفْسُق ويفْسِقُ ويفسَّقُ على اللغتين وعليها القراء، ومعنى الفَسْق الخسروج عن القصد والحق وكل ما خرج عن شيء فقد فسق إلاَّ أنَّه خص من خرج عن أمر الله بأن قيل فاسق، ولم يحتج إلى أن يقال فسق عن كذا، كما أنه يقال لكل من صَدُّق بشيء هو مؤمن بكذا ويقال للمصدق بأمر الله مؤمن فيكفي، والمَرب تقول فسقت الوطبة إذا خرجت عن قشرتها.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿ وَإِذَ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقُوْمِهِ ﴾.

موضع ﴿إِذْ ﴾ نصُّبُ على ما تقدمه، كأنه قيل واذكبر إذ استسنقى موسى لقومه إلا أن ﴿إذْ ﴾ لا يظهر فيها الإعراب لأنها لا تتم إلا بأن توصل، وجميع ما

<sup>(</sup>١) كذا بجميع الأصول ، وصحته فتحت الهمزة.

 <sup>(</sup>۲) لرؤية ديوانه ٢٤، والمبزي المتفاخر ـ من تبازى تـظاهر بمــا ليــ عنده، ومبــز مذل غــز ـ كفولــه
 كذبتم ورب البيت يبزي محمد.

أي لا يخزي ولا يذل، والوقم ـ كيح الدابة . أي رددنا كيده . ووقفناه كما تصد الدابة المجامحة . (٣) الفسم والفتح . أي إن يفسق مضموع المين سواء ماضيه مفتوحها أو مضمومهاً.

لا يتم من هذه المهمة إلا بصلة لا يعرب لأنه بعض اسم ولا يعرب إلا الاسم التام، ولكن إذْ كُسِرَت لالتقاء الساكنين، ومعنى استسقى، استدعى أَن يُسقى قَوْمُه، وكذلك استَنصَرت استَدعيتُ النَّهُرة.

وقوله عزَّ وجلُّ :﴿فَقَلْنَا آضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَجَرَ فَاتْفَجَرَت مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْـرةَ عَيْناً﴾.

أكثر القراة ﴿التتاعشرة ﴾ بإسكان الشين، ولفة أخرى والتتا عَشِرة عينا ـ بكسر الشين ـ وقد قرأ بعض القراء عَشِرة ـ على هذه اللغة ، وكلاهما جيد بالغ و ﴿عينا ﴾ ـ نصب على التمييز في العدد على معنى دخول التنوين وإن لم يذكر في عشرة ، لأن التنوين حذف مُهنا مع الإعراب (١) ومعنى قول الناس عندي عشرون درهما معناه عندي عشرون من الدراهم ، فحُذف (٢) لفظ الجمع - و ومن ه هذه التي خَلَص بها جِنس من العدد على جنس وعبر الواحد عن معنى الجمع ، فهذا جملة ما انتصب من العدد على التمييز .

وفي التفسير أنهم فجَّرَ اللَّه لهم من حَجَرٍ اثنتيُّ عَشْرَةَ عيناً لاَئْنَي عَشَرَ فريقاً، لكل فريق عين يشربون منها، تتفجر إذا نزلوا فـإذا ارتحلوا غارت العين وحَمَلوا الحجر غير متفجر منه ماءً.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مُشْرَبَهِم﴾.

كمان يتفجر لهم المماءُ من اثّنيْ عشر موضعاً لا يختلف في كـل منـزل فيعلم كل أناس مشربهم.

وقوله عزَّ وجلُّ : ﴿وَلَا تَعْنُوا فِي الأرض مُفسِلِينَ﴾ .

<sup>(</sup>١) عشرة في موضع الإضافة - لكتها مبنية على الفتح للتركيب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وفحدُفت، أي الناس.

يقال عنا بَعنا عَنْواً ومُثَوًّا. والمَعْوُ أَشد الفساد٬۱۰ وقوله عزّ وجلُ :﴿ فَادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَا مَمًّا تَنْبِتُ الأَرْضُ﴾. يخرج مجزوم وفيه غير قول:

قال بعض النحويين المعنى سله وقل له أخرج لنا يخرج لنا (هو)<sup>(٢)</sup> وقال في قوله تعالى : ﴿وَقَلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٢) قالوا<sup>(4)</sup>: المعنى قل لهم قبولوا التي هي أحسن أنَّ يقولوا. وقال قوم: معنى ﴿يخرج لنا﴾ معنى اللحاء كأنه قال: أخرج لنا، وكذلك ﴿قل لعبادي اللذين آمنوا يقيموا الصلاة﴾ (٥) والمعنى قل لعبادي أقيمواء، ولكنه صار قبله وأدَّعُه و وقال٤(١) فجعل بمَنزلة جواب الأمر.

وكلا القولين مـذهب، وَلكنه على الجواب أَجود لأن مـا في القرآن من لفظ الأمر [الذي] ليس معه جَازم ـ مَرفوع قمال الله ـ عرَّ وجـلَّ ـ هِـرَّوْمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ﴾. ثم جَاة بعمد تمام الآية ﴿يَغَفِرْ لَكُم﴾ المعنى أَمنوا بالله ورسوله وجاهدوا يَعفِرْ لكُم ؟ .

<sup>(</sup>۱) يقال عنا عُثُواً، وغفى عثواً. والفعل فيهيا واوي اللام، ويأتي الفعل ياتياً فيقال: عثى يَعقَى عُثِيباً وجناً وعثياً أن ونادراً يقال عنا يعشى - بفتع الدين فيهيا - ووجه نـــلـرته أو شــلـونـه أنه ليست عبـــه ولا لامه حرفاً حلفياً. والآية من عثى يعشي عثواً. بوزن فهم. وهي اللغة الإجــرد في هذه المــادة. أما عنا يعثو الراوي فيقال في إسناده لواو الجماعة: لا تعثواً. يضم ما قبل الــواق، والفعل معــاه أمـــلـ الأفــاد.

ر٢) ط فقط .

<sup>(</sup>۳) الإسر ، ۱۲/۱۷ c.

<sup>(</sup>٤) أعاد المسمر على بعض النحويين مرة مقرداً ومرة جماً.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم ١٤/٣.

<sup>(</sup>٦) سبقه دادع، في الآية التي معنا. وقُلْ في الآيتين الأخريين.

 <sup>(</sup>٧) تكي نوضيع هذه المسألة بعض التوضيع نذكر أنه من المترر نحرياً أنه إذا وقع الفسارع بعمد طلب
 دنيس به فاء، جزم الفعل، وذكر التحويون لهذا الجسرم عللا همتلفة، وفي الآية التي معمنا وأمسالها عد

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ مِنْ بَقَلِها وقِثَاثِها وَفُومِهَا ۗ .

في القِتَّاء لغتان، يقال القَتَّاءُ والقِشَّاءُ (يا همذا)(١) و (قد)(٢) قمراً بعضهم قُتائِها بالضم، والأجود الأكثر وقِتَّائها بالكسر، وفومها: الفوم الحنطة، ويقال الحُبوب وقال بعض النحويين إنه يجوز عنده الفَّرمُ ههنا الشُّوم، وهذا ما لا يعرف أن الفوم الثوم، وههنا ما يقطع هذا ٢٠٠٠. محالً أن يطلب القوم طعاماً لا بُرُّ فيه، والبُرِّ أصل الغذاء كله، ويقال فتومُوا لنا، أي اخْيِزُوا لنا. ولا خلاف عند أهل اللغة أن الفُوم الحنطة، وسائر الحبوب التي تخيز يلحقها اسم الفوم.

وقوله عزُّ وجلُّ : ﴿ أَتُسْتَبِدُلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيُّرٌ ﴾ .

يعني أن المن والسلوى أرفع من الذي طلبتم، و ﴿ ادنى ﴾ الفراءة فيه بغير الهمز (٤) وقد قرأ بعضهم وأذناً، بالذي هو خير، وكلاهما لـه وجه في اللغة إلا أن ترك الهمزة أولى بالاتباع. أما ﴿ أَذْنِى ﴾ غير مهموز، فمعناه الـذي هو أقرب

كالأبين اللين أوردهما المؤلف اختلفت تفديراتهم، لأن الفضارع المجزوم في هذه الأبات لا بترتب على الأمر السابق، ففي الأمر السابق، ففي الأمر السابق، ففي الأمر السابق، فتوي الأبين الأخريين لا يترتب على الشول إقامة الصلاة ولا قول الوين الأخريين لا يترتب على الشول إقامة الصلاة ولا قول الوي من أحسن، ولا يصح أي منها مقولاً للقول. فمن التحويين من قدر فعلاً عقدواً فجمل التقدير: قل لهم. أقيموا الصلاة يقيسوا، وفي آيتنا: ﴿ أَمَا لِتَأْمِيرِ وَقُل لهم فليقيموا الصلاة يقيسوا، وفي آيتنا: ﴿ أَمَا لِتَأْمِيرِ وَقُل لهم فليقيموا الصلاة يقيسوا، وفي آيتنا: ﴿ أَمَا لِمَا لَمُ فَلْمِيْمُوا التَّي هي أَحسن، فيكون مقول القول عكياً بللمني.

وقد أورد الصنف رأين، ورجع جزم الفعل في جواب الطلب، لأن المضارع إذا كنان مقصوراً به انطلب وليس به لام لا يجزم وهذا حق إذا جربنا على أن الفعل المذكور هو الدال على الطلب أسا إذا جربنا على أن الفعو الدال على الطلب علموف فهذا المذكور جوابه.

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) ما يبطل هذا القول.

<sup>(</sup>ع) همز آخره وأدنأع.

وأقبل قيمة، كما تقول، هذا ثوب مقارب، فأما الخبيس فاللغة فيه (أنه مهموز، يقال)(١٠ دنُوءَ، دَناءَةً، وهو دَنِيَءُ بالهمزة، ويقال هذا أَدُناً منه (بالهمزة)(٢)

وقوله عزّ وجلّ: ﴿الْمَبْطُوامِصْراً﴾ الأكثر في القراءة إنبات الألف "". وقد غراً بعضهم داهبطوا مصر فإنَّ لكُمُّ، بغير ألف، فمن قراً مصراً بالألف فله وجهان: جَائِرٌ أَنْ يراد بها مصراً من الأمصار لأنهم كانوا في ته، وجائز أن يكون أراد مصر بعينها، فجعل مصراً اسماً للبلد. فصرف لأنه مذكر سمي مذكراً فا) وجائز (٥) أن يكون مصر بغير ألف على أنه يريد مصراً بعينها كما قال عر وجائز .

﴿ادخُلُوا مِصْرٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينِنَ﴾ (١) وإنما لم يصوف الأنه للمدينة فهو مذكر سمى به مؤنث؟ ().

وقوله عزَّ وجلُّ : ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللِّلَّةُ والمسْكنةُ ﴾ .

﴿الذَّلَةِ﴾: الصغار، ﴿والمسكنة﴾: الخضوع، واشتقاقه: من السكون، إنما يقال مِسْكين للذي أسكنه الفقر، أي قلُّل حركته.

وقوله جلَّ وعزَّ: ﴿ وضُّرِبتْ عليهمُ الذُّلَّةُ والمُسْكنةُ ﴾ ﴿ وياءوا بغضب من الله ﴾

<sup>(</sup>١) ط دني ودنامة.

<sup>(</sup>۲) ليسټ في ك.

<sup>(</sup>۱) لیست فی لا. (۲) أي تنوين كلمة مصر.

 <sup>(4)</sup> ك وسمي به مذكره والمراد أنه اسم لبلد مذكر وعل أنه اسم لمدينة يجوز صرفه أيضاً، لأنه ثـالاثي
 ساك الوسط.

<sup>(</sup>٥) لل ومن قرأ بغير ألف فإنما يريد مصراً بعينها.

<sup>(</sup>۱) پوسف ۹۹/۳۱.

<sup>(</sup>٧) أي أن كلمة مصر اسم لأي مصر من الأمصار وأطلقت على مدينة بعينها.

يقال بُؤت بكذا وكذا أي احتملتهُ(١).

وقوله جلَّ وعزَّ: ﴿ذلك بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾. (معنى)(٢) ذلك والله أعلم الغضب حل بهم بكفرهم.

وقوله عزَّ وجلُّ : ﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَنَّ ﴾ .

القراءة المجمع عليها في النبيين والأنبياء والبريَّة طرح الهمزة، وجماعة من أهل المدينة يهمزون جَمِيعَ ما في القرآن من هذا [فيقرأون] والنبييَّين بغير حق والانبياء).

واشتقاقه من نبًّا وأنَّبًا أي أخبر.

والأجود ترك الهشرة، لأن الاستعمّال يُوجبُ أَنَّ ما كان مهموزاً من فعيل فجمعه تُقلاء، مشل ظريف وظرفاء (٢) ونبيء ونُبــّاة. فإذا كمان من ذوات الياء فجمعه أفعلاء، نحو غني وأغنياء، ونبي وأنبياء (١٤).

وقد جماء أقْصِلاء في الصحيح، وَهُ وقليل، قالوا خميس وأخْصِماء وأخمس، ونصِيبٌ وأنْصِباء فيجوز أنْ يكون نبي (مِن) أنّبأتُ مما ترك همزه لكثرة الاستعمال، ويجوز أنْ يكون (من) نَبّأ ينبُوءُ إذا ازْتفع، فيكون فعيلاً من الرفعة ٥٠٠.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنْ اللَّذِينَ آمَنُوا وَالَّـذِينَ هَادُّوا وَالنَّصَـارَى وَالصَّائِينَ مَنْ

 <sup>(</sup>۱) يقال: ماه بذنبه بوها وبواه احتمله او اعترف به. وياه مدمه أقر وياه همه بسلمه عملك والأصل باء
 عصني رجع ، فضميره هذا بالاحتمال ليس عام

<sup>(</sup>٢) ليست في ٿا.

ه ) ي يخمع على هذا الوزب، وطريف لا همر عيه وإند هو وزن يقاس علميه ـ ومنه جمريء، ووصميء د - ک

<sup>(</sup>٤) وهو مطرد في الصحيح المضعف نحو شديد وأشداء وعزيز ولبيب وكفيف.

<sup>(</sup>٥) على الأول هو بمعنى مفعول وعلى الثاني بمعنى فاعل أي ذو رفعة .

أمن بالله واليوم الآخر وعيل صَالِحاً فلهُم أَجْرُهُمْ.

لا يجوز أن يكون لأحد منهم إيمان إلا مع إيمانه بالنبي ﴿ ودليل ذلك نوله عز وجل: ﴿ الذين كفروا وصَدّوا عن سبيل اللّهِ أصل أعمالُهُم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نُزُل عَلَى محمد، وهو الحقُّ مِن ربّهم [كَفَّر عَنْهُمْ سبئاتهم] ﴾ ( أ متأويله ( ) من آمن باللّه واليوم الاخر وآمن بالنبي ﴿ فلهم أَحرُهم. وجاز أن يقال فلهم لأن مَنْ لفظها لفظ الواجد وتقع على الواحد، والاثنين والجمع والتأنيث والتذكير، فيحمل الكلام على لفظها فيُوحد ويذكر، وحمل على معناها فيُشتى ويجْمَعُ ويؤنث.

قال الشاعر ٣٠:

تعسال فإن عَساه تتني لا تخسونني لا يكن مشل من \_ يا ذِنْبُ \_ يصطبحِبَان وهادوا أصله في اللغة تابوا، وكذلك قوله عزّ وَجَلَّ: ﴿ أَنَّا هُدُنَا إِلَيكَ ﴾ (٤) أي ونُسْا إليْكَ ». وواحد التصارى قبل فيه قولان: قالوا يجوز أن يكون واحدُهمْ

نصْران (كما ترى)(٥) فيكون نصران ونصاري على وزن ندْمَان وندامي \_

## قال الشاعد:

<sup>(</sup>١) القتال ١/٤٧، ٣.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآية التي معنا عنا.

<sup>(</sup>٣) الفرزدق أبو فراس همام بن غالب رأس الشعراء الأمويين توفي سنة ١١٠ هـ.

وفي المغني ٤٦٦، والبيت شائع متداول في كتب النحو .. من قصيدة وصَفَ فيها ذئباً جاء إلى تـــاره لـبلا فقدم له الفرزدق قطعة من شاة، ومنع أصحابه من طرده.

<sup>(</sup>٤) الأعراف ١٥٦/٧. وتفسير هادوا ـ بالتوبة إنما هو تفسير المعنى اللازم. إذا المعنى اللغوي لهاد هـ و رجع ـ وهدنا إليك: رجعنا إليك بالتوبة.

<sup>(</sup>a) ليست بالأصل.

فَكُلْتَاهُمَا خَسَرُتُ وأَشْجَد زَأْسُها ﴿ كَمَا سَجَدَت نَصْرَانَةٌ لَمْ تُحَنُّفِ ( )

فنصرانة تأنيث نصران، ويعوز أن يكون النصارى واحدهم نصرى مثل بعير مَهْدِي، وإسل مَهارى. ومعنى ﴿الصابْئِن﴾ المخارجين من دِين إلى دين، يقال صبا فبلان إذا خرج من دينه ـ يصباً ـ ينا هذا ـ ويقال صبأت النجوم إذا ظهرت وصباً تابه إذا خرج.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمَ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .

القراءة الجيدة الرفع، وكذلك إذا كبورت ولاء في الكلام قلت لا رجلً عنـدي ولا زَيْدُ، و﴿لا فِيها غـوْلُ ولا هم عَنْها يُسْرَفُون﴾(٢) وإن قـرىُ فـلا خوفَ عليهم فهو جيد بالغ الجودة وقد قرئ به ً.

وقوله عزَّ وجَلَّ : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُم الطُّورَ ﴾ .

المعنى واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، والطور ههنا الجبل ومعنى أخذنا ميشاقكم: يجوز أن يكون ما أخداء الله عزّ وجَلَّ حين أخرج الناس كالمذر، ودليل هذا قوله: ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنّه ظُلْتُهُ ﴿ ثُمْ قَالَ مَن بعد تمامُ الآية: ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنّه ظُلْتُهِ ﴾ ثم قال من بعد تمامُ الآية: ﴿وَإِذْ نَتَقْنا الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنّه ظُلْتُهُ ﴾ ثم فهذه الآية كالآية التي في البقرة. وهو أحسن المذاهب فيها، وقد قبل أن أخذ الميثاق هو ما أخذ، الله من الميثاق على الرسل ومن اتبعهم، ودليله قوله عزّ وجلَّ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مَنْكُمْ مَن كتاب وحِكْمَةٍ ثم جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُوسُرُنُ هُو اللهُ النبين على الاخذ على النبين على الله عليهم وسلم - الميثاق يدخل

 <sup>(</sup>١) هو أبو الأحرز الحماني \_ يصف ناقتين مجهودتين من السيرحق كلتا وانحنى رأساهما اهياء اللسان (حنف) سيبويه ٢ / ٢٠ ، ٢٠ ١ باريس.

اللمان (حنف) سيبويه . (٢) الصافات ٢٣ - ٤٧.

<sup>(</sup>٣) الأعراف ٧ \_ ١٧١ \_ ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣ ـ ٨١.

نيه من أتبعهم، ﴿ وَرَقَعْنَا فَوَقَكُمُ الطَّرْرَ﴾ أي جثناكم بآية عظيمة، وهي أن الطور ـ
وهو الجَبُلُ. رُفِع فَوْقَهم حتى أظلهم وظُنُوا أنه واقع بهم، فاخبر الله بعظم الآية
التي أروها بعد أخيذ الميثاق. وأخبر بالشيء المذي لمو عذبهم بعده لكان
عدلاً (١) في ذلك، ولكنه جعل لهم التوية بعد ذلك وقال ﴿ ثُمُّ تَوَلَّيْتُمُ ﴾ من بعد
ذلك أي من بعد الآيات العظام . ﴿ فَلُولًا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ .

أي لولا أنْ مَنَّ اللَّه عليكم بالتوبة بعد أن كفرتم مع عظيم هـلــــ الآيات ﴿لكتتم من الخاسرين﴾.

وقوله عزَّ وجَلُّ : ﴿ خُذُوا مَا آتَيُّنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ .

موضع ما نصب،و ﴿ ما آنيناكم ﴾ هو الكتاب الذيهو التوراة ومعنى خلوه بقوة، أي خذوه بجد واتركوا الريب والشك لما بان لكم من عظيم الآيات.

وقوله عزّ وجلَّ : ﴿واذَكروا ما فِيه ﴿معناه اذْرُسُوا ما فيه وجاز في اللغة أن تقول خذ وخذا، وأصله أوْ خُذْ وكذلك وكل، أصله أوكل، ولكن خُدْ وكُلْ اجتمع فيهما كثرة الاستعمال والتقاء همزتين وضمة، فحذفت فالم الفعل وهي الهمزة التي كانت في أخذ وآكل فحذفت لما وصفنا من كثرة الاستعمال واجتماع ما يستقلون.

وقوله عزّ وجلُّ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُم الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُم فِي السَّبْتِ ﴾ .

معنى ﴿علمتم﴾ هنا عرفتم، ومثله قوله عـزٌ وجَلٌ ﴿لاتَعْلَمُــونهم الله يعلمهم﴾ (٢) ومعناه لا تعرفونهم الله يعرفهم، ومعنى ﴿اعتدوا﴾ ظلموا وجاوزوا ما حُدُّ لَهُم، كانوا أَمِرُوا أَلا يصيدوا في السبت، وكانت الحِيثانُ تَجْتَبِع لأمنها في

 <sup>(</sup>١) أخبرهم بإعراضهم بعد هذه الآيات ـ ومع ذلك تفضل عليهم فلم يعاقبهم، ولو أنه أنـزل عليهم عذاباً لكان ذلك جزاء عادلاً.

۲۰ | الأنفال ۸ ـ ۲۰.

السبت، فعبسوها في السبت وأخلوها في الأحد، فعدوا في السبت لأن صيدهم (١) منعها من التصوف، فجعل الله جزاءهم في الدنيا بعدما أراهم من الأيمات العظام بأن جعلهم قردة خاستين، معنى خاستين مُبعين يقال خَسَاتُ الكلب أَخسوه خَسَناً أي بَاعدته وطردته، وقوله عزّ وجَلّ: ﴿فَجَمَلْنَاهَا ثَكَالًا لِمَا يَتْنَ يَلَيْهُا وَمَا خُلَفْهَا ﴾.

وهماء همله تصود على الأمة التي مسخت ويجسوز أن يكون للقُملة (٢) ومعنى ﴿لما يبن يديها﴾ ومعنى ﴿لما يبن يديها﴾ يختمل شيئين من التفسير: يحتمل أن يكون ﴿لما يبن يديها﴾ للأمم التي تراها(٢) ﴿لما تلفها ﴾ للأمم التي تراها(١) ﴿وَلمَ خَلَقُهَا ﴾ مَا يكون بعدها، ومعنى قولك نُكُلت به، إي جعلت غيره يُنْكُل أن يشعل مثل فعله، فيناله مثل الذي ناله.

وقـوله عـزّ وجَلّ : ﴿وَمَـوْعِـظَةٌ للمُتَقِينَ﴾ أي يتعظ<sup>(١)</sup> [بهـا] أهـل التقـوى فيلزمون ما هم عليه .

وقوله عزّ وَجَلٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ المعنى واذكروا إذ قال موسى لقومه، أمروا بلبع بقوة يضرب ببعضها قتيل تشاجروا فِيمَنْ قَتَله، فلم يعلم قاتله، فأمر الله عزّ وجَلً بِفَرْب المقتول بعضو من أعضاء البقرة، يزعموا في التفسير أنهم أمروا أن يضربوه بالفخذ اليمنى، أو اللنب، وأحب الله تصالى أن يُريّهمْ كيف إحياء الموتى، وفي هذه الآية، احتجاج على مشركي المرب لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالبعث، فأعلمهم النبي ﷺ هذا الخبر مشركي المرب لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالبعث، فأعلمهم النبي ﷺ هذا الخبر الذي لا يجوز أن يَعْلمه إلا مَنْ قَراً الكُبّ أَوْ أوحى إليه، وقد علم المشركون

<sup>(</sup>١) في 2 صيدها. المعنى أن حبسهم الحيثان صيد لأنهم منعوها من الهوب

 <sup>(</sup>٢) المسخة التي أصابتهم.
 (٣) المعاصرة لهم في هذا الوقت.

 <sup>(</sup>٤) في ك يتعظها أي يتعظ بها.

أنَّ النبي ﷺ أُمَّيٍّ وأن أهل الكتاب يعلمون(١) ـ وهم يخالفونه ـ أن مـا أخبر بــه من هذه الأقاصيص حق.

﴿قَالُوا أَتَشَخِلْنَا هُزُوا﴾، فانتفى موسى من الهِزوْ<sup>(٧)</sup>، لأن الهاذىء جاهل الاحب فقال: ﴿أَعُرِدُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَاهِلينَ ﴾ فلما وضَح لهم أنه من عند الله﴿قَالُوا ادْعُ لِنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ ﴿وإنما سألوا ما هي لأنهم لا يعلمون أن بقرة يحيا بضرب بعضها مينت.

﴿قَالَ إِنَّه يَقُولُ إِنَّهَا بِقِرةً لاَ فَارضٌ ولا بكُرُّ ﴾.

ارتفع ﴿فارض﴾ بإصمارهي ٢٠ ومعنى ﴿لافارض﴾: لاكبيرة، ﴿ولا بكر﴾ [لا صَغِيرة]. أي ليست بكبيرة ولا صغيرة، ﴿عَرَانٌ﴾ والمَوَانُ دون المُسِنَّة وفوق الصغيرة، ويقال من الفارض فرضت تَفْرِض فُروضاً ومن العوان قد عونَّتُ تُعوَّن، ويقال حرب عوان، إذا لم تكن أول حرب، وكانت ثانية، قال زهير:

إذا لـقِحَتْ حــرب غــوانٌ مُفِـــرُة ﴿ ضروس تهز الناسَ، أَنيابُها صُعْلُ (٤)

ومعنى ﴿يَنُنَ ذَلِكَ﴾ بين البِكُر والفّارِض، وبين الصغيرة والكبيمرة وإنما جَازَ بين ذلك، و دبين، لا يكون إلا مع إثنين أو أكتر لأن ذلك ينوب عن الجُمَل، فتقول ظننت زيداً قائماً، فيقُولُ القائل وظننت ذلك، ٥٠٠.

وقوله عزَّ رجلٌ : ﴿ ادُّعُ لَنَا رَبُّك يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُها ﴾.

(٣) فارض خبر لا والاسم محذوف. و ولاه ليست عاملة.

 <sup>(</sup>١) في ط. ب يعلنون ذلك. وآثرنا رواية ك. أن المفعول مذكور والاستقامة المعنى.

<sup>(</sup>٢) تبرأ منه واستعاذ بالله.

<sup>(</sup>٤) ميوانه ١١٢، لقحت الناقة حملت. ولقحت الحرب شبت . والحرب العوان التي تتكرره وتنشب بعد أن كانت هدات. والفروس العنفة التي تطحن المتحاربين وتنهكهم والأنباب الصعا، الطوباة. وصف الحرب بالطول والعنف، وإنها وهبة مخفة.

<sup>(°)</sup> ك قد ظننت ذاك وقد ظننت ذلك.

موضع ﴿ما ﴾ وفع [بالابتداء] لأن تأويله الإستفهام تَقَرلك: أدع لنا ربك يبين لنا أيَّ شيء لونُها ومثله ﴿فلينظر أيَّا أَزْكَى طَعَاماً ﴾ (١). ولا يجوز في القراءة ﴿أدع لنا ربك يبين لنا ما لونها ﴾، على أن يجعل ﴿ما ﴾ لغوا (١) ولا يقرأ القرآن إلا كمّا قرأت القرَّاة المجمَّمُ عَلَيْهِمْ في الأخذ عنهم (٢).

﴿ قَالُ إِنَّهُ يَقُول إِنَّا ﴾: ما بعد القول من باب إنَّ مكسور أبداً، كأنك تذكر القول في صدر كلامك، وإنسا وقعت قلت في كلام العرب أن يحكى بها ما كان كلاماً يقوم بنفسه قبل دخولها فيؤدي مع ذكرها ذلك اللفظ، تقول: قلت زيد منطلق، وكذلك إن زيداً منطلق، لا إختلاف بين النحسويين في ذلك، إلا أن قوماً من العرب، وهم بنُو سُلَيم يجعلون باب قلت أجمع كباب ظننت، فيقولون: قلت زيداً منطلقاً، فهذه لنقذ (٤) لا أن يعوز أن يُوجَد شيءٌ مِنْهَا في كتاب الله عزّ وجلّ، ولا يجوز قال أنه يقول

وأما قول عزّوجلّ: ﴿ صَفْراءُ فَاقَعُ لَوَنُهَا﴾ فاقع نعت للأصفر الشديد الصفرة، يقال أصفر فاقع (٧٠) وأبيض ناصع وأحمر قانٍ، قال الشاعر: (٨٠)

يَسْقِي بها ذُو تــومتين كــأنمـا قناأتْ أنــامِله من الفــرصــاد

<sup>(1)</sup> الكهف 14 - 19. (1) فيتصب لونها.

<sup>(</sup>٢) ك المجمع على الأخذ عنهم.

<sup>(</sup>٤) ك وهذه.

<sup>(</sup>٥) ك لا يوجد، ط لا يوجد منها في كتاب الله.

<sup>(</sup>١) ط لا يجوز أنها بفتح أن.

<sup>(</sup>V) في جميم النسخ أصغر ناصع.

<sup>(</sup>A) الأسود بن يعفر - اللسان وقناء وفنا اشتلت حمرته، والتوفة اللؤلؤة أو الموة. والفرصاد صبغ أحمر وفي اللسان - تموم - البيت للأشعث بن سهم وهو في شواهد المغني ص ١٣٨ منسوباً للأسود. انظر أخبار الأصود في الأغاني 11 - ١٣٩ والخزانة 1 - ١٩٠ - ويروى يستمي .

أي احمرت حمرة شديدة، ويقال أحمر قاتم وأبيض يقَقُ، وَلَهِقَ ولهاق، وأسود حالك، وحَلُوك وحلوكِيّ ودَجُسوجِي، فهذه كلها صفات مبالغة في الألوان، وقد قالوا إن صَفْراة ههنا سوداة.

ومعنى ﴿ تَسُّرُّ النَّاظِرِينَ ﴾ أي تعجب الناظرين.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ لاَ ذَلُولٌ تُثيرُ الأَرضَ ولا تَسْقِي الحَرْثَ ﴾ .

معناه ليست مذله ل ولا مثيرة، وقوله: ﴿ولا تسقي الحرث﴾ يقال: سقيته إذا ناولته فشرب، وأسقيته جعلت له سقياً، فيَصِحُ ههنا ولا تُسْقِي بالضّم.

وقوله: ﴿لاَ شِيَّةً فِيهَا﴾.

أي ليس فيهما لمون يفارق لونها، والمؤشئ في اللفة خلط لمون بلون وكذلك في الكلام، يقال وشيّت الثوب أشيه شِيّة ووَشْياً، كَفَوْلك وَديْت فملاناً أَدِيه دِيّةً، ونصب ﴿الاشية﴾ فيه على النّفْي، ولمو قمرئ لاشيـةٌ فيها لمجاز، ولكن القراءة بالنصب.

وقوله: ﴿ الآنَ جِئْتُ بِالْحَقَّ ﴾.

فيه أربعة أوْجُو حكى بعضَها الأخفشُ: فأجودهما وقالـوا الآن، بإسكـان اللام وحذف الواو من اللفظ، وزعم الأخفش أنه يجوز قطع ألف الوصل ههنـا فيقول:

قالوا: ﴿أَلاَنَ جِسْت بالحق﴾ وهذه رواية، وليس له وجه في القياس (١) ولا هي عندي جائز، ولكن فيها وجهان غير هذين الوجهين: وهما جيدان في العربية، يجوز «قالوا لآن» على إلقاء الهمزة(٢)، وفتح السلام من الآن، وترك

<sup>(</sup>١) ك: وليس له في القياس وجه: أي ليس للأخفش وجه يقيس عليه.

<sup>(</sup>Y) في هذا الوجه تحذف همزة الوصل فتحذف الواو ولالتقائها ساكنة مع اللام وتخفف اللام بالفتح ولكن لا ترد الواو.

والذين أظهروا الواو أظهروها لحركة اللام لأنهم كانوا حذفوها لسكونها، فلما تحركت ردوها. والآجود في العربية حَـذْفُها لأن قرأ ﴿ تقول والأحمر، ويلقون الهمزة فيقولون و لَحْمر، فيفتحون اللام ويقرأون ألف الوصل لأن السلام في نية السكون، وبعضهم يقولُ ـ ولَحَمر، ولا يُقِرُّ ألف الوصل يريد الأحمر.

فأما نصب ﴿الآن﴾ نهي حركة لالتقاء الساكنين(٢)، ألا ترى إنك تقول: أنا الآن أكرمك، ومن الآن فعلت كذا وكذا، وإنما كنان في الأصل مبنيأ ٢٦ وحرك لالتقاء الساكنين، وبنى [الآن] وفيه الألف واللام، لأن الألف واللام دخلتا بعهد غير متقدم. إنما تقول الغلام فعل كذا [إذا] عهدته أنت ومخاطبتك، وهذه الألف واللام تنوبان عن معنى الإشارة، المعنى أنت إلى هذا الوقت تفعل، فلم يعرب الآن كما لا يعرب هذا (٤).

وقوله عزُّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمَ نَفْساً فَاذَّارَأْتُم فِيهَا ﴾ .

معناه(") قَتداراً أَتَّم فيها، أي تدافعتم، أي ألقى بعضكم على بَعْض، يقال درأتُ فلاناً إذا كافعتُه، ودَارِيَّه إذا لاينته، ودَرِّيّه إذا خَتَلته، ولكن التاء أدغمت في الدال لأتهما من مخرج واحد، فَلمّا أُدغمت سكنت فاجتلبت لها ألف الوصل، فتقول: اداراً القوم أي تَدَافَع القرم.

<sup>(</sup>١) في هذا الوجه تيقى الواو ولا تحذف.

<sup>(</sup>٢) يقصد حركة اللام من الأن.

<sup>(</sup>٣) أي ساكتاً.

<sup>(</sup>٤) هذا رأي له ولبعض النحويين وجمهورهم أن ﴿ الأن ﴾ ظرف معرب ناقص التصرف.

<sup>(</sup>٥) ك معنى فاداراتم: فتدارأتم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿مُحْرَجُ مَا كُنَّتُمْ تَكُتُمُونَ ﴾ .

الأجود في ﴿مخرج﴾ التنوين لأنه إنما هو لِمَا يستقبل أو للحَال، ويجوز حذف التنوين (١) استخفافاً فيقرأ، مخرجُ مَا كنتم تكتمون، فبإن كان قُسرى به وإلا فلا يخالف القرآن كما شرحنا.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿إِنَّ البَّقَرِ تَشَابَه عَلَيْنَا﴾ (١).

القراءة في هذا على أوجه، فأجُودها والأكثر ﴿ نَشَابَهُ علينا ﴾ على فتح الهاء والتخفيف، ويجوز «تَشَّابَه علينا، ويَشُابَه علينا ـ بالتاء والياء، وقد قرىء «إن البَاقِر يَشَّابَهُ عَلينا، والعرب تقول في جمع البقر والجمال. الساقر والجمامل، يجعلونه اسماً للجنس، قال طرفة بن العبد: ٣٠

وجامسل خوع مِنْ نِيْبِ وجرُ المُعَلَى أَصُلا وَالسَّفيح

ويروي ومِني به، وهو أكثر الرواية، وليس بشيء، وقبال الشاعر: ما لي رأيتك بعد عهدك مسوحشا خَلَقاً كحوض الباقر المتهسدم<sup>(4)</sup> وما كان مثل بقرة ويقر، ونخلة ونخل، وسحابة وسحاب، فإن العرب

<sup>(</sup>١) في ب، وط. النون.

 <sup>(</sup>٢) كان ينبغي أن تذكر هذه الأية قبل ذلك، ولكن جاءت هكذا في جميع النسخ. والزجاج يفعل
 ذلك كثيراً. إذ يؤخر آية أو آيات عن موضعها.

<sup>(</sup>٣) طرفة من العبد من بكر بن وائل ـ ربعي نبغ شاباً وصات شاباً وقد جرؤ على الهجاء من صغره حتى هجا الملك عمروبن هند فدير قتله في قصص معروف ـ والبيت في اللسان (جل) والخزانة ١ - ١٤ وملحق السنة ١٨٣ .

الجامل الجمَّالُ ـ وخوع أضعف. النيب جمع ناب الجمل الذي انشق نبايه والمعلمي والسفيح: الإزلام تضوب لاستطلاع شأن السفر ـ يعني أن إيله هزلت لكثرة أسفاره. وأعاد الفسمير مذكراً للاسم. ـ والازلام تضرب عند إرادة السفر.

<sup>(</sup>٤) يريد أنه هزل وذهب حسن منظره، فأصبح واهناً كالمحوض الـذي هدمته الأبقار بكشرة الشهرب هنه.

تذكره، وتؤتش، فتقول هذا بقر وهذه بقر، وهذا تخل وهذه نخل. فمن ذكر فلأن في لفظ الجمع أن يعبر عن جنسه فيقال: فتقول هذا جَشْم، وفي لفظه أن يعبر عن الفرقة والقطعة، فتقول هذه جماعة وهذه فوقة ـ قال الله عز وجلّ: وقال : ﴿ وَالنَّخُلُ بَاسِفَاتٍ ﴾ (٢) فجمع على معنى جماعة، ولفظها واحد، فمن قرأ ﴿ إِن البقر تَشَّابِه عَلَيْنًا ﴾ فمعناه أن جمّاعة البقر تَتَشَابُه عَلَيْنًا، فأذْغِمتِ التاء في الشين لقرب مخرج التاء من الشين، ومن قرأ تَشَابُهُ علينا، أواد تتشابه فحذف التاء الثانية لاجتماع تاءين كما قرىء ﴿ لعلكم تَذْكرونَ ﴾ ومن قرأ يَشَابُه علينا، فأدغم التاء في علينا ـ بالياء ـ أراد جنس البقر أيضاً، والأصل يتشابه علينا، فأدغم التاء في الشين.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ ثُمُّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعَد ذَلِكَ ﴾ .

تأويل ﴿ وَسَتَ ﴾ في اللغة غلظت ويست وصلبت ( الأويل القسو في القلب ذهاب اللين والرحمة والخضوع والخشوع منه، ومعنى ﴿ من بعدذلك ﴾ أي من 
بعد إحياء الميت لكم بعضو من أعضاء البقرة، وهذه آية عظيمة كان يجب 
على من يشاهدها - فشاهد بمشاهدتها من قدرة عزّ وجلّ ما يزيل كل شك - أن 
يلين قلبه ويخضع ( الأ)، ويحتمل أن يكون ﴿ من بعد ذلك ﴾ من بعد إحياء العبت 
والآيات التي تقدمت ذلك نحو مسخ القردة والخنازير ونحو رفع الجبل فوقهم، 
ونحو اثبجاس الماة من حجر يُحملونه معهم، وإنما جاز ﴿ ذلك } ومؤلاء

<sup>(</sup>١) سورة النور ٢٤ ـ ٤٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة ق ۵۰ ـ ۱۰ .

<sup>(</sup>٣) في ك غلظت ويست وعتت فتأويله ذهاب اللين والرحمة من القلب.

 <sup>(</sup>٤) هذه عبارة ك. وفي النسخ الاخرى ـ كان يجب على من شاهد أن يؤمن بها فشاهد الخ. أثرنا
 هذه لتفادي ذكر مقعولين مختلفين.

الجماعة مخاطبون، ولم يقل ذلكم - ولو قال ذلكم كان جيداً (١) - (وإنما جاز أن تقول للجماعة بعد ذلك وبعد ذلكم) (١) لأن الجماعة تؤدي عن الهظها الجميع والفريق، فالخطاب في لفظ واحد، ومعنى جماعة.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿فهِيَ كالجِجَارَةِ أُو أَشَدَّ قَسْوَةَ﴾.

وقد روي ﴿ أُو أَشَدُ قَسَوة ﴾ ومعنى تشبيه القسوة بالحجارة قد بيناه ، ودخول وأوه ههنا لغير معنى الشبك ولكنها وأوة التي تنأتي للإبداحة أكتمول: الذين بنبغي أن يؤخد عنهم العلم الحسن أو ابن سيرين، فلست بشساك ، وإنمسا المعنى ههنا: هذان أهل أن يؤخذ عنهما العلم، فإن أخذته عن الحسن فأنت مصيب، وإن أخذته عن ابن سيرين فأنت مصيب، وإن أخذته عنهما جميعاً فأنت مصيب، فالتأويل أعلموا أن قلوب هؤلام إن شبهتم قسوتها بالحجارة فأنتم مصيون ولا يصلح أن تكون أو ههنا بمعنى الواو. وكذلك قوله: ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد فاراً . . أو كَصَيِّب ﴾ ، أي إن مثاتهم بالصَّبِ فهو لهم مثل وقد شرحناه في مكانه شرحاً شافياً كافياً إن شاء الله عن .

فمن قرأ ﴿أَشد نسوة﴾ رفع أَشد بإضمار هي كأنه قال: أو هي أَشد قنوة، ومن نصب ﴿أواشد تسوة﴾ فهو على خفض في الأصل بمعنى الكاف، ولكن أشد أفعل لا ينصرف لأنه على لفظ الفعل، وهو نعت ففتح وهـو في

<sup>(</sup>١) ك حداً بالغاً.

<sup>(</sup>٢) عبارة لا حاجة إليها قد تقدمت.

<sup>(</sup>٣) الأقرب أنها هنا للإضراب: أي كالحجارة بإ. هي أشد.

<sup>(</sup>غ) تقدم هذا الشرح عند آية أو كصيب من السماء صور ٩٦. وليس المرايدهنا أن قلوبهم أما مثل الحجارة وإما أنسد. بل الاعبدار أنها أقسى من الحجبارة، بدليـل الآية التنائية. ومما قرره ص ١٣٠. في الصفحة التالية.

موضع جر - ويجوز في قوله تعالى ﴿فهي كالحجارة﴾ ﴿فَهَي كالحجارة ﴾ وتقي كالحجارة - بإسكان الهاء - لأن الفاء مع هي قد جَعَلَتْ الكلمة بمنزلة فخلاً ()، فتحلف الكسرة استثقالاً، وقد روى بعض النحويين أنه يجوز في «هي» الإسكان في الباء من دهي، ولا أعلم أحداً قرأ بها، وهي عندي لا يَجوز إسكانها ولا إسكان الواو في هو، لا يجوز «هو ربكم» وقد روى الإسكان بعض النحويين وهو رديء لأن كل مضمر فحركته - إذا انفرد - الفتح، نحو أننا ربكم، فكما لا تشكن قوة الله الواو.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنَّ مِنَ الحِجَارِةِ لَمَّا يَتَفَجُّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) جعلت بمنزلة كلمة واحدة وسطها حرفٌ حلقي.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر النص القرآني. إنما فسر مضمونه - والآية هي:

<sup>﴿</sup> وَإِنَّا مَنِهَا لَمَا يَشْقَلُ فَيَخْرِجُ مِنْهِ الْمَاءُ وَانْ مَنْهَا لَمَا يَهِبُطُ مِنْ حَشْبَةَ اللَّهُ

<sup>(</sup>٣) جملة غير جيدة لحقل الخير من الرابط - والأصل ليس شيء، منها ليس أثر الصنمة بينا فيه - أي كار الحجارة بها أثر الصنمة .

<sup>(</sup>٤) الحشر ٥٩ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٥) الحبر ٢٢ ــ ١٨.

نعييز أراد الله منها، ولو كان يراد بذلك الصنعة لم يقل وكثير من الساس وكثير حق عليه العذاب، لأن أثر الصنعة شامل للمؤمن وغيره.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ .

هده الألفُ الف استخبار، وتجري في كثير من المواضع مجرى الإنكار والنهي إذا لم يكن معها نفي، كأنه أيشهم من انطمع في إيمان هذه الفرقة من اليهود، فإذا كان في أول الكلام نفي، فإنكار النفي تثبيت نحو قوله عز وجلّ: ﴿ أَلَم يَٰاتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى﴾ . فخواب ﴿ أفتطمعون ﴾ ولاء كما وصفنا(١٠).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهِمَ يَسْمَعُونَ كَلَامُ اللَّهِ ثُمٌّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَشْدِ مَا عَقْلُوم﴾ .

يروى في التفسير أنهم(٢) سمعوا كلام الله لموسى عليه لسملام فحوفوه فقيل في هؤلاء الذين شاهدهم النبي ﷺ أنهم كفروا وحرفوا فلهم سابقة في كفرهم.

وقوله عزّ وجلّ ﴿ وإذا خلاَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ قَالُوا أَتَحَدُّشُونَهُمْ بَمَا فَسَحَ اللّهُ عَليْكُمْ ﴾ .

المعنى أتخبرونهم بأن النبي ﷺ ذكرُه موجود في كتابكم وَصِفتهُ ٣٠.

﴿ليحاجوكم به عند ربكم﴾ أي لتكون لهم الحجة في إيمانهم بالنبي ﷺ عليكم، إذ كنتم مُقَرَّبنَ به تخبرون بصحة أُمره من كتابكم فهذا بين حجته عليكم عند الله.

<sup>(</sup>١) لأنه لا نفي مع الاستفهام، فلا يجوز استعمال بلي.

<sup>(</sup>٢) في ك يسمعون.

<sup>(</sup>٩٠) ك صفته، ويقية النسخ . . • ووصفه، ,

﴿ أَنْلَا تَمْقِلُونَ ﴾ أي أفلا تعقلون حجة الله عليكم في هذا. وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمِثْهُمْ أُمَّيُونَ ﴾ .

معنى الأمني في اللغة المنسوب إلى ما عليه جِبِلَةٍ أُمْتِه، أي لا يكتب فهدو في أنه لا يكتب على ما ولد عليه، وارتفع وأمنون ( الابتداء و وبنهم الخبر ( ) ومن قول الاخفش يرتفع أميون بفعلهم، كان المعنى واستقر منهم أمدن ( ).

ومعنى ﴿ إِلا أَمَانِ ﴾ قال الناس في معناه قولين: قالوا معناه لا يعلمون الكتباب إلا تبلاوة، كما قال عنز وجلّ: ﴿ وصا أرسلنا مِن قبلك من رسول ولا نبي إلا إِذَا تمنى أَلقى الشيطان في أمنيت ﴾ (٣). أي إذا تسلا ألقى الشيسطان في تلاوته. وقد قبل الأماني أكاذيب العرب، تقول أنت إنما تتمنى هذا القول أي تمتَّلَقُه.

ويجوز أن يكون آماني منسوباً إلى القائـل إذا قال مـا لا يعلمه فكـأنه إنمـا يتمناه، وهذا مستعمل في كلام الناس، تقول للذي يقول ما لا حَقِيقةً لَهُ وهو يُجبُّه: هذا مُنَّى، وهذه أُمنَيَّةً.

وفي لفظ أماني وجهان: العرب تقول هذه أمانٍ وأَمانيَّ يا هَذا ـ بالتشديد والتخفيف، فمن قالو أمانيَّ سالتشديد فهو مشل أُحدُوثة وأجاديث، وقرقورة وقواقير<sup>(٤)</sup>، ومن قال أمان بالتخفيف [فهومما] اجتمعت فيه الياءان أكثر لنقل الياء،

إعراب غير جيد لأن المعنى حيثة الأميون منهم وهذا ليس بشيء إنما صحته أن يكون تعنهما
 هي الميتمدأ وأميون، هي الخيسر ومن اسم بعمنى بعض والمعنى بعضهم أميون، ومثله ﴿وَمِنَّ النَّاسِ مِن يَقُولَ آمَنا ومنهم الفاسقون﴾.

<sup>(</sup>٢) أي أن الأخفش يجاري الكوفيين في هذا الإعراب.

<sup>(</sup>٢) الحج ٢٢/٥٦.

أ(٤) نوع من السفن أو هي العظيمة.

والعـرب تقول في أثفيـة أثافي وأثـافي، والتخفيف أكثر لكثـرة استعمالهم أثــاف، والأثاق الاحجار التي تجعل تحت القدر.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فُويْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الكتابُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ .

الديل في اللغة كلمة يستعملها كل واقع في هلكة ـ وأصله في العـذاب والهلاك، وارتفع ويل بالابتداء وخبره ﴿لِلَّذِينَ ﴾ ولو كان في غير القرآن لجاز فويلًا للذين على معنى جعل الله ويلاً للذين ''، والرفع على معنى ثبوت الويل ﴿لِلَّذِين يَكَتُبُونَ الْكِتَابَ بَأَلِدِيمَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّه لِيَشْتُرُوا بِه ثَمَناً قليلاً ﴾.

يقال إن هذا في صفة النبي 震。 كتبوا صفته على ضير ما كانت عليه في التوراة، ويقال في التفسير أنهم كتبوا صفته أنه آدم طويل، وكانت صفته فيها أنه آدم ربعة (٢٠)، فبدَّلوا فالزمهم الله الويل بما كتبت أيديهم ومنكسبهم على ذلك ٣٠)، الأنهم أخذوا عليه الأموال وقبلوا الهذايا.

وقوله عزَّ وجلْ : ﴿ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّـامًا مَعْدُوهَةً ﴾.

وغسنا به نصب بأن ، وقد اختلف النحويون في علة النصب بلن ، فرُوي عن الخليل قولان أحدهما أنها نصبت كما نصبت وأن وليس ما بعدها بصلة لها (13) ، لأن ولن يُفَعَلَى، نفى وسيفعل، فقده (٥) ما بعدها عليها، نحو قولك زيداً لن

 <sup>(</sup>١) على هذا التقدير هي مفعول به، والأولى أن يقدر فعل مناسب يجعلها مفحولاً مطملقاً مثل أعلب وأتوعد ونحوه.

<sup>(</sup>٢) ليس بالطويل ولا بالقصير .

 <sup>(</sup>٣) أي بسبب كسبهم على ذلك قال: وويل لهم مما يكسبون.
 (٤) لا تؤول معه مصدراً كما تؤول وأنه.

<sup>(</sup>٥) فجاز في الكلام تقديمه.

أضرب، كما تقول زيداً لم أضرب، وقد روى سيبويه عن بعض أصحاب الخليل عن المخليل أنه قال: الأصل في دان، لا أن ولكن الحذف وقع استخفافاً، وزعم سيبويه أن هذا ليس بجيد، لو كان كذلك لم يجز زيداً لن أضرب (١٠)، وعلى مذهب سيبويه جميع النحويين وقد حكى هشام (١٠) عن الكسائي في دان، مثل هذا القول الشاذ عن الخليل. ولم يأخذ به سيبويه، ولا أصحابه.

ومعنى ﴿ أَيَّاماً مُعَدُودَةً ﴾ قالوا إنَّما نُصَدُّبُ لأننا عبدنا العجل أياماً قبل في عددها قولان، قبل سبعة أيام وقبل أربعون يوماً، وهذه الحكاية عن اليهود، هم الذين قالوا: ﴿ لَنْ تَمَسُّنا النَّارُ إِلاَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً ﴾.

وقوله عرِّ وجلّ: ﴿قُل أَغُذْتُمْ عنْد اللَّهِ عَلْداً ﴾ بقطع الألف هي تقرأُ على ضربين: أُنحَدْتم عبيين الذال، وانختُم بَإدغام الذال في التاءِ<sup>(٣)</sup>، والألف قطع لأنها ألف استفهام وتقرير.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿عِنْد اللَّهِ عَهْداً﴾المعنى عهد اللَّه إليكم في أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ﴾.

أي إن كان لكم عهد فلن يخلفه الله، أم تقولمون على الله ما لا تعلمون

<sup>(</sup>١) لأن مفعول المنصوب بأن لا يتقدم على الفعل (الصبان على الأشموني ٣-١٨٢).

<sup>(</sup>٣)هشام بن معاوية الضرير .. من مشهوري أصحاب الكسائي لنه مؤلفات نحوية مقبلة توفي مشة. ٩٠٩ هد المقبة ٤٠٤ .

 <sup>(</sup>٣) تقلب الذال دالاً ثم تدغم الدال في التاء.

ثم قال عزَّ وجلَّ : ﴿ بَلَ مَنْ كَسَبُ سِيثَةً ﴾ رداً(١) لقولهم : ﴿ لَن تَمَسُّنا النار إلا أَياماً معدودة ﴾ .

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَأَحَـاطَتْ بِهِ خَـطَيْتُتُهُ فَـأُولَئِكَ أَصْحَـابٌ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَـا خالِدُون﴾.

فالحق في هذه الآية والاجماع أن هذا لليهود خماصة لأنه عزَّ وجلً في ذكرهم(٢)، وقد قيل: ﴿من كسبسيثهُ، الشرك بالله وأحاطت به خمطيشه: الكبائر، والذي جرى في هذه الأقاصيص إنما هو إخبار عن اليهود.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ أُخَذْنَا مِيثَاقَ نَبِي إِسْرائِيلَ لَا تُعْبَدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ .

القراءة على ضربين، تعبدون ويعبدون بالياء والتاء التعبدوا. ورفع لا ثالث لا يؤخذ به لأنه خالف للمصحف ـ قراً ابن مسعود: لا تعبدوا. ورفع لا تعبدون بالتاء على ضربين، عبل أن يكون ﴿لاك جواب القسم لأن أخذ الميشاق بمنزلة القسم، والدليل على ذلك قوله: ﴿وَإِذَ أَخَذُ الله ميثاق الذين أُوتوا الكتاب لتُبيئتُه للناس ﴾ (٤٠ فجاء جواب القسم باللام فكذلك هو بالنَّقي يسلا، ويجوز أن يكون رنعه عبل إسقاط وأن عبل معنى وألا تعبدوا، فلم سقطت أن رفعت، يكون رنعه عبل إسقاط وأن عبل معنى وهذا مذهب الأخفش وغيره من التحويين، فأما القراءة بالتباء فعيل معنى الخطاب والحكاية كأنه قبل قللنا لهم لا تعبدون إلا الله وأما لا يعبدون بالياء فانه غيرة على ما النه عني ما الله وأما لا يعبدون بالياء

<sup>(</sup>١) في الأصل درده. على أنه خبر لمحلوف.

<sup>(</sup>٢). أي الآيات تتحلث عنهم. وهم موضوع الحليث.

<sup>(</sup>٢) في ك دبالياء والثاء يمبدون وتعبدون.

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣-١٨٧.

<sup>(</sup>٢) غيب جمع غاثب.

ومعنى أَحد الميثاق والعهد قد بَيْنَاهُ قبل هذا المرضع(٠٠). وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَوَالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً﴾ .

تصب على معنى وأحسنوا بالوالدين إحساناً (٢) ، بدل من اللفظ أُحسِنُوا وفإني القُرْنِيَ وواليَتامَى ﴾: جمع على فعالى كيا جمع أسير على أسارى، يقال يَتم يَشِّمَ يُتمُّ ويَتمُّ إذا فقد أَباه، هذا للإنسان فأسا غيره فيتمه من قبل أُمه، أُخيرني بذلك عمد بن يزيد (٢) عن الرياشي (٤) عن الأصمعي : إن اليتيم في الناس من قبل الأم، والمساكين مأخوذ من السكون، واحدهم مسكن كأنه قد أسكته الفقر.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَقُولُوا للنَّاسِ حُسْناً﴾ فيها ثلاثة أقوال حسْناً بالتدوين وإسكان السين، وحَسَناً بالتدوين وفتح السين، وروى الأخفش وحُسْنَى، غير منون.

فأما الوجهان الأولان، فقرأهما الناس، وهما جيدان بالغان في اللغة، وأما

(۱) ص ۱٤۸.

(٢) أي كلمة إحساناً أدت معنى أحسنوا.

(٣) هنو البيرد محمند بن يزيند بن عبند الاكبر أزدى من مشهبوري معلمي البصرة وبغذاد أستاد الزجاج.

أنظر البغية ـ ١١٦، الوفيات ١ ـ ٤٩٥، طبقات النحويين ١٠٨.

(٤) العباس بن الفرج من نحويي الطبقة السابعة من البصريين، كان أبوه مولى لرجل بتال لحد وياش بـ فقل اسمه معه ـ اشتراه بعض المهاشمين واعتقه قرأ على الأصمعي وأبي زيد وقرأ كتاب سيويه على المعارض. قال المازني قرأه على ـ وهو أعلم به مني. قتل في ثورة الزنج سنة ٢٠٧٠. وقرأ المازني عليه المغة ـ البغية. (٣٧٥ ـ ٣٧٠).

وحُسنَى، فكان (' لا ينبغي أن يقرأ به لأنه بناب الأفعل والفعلى، نحو الأحسن والحسنى، والأفضل والفضل، لا يستعمل إلا بنالالف والسلام، كنها قال الله عرّ وجلّ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ الللْمُوالِ الللَّهُ ال

﴿وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزُّكَاةَ ﴾.

اعلموا أنه قد أخذ عليهم الميثاق وعهد عليهم فيه بالصدق في صفة النبي ﷺ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ثُمُّ تَوَلَّيْتُم إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ ﴾ .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءِكُمْ ﴾ .

يقال سفكت المدم أَسْفِكُه سَفْكاً إذا صبيته، ورفع لا تسفكون على

<sup>(</sup>١) ك فخطأ لا ينبغي.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٢١ ـ ١٠١.

<sup>(</sup>۲) يونس ۱۰ ـ ۲۲.

القسم، وعلى حذف أن كيا وصفنا في قوله: ﴿لاَ تُعْبُدُونَ﴾ ومثل حـذف أن قول طرفة:

آلا أَيهِـذَا الـزاجـــري أَحْضرَ الـوغي ﴿ وَأَنْ أَشهد اللَّذَاتِ هَلَ أَنت مخلدي

وواحمد المدمماء دم \_ يَما هَمَلُما مخفف، وأَصله دُمَيٌ في قبول أُكشر النحويين، ودليل من قال إن أَصله دمي قول الشاعر:

نَسَلُو أَنَّسَا عَلَى حَسَجَسٍ ذُهِ حُسنَسًا ﴿ جَرَى اللَّهَ مَسَانَ بِالنَّهَسِ اليَّفِينِ ٣٠

وقـال قوم أصله دمي إلا أنـه لما حـذف ورد إليـه مـا حـذف منـه حردت الميـم لتدل الحركة على أنه استعمـل محذوفاً؟").

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ﴾ .

عطف على لا تسفكون دماءكم، وقوله: ثم أقررتم، أي إعترفتم بأن هذا أخذ عليكم في العهد وأخذ على آبـائكم، وأنتم أيها البـاقون المخـاطبون تشهدون أن هذا حتى.

﴿ ثُمُ أَنْتُم مَوْلَا عِ الخطاب وقع لليهود من بني قريخة وبني النضير، لأنهم نكثوا، فقتل بعضهم بعضاً، وأخرج بعضهم بعضاً من ديارهم وهذ نقض عهدهم.

 <sup>(</sup>۱) من معلقة طرفة \_ وهو بالخزاننة ١ \_ ٤٨، ٣ - ٩٩٥ \_ وأمالي ابن الشجري ١ \_ ٨٣ وهي معظم
 كتب النحو.

<sup>(</sup>۲) تقلم ذکره ص ۱۳۱.

<sup>(</sup>٣) وهو محكى عن سيبويه. اللسان (دم).

وقوله عزَّ وجلُّ : ﴿ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ ﴾ .

قرثت بالتخفيف والتشديد، ﴿تَظَاهَرُونَ﴾ وتَظَاهُرُونَ فَمَ قَدأَ بالتشديد فالأصل فيه تتظاهرُون فأدغم الناءُ في النظاء لقرب المخرجين، ومن قرأً بالتخفيف فالأصل فيه أيضاً تتظاهرُون فحذفِت الناءُ الثانية لاجتماع تاءين''.

وتفسير ﴿ تظاهرون﴾ تتعاونون، يقال قد ظاهر فلان فلانًا إذا عاونه منه قوله ، ﴿ وكان الكافِرُ على ربه ظهيراً ﴾ أي معيناً.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿بَالْإِنُّم وَالْعُذُوَانِ﴾.

العُدّوانُ الإفراطُ في النظّلم، ويقالُ عَدَا فلانٌ في ظلمه عدّواً وعُدُوًا وعُدّواناً، وعداءً هذا كله معناه المجاوزة في النظلم، وقوله عزّ وجلّ: ﴿لاَ تَقَدُّوا فِي السَّبْتِ ﴾ إنما هومن هذا، أي لا تظلموا فيه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُم أَسَارِيَ تُفَادُوهُمْ ﴾.

القراقة في هذا على وجوه: أُسْرَى تَقْدوهم. وأُسْرى تُقَادوهم، وأُسْرى تُقَادوهم، وأُسَارى تَقادوهم، وأَسَارى تفادوهم، ويجوز وأَسَارى، ولا أُعلم أُحد قرأ بها، وأصل الجمع فعالى. أُعلَم الله مناقضتهم في كتابه وأنه قَد حرَّم عليهم قَتْلَهم وإخْراجهم من ديارهم، وأنه أَسروا ويقتلونهم ويخرجونهم من ديارهم، فريَّخهم فَقال:

﴿ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعِلَ ذَلِكَ مِنْكُم إِلَّا خِزْيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾.

يعني ما نال بني قريظة ويني النضيـر، لأن بني النضير أُجُلُوا إلى الشـام

<sup>(</sup>١) حلفت إحدى التاءين.

و (بني (۱) قريظة أبيدوا ۱۰ حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي اللوارى فقال الله عز وجل : ﴿ فَلِكَ لَهُمْ خِرْيٌ فِي الدُّنْيَا﴾ وليفيرهم من سائدر الكفار الخزي في الدُنيا القتل وأخذ الجزية مع الذلة والصغار، ثم أعلم الله عز وجل أن ذلك غير مُكفر عن ذنويهم، وأنهم صائرون بعد ذلك إلى عذاب عظيم نقال ﴿ ذلك لهم خزي فِي الدنيا﴾ ﴿ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُردُّونَ إلى أَشْدُ المُذَابِ وَمَا اللهِ بِضَافِل عمَّا مُعْمَلُونَ ﴾ .

ومعنى ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هُؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُم ﴾.

﴿ هُولًا هِ ﴾ في معنى الذين، وتَقْتُلُونَ صلةٌ لهُولًاهِ، كقـولــك ثم أنتم الـذين تقتلون أنفسكم، ومثلة قوله: ﴿ وَمِا تَلْكَ بِيمِينَكَ بِا مُوسِي ﴾ ٣٠.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وهُوَ مُحَرِّم عَلَيْكُم إخراجُهُمْ ﴾ .

﴿هو﴾ على ضربين: جائز أن يكون إضمار الإخراج(1) الذي تقدم ذكره، قال: ﴿وغُرجون فريقاً منكم من ديارهم﴾ وهو محرم عليكم إخراجهم. ثم بين لتراخي الكلام أن ذلك المذي حرم الإخراج(٥) وجائز أن يكون للقصة، والحديث والخبر(١)، كأنه قبال: والخبر محرم عليكم إخراجهم - كما قبال عزّ وجلّ: ﴿قبل هو الله احد﴾(١)، أي الأمر الذي هو الحق توحيد الله

<sup>(</sup>١) ليست في له وهو معطوف على بني النضير.

<sup>(</sup>٢) لئد أ. بيروا.

 <sup>(</sup>٣) سورة طه ٢٠ - ١٧ وهو تعثيل للموصول والآية بهذا تفيد القصر ولا معنى له، فالأولى أن تكون هؤلاء أسم إشارة.

 <sup>(</sup>٤) في ك بإضمار الإخراج ـ والمعنى في الحالين أن القسير بمعنى الإخراج، وهو مستبعد لسقامة الأسادب.

<sup>(</sup>٥) أي لطول الفصل ويكون التقدير وإخراجهم محرم عليكم إخراجهم ـ فهي بيان للضمير.

<sup>(</sup>٦) أي هو ضمير الشأن.

<sup>(</sup>٧) سورة الإخلاص ١١٢ ـ ١ .

عزّ رجلٌ ﴿ يَرْبَى ﴾ يقال في الشر والسوء خزي الرجل خِزْياً، ويقال في الحياءِ خزي يخزي خِزْايةً، ومعنى يردون إلى أشد العذاب، وعذاب عظيم، وعذاب أليم [أن] العذاب على ضربين، على قدر المعاصي، والدليلُ على ذلك قول، عزّ وجلّ: ﴿ فَانَّذَرْتُكُمْ نَاراً تَلظَى لا يَصْلاَهَا إلا الأَشْقَى الَّذِي كَالَّبَ وَتَولَى ﴾ (١ فهذه النار الموصوفة ههنا لا يدخلها إلا الكفار.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى الكِتَابَ، يعني التوراة ﴾.

وقوله:﴿وقَقُنْنَا مِنْ بَعْدِهِ سِالرَّسُلِ ﴾: أي أرسلنا رسولاً يقْفو رسولاً في دعائه إلى توحيد الله والقيام بشرائع دينه، يقال من ذلك فملان يَقْفو فملاناً إذا أبده.

وقوله عزُّ وجلُّ :﴿ وَآتَيْنَا عِيسَى بنَ مَرْيَمَ البَّيِّنَاتِ ﴾ .

معنى ﴿ آتينا ﴾ أعطينا، ومعنى ﴿ البِّيَّات ﴾ الآيات التي يعجز عنها المخلقونَ مما أعطيه عيسَى ﷺ من إحياته الموتى وإيرائه الأكمة والأبرص.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَأَيَّدُنَّاه بِرُوحِ الثُّدُسِ ﴾.

معني أيَّدنا، في اللغة قوينا، وشدَّدْنا، قال الشاعر: (٦) مسن، أن تسلُّلُتُ سآد آدا

يريد من أن تبدلت بأيدٍ آدا، يريد بقوة قوة - الآد والأيد القوة.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ بِرُوح القُدْسِ ﴾: روح القندس جبريل عليه السلام، والقدس الطهارة وقد بَيّناه.

وقىول مَـزَّ وجلَّ:﴿أَقَكُلُمُـا جَاءَكُمْ رَسُـولٌ بِمَـا لا تَهْــوَى أَنَفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْنُهُ﴾:

<sup>(</sup>١) سورة والليل - ١٠ - يريد أن هناك عذاباً أشد من عذاب.

<sup>(</sup>٢) العجاج \_ ديواته ٧٦، اللسان وايده.

نَصْبُ كلما كَنَصْبِ سائر الظروف، ومعنى استكبرتم أَيْفْتم وتعطَّمْتم من أَن تكونوا أَتباعاً، لأنهم كانت لَهم رياسة، وكانموا متبوعين فـآثروا الـدنيّا على الآخوة.

وقوله عزَّ وجلَّ :﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ ﴾ .

تقرأً على وجهين عُلف وعُلف، وأجود القراءتين غلف بإسكان اللام لأن له شاهدا من القرآن (١) ومعنى غلف ذوات غلف، الواحد منها أغلف وغُلف مثل أحمر وحُمْر، فكأنهم قالوا قلوبنا في أوعية، والدليل على ذلك قوله: ﴿وقلوبنا في أكنة مما تدهونا إليه وفي آفاننا وَقُرُ ومن بيننا وبينك سَجابه (٢) ومن قرأ غُلف فهو جمع غلاف وغُلف، بش بثال ومُثل، وجمار وحُمْر، فيكون معنى هذا: إنْ قلوبنا أوعية للعلم (٣)، والأول أشبه ويجوز أن تُسكن غُلف فيقال غُلف كما يقال في جمع مشال مُثل، فأعلم الله عز وجل أن الأمر على خلاف ما قالوا فقال: ﴿يَل لَمَنَهُمُ الله يَكْفُرهُم ﴾.

معنى لعنهم في اللغة أبعدهم، فالتأويل - والله أعلم - بل طبع الله على قلوبهم كما قال: ﴿ حَتِم الله على قلوبهم ﴾ ثم أخبر عزّ وجلّ أن ذلك مجازاة منه لهم على كفرهم فقال ﴿ بل لعنهم الله بكفرهم ﴾ ، واللعن كما وصفنا الإبعاد، قال الشّماخ: (٤)

ومام قد وردت لـوَمْسل أَرُوى عليمه السطيسر كمالسورق اللَّجين

<sup>(</sup>١) منه ﴿ومن الجبال جند بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود). (فاطر ٣٥ ـ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) قصلت ٤١ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٣) مليئة به. أي لدينا من العلم ما لا نحتاج معه إلى الإسلام.

<sup>(</sup>٤) همو الشماخ بن غسرار الديباتي ـ من الشعراء والرجاز ومن الهجائين اشتهر بوصف القسي والحدير. كان قوي العارضة حاضر البديهة، وأروى هي حبيت التي يتخزل فيها كثيراً. أخباره في الأهاني ٨ ـ ١ ٩ .

ذَعَسرتُ بِــه الـقــطا ونفيْتُ عَـنــه مقــام الـفـثب كـــالـرَجـــل اللَّعين`` وقوله:﴿ولهَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ مُصَلَّقٌ لَمَا مَعَهُمْ﴾.

تقرأ ﴿جاءهم﴾ بفتح الجيم والتفخيم، وهي لغة أهل الحجار، وهي اللغة العليا القُدمى، والإمالة إلى الكسر لغة بني تميم وكثير من العرب، ووجهها أنها الأصل من ذوات الياء فأميلت لتدل على ذلك، ومعنى كتابُ الله ههنا القرآن، واشتقاقه من الكتب وهي جمع كتبة وهي الخززة وكل ما ضممت بعضه إلى بعض على جهة التقارب والاجتماع فقد كتبته، والكتيبة الفرقة التي تحارب من هذا اشتقاقها لأن بعضها منضم إلى بعض، ويسمى كلام الله عروجاً الذي أنزل على نبيه يكتاباً، وقرآناً وفرقاناً فقد فسرنا معنى كتاب، ومعنى قرآن معنى الجمع، يقال ما قرأت هذه الناقة سَلَى قط أي لم يَضَعلمًا رحمها على ولد قط قال الشاعر: (٢)

## مِجَانِ اللَّونِ لِم تَقْرِأُ جَنِيناً

قال أكثر النّاس: لم تَجْمع جنيناً أي لم تضم رحمها على الجنين. وقال قُطْرب في قرآن قولين، أحدهما هذا، وهو المحروف الذي عليه أكثر الناس، والقول الأحو ليس بخارج من الصَّحّة وهو حسن - قال لم تقرأ جنياً لم تقد قرأت لفظت به

<sup>(</sup>١) الورق اللجين المتراكم المتساقط بعضه على بعض يعض، وذعرت القطا الهجته وأخفته \_ واللعين اسم للذف، واللعن معناه الطرد. والرجل اللعين، الصورة التي تنصب لطرد الطير عن الرزع يصف ج أنه وصمله الشاق لوابة حسته.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن كلئوم من تغلب، وأمة ليلَّى أخت مهلهل ـ سناد قومه حدثنًا وعمر طويلًا أخساره في الأعاتي ٩ - ١٥٥ ـ ٨٣ ـ ٩٢ ـ ٩٢

والبيت في معلقته التي يقال انها ألهت بني تغلب عن كل مكرمة . يريد أنها بيضاء ضامرة. أنظر شرح العشر ١١١ الجمهرة ٧٦، اللمان (قرأ). القرطمي ١١٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

مجموعاً. كما أن لفظت من اللفظ، اشتقاقه من لَفَظْتُ كذا وكـذا، إذا أَلفيته، فكَان قرأَت القرآن لفظت به مجموعاً.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿مصلَّقُ لِمَا مَعَهُمْ ﴾.

أيْ يصــــّـنَّىُ بالتــــراة والإنجيل ويخبــرهم بما في كتبهم ممـــا لا يعلم إلاً بوحى أو قراءة كُتُب، وقد علموا أن النبي ﷺ كان أمياً لا يكتب.

وقوله : ﴿ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينِ كَفَرُوا ﴾ .

ضم ﴿ نَبْلُ ﴾ لأنهاعاية، كان يدخلها بحق الإعراب الكسرُ والفتح، فلما عدلت عن بابها بنيت على الضم، فبنيت على ما لم يكن يدخلها بحق الإعراب، وإنما عدلت عن بابها لأن أصلها الإضافة فجعلت مفردة تُنبيءُ عن الإضافة، المعنى، وكانوا من قبل هذا.

ومعنى : ﴿ يَسْتَفْتِنُّونَ على الَّذِينِ كَفَرُوا ﴾ .

قيل فيه قولان: قال بعضهم كانوا يخبرون بصحة أُمر النبي ﷺ. وقيل وكانوا يستفتحون على الذين كفروا: يُسْتنصرون بذكر النبي ﷺ فليًا جاءهم ما عرفوا: أي ما كانوا يستنصرون ويصحت يخبرون، كضروا وهم يوقنون أُنهم معْتَبِلُون للشقاق عداوة لله.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَعْنَةُ اللَّهُ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ .

قىد فسرنىا اللعنة(١٠)، وجنوابُ ﴿وَلَّا جَاءُهُمْ كَتَابُ﴾ محذوف لأن معناه معروف دلُ عليه فلما جاءُهم ما عرفوا كفروا به(١٠).

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲۹.

 <sup>(</sup>٢) الأقرب أن فكفروا به هو الجواب \_ وجملة فلما جاءهم ما عرفوا هي إهمادة الجملة \_ ولما جاءهم كتاب أعيدت لطول الفصل .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ بِشْمِ اشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ﴾ .

بش إذا وقعت على وماء جُعِلت معها بمتزلة اسم منكور، وإنما ذلك في نعم وبش لأنها لا يعملان في اسم علم، إنما يعملان في اسم منكور دال على جنس، أو اسم فيه ألف ولام يدل على حنس، وإنما كانتا كذلك لأن نعم مستوفية لجميع المدح، وبش مُستوفية لجميع الذم، فإذا قلت نعم الرجل زيد منتوفية لجميع الذم، فإذا قلت نعم الرجل زيد المدح الذي يكون في ساثر جنسه، قال أبو إسخق وفي نغم الرجل زيد أربع لغات نبم الرجل زيد، ونيم الرجل زيد ذلك على أنه استوفى زيد، ونقم الرجل إذ كان يستوفى مدح الأجناس أن زيد، وكذلك إذا قلت بش الرجل، دللت على أنه استوفى يعمل في غير لفظ جنس، فإذا كان معها اسمُ جنس بغير ألف ولام فهو نفب أبداً، وذلك كقولك نِعم رجلاً بيداً، وذلك كقولك نِعم رجلاً زيد، ونعم الرجل في شريطة التصير، وزيد مين من هذا الممدوح، لأنك إذا قلت نعم الرجل لم على شريطة التضير، وزيد مين من هذا الممدوح، لأنك إذا قلت نعم الرجل لم يعلم من تعني، فقولك زيد تريد به هذا الممدوح، لأنك إذا قلت نعم الرجل لم يعلم من تعني، فقولك زيد تريد به هذا الممدوح، لأنك إذا قلت نعم الرجل لم

وقال سيبويه والخليل جميع ما قلنا في نعم ويش، وقالا إنْ شئت رفعت زيداً لأنه ابتداءً مُؤخِّر. كأنك قلت حين قلت نعم رجلاً زيد، نعم زيد نعم الرجل، وكذلك كانت وماء في نعم بغير صلة لأن الصلة توضيح وتخصص، والقصد في نعم أن يلها اسم منكورٌ أو جنس، فقوله ﴿بشيا اشْتَرَوا به أَنفسهم﴾ بش شيئاً إشتروا به أَنفسهم.

وقوله عزَّ وجلَّ :﴿ أَنْ يَكُفُّرُوا بِمَا أَنَّزَلَ اللَّهُ ﴾ .

موضعه رفع: المعنى ذلك الشيءُ المذموم أن يكفـروا بما أنـزل الله. وقولـه

<sup>(</sup>١) وهي في هذين الوضَّعين فعل متصرف. وكذا في الحالة الرابعة.

عزُ وجلّ : ﴿ نَبِيهًا هِي ﴾ (١) كأنه قال فنعم شيشاً هي ، وقال قنوم إنَّ نعم مع ما بمشرلة حَبُّ مع ذا، تقول حَبُّـذَا زيدٌ، وحبـذا هي ونِجًّا هي والقنول الأول هُو مذهب النحويين(١) وروى جميعُ النحويين بئسها تزويعُ ولا مَهْرُ والمعنى فيه بئس شيئاً تزويج ولا مهر.

وقوله صرَّ وجلِّ :﴿ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنَـزَلَ اللَّهِ بَفْياً أَنْ يَنَـزُلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ .

معناه أنهم كفروا بغياً وعداوة للنبي ﷺ لأنهم لم يُشكُوا في نُبُوتِه ﷺ وإنما حَسَدوه على ما أعطاه الله من الفضل، المعنى: كغروا بغياً لأنْ نزُلَ اللهُ الفضل عَلى النبي ﷺ، ونصب بغياً مصدراً مفعولاً له، كما تقول فعلتُ ذلك حلَرَ الشُرُ أي لحفر الشر كأنك قلت حَذَرتُ حذراً ٣٠، ومثله من الشعر قول الشاعر وهو حاتم الطائي:

وأُغْفِرُ عــوراة الكــريـم ادُّخــازَه وأُغفــرُ عــوراة اللئيم تـكــرمــا(٤)

المعنى أغضر عوراة الكريم لاتخاره، وأعرضُ عنْ شتم اللئيم للتكرم، وكأنه قال: أُدْخُو الكريم ادخاراً، وأتكرم على الكريم تكرماً، لأن قولمه أغفر عوراة الكريم معناه أدخر الكريم، وقوله وأعرض عن شتم اللئيم تكرماً معناه أتكرم على اللئيم(<sup>0)</sup>، وموضع أن الثانية نصب، المعنى أن يكفروا بما أنزل الله

<sup>.</sup> 

 <sup>(</sup>١) ﴿إِن تبلوا الصلقات فنعما هي﴾ - البقرة - ٢ - ٢٧١.
 (٢) في الأصل هو على مذهب.

 <sup>(</sup>٣) إذا قدر المحلوف - حلوت - فهو مفعول مطلق ويجب فيه النصب أما إن ذكر أو قدر مغاير فهذا
 المصدر علة ويجوز جره بحرف.

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا الشاهد ص ٩٧، ديوانه ١٠٨، والخزانة ١ - ٩١١.

<sup>(</sup>ه) على علما التقدير يكون: الدخاره، وتكوما مفعولاً مطلقاً. وهما مفعول لأجله - إذ المعنى كسا قال ـ لادخارة وللتكرم، ولكنه يريد معنى تقريباً ولهذا قال: وكأنه.

لَّان ينزل اللَّه، أي كفروا لهذه العلَّةِ، فشرحه كهذا الذي شرحناه.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿فَبَاءُ وا بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ }: معنى باءُوا في اللغة احتملوا، يقال قد بؤُوت بهذا الذَّنْبِ أَي تحملته ـ ومعنى ﴿بِغَضبِ على غَضَبٍ ﴾ في قولان: قولان:

قىال بعضهم بغضب من أجل الكفر بالنبي ﷺ عمل غَضب عمل الكفر بعيسى ﷺ يعني بهم(۱) اليهسود. وقيل بساءًوا بغضب عمل غضب أي بسإئم استحقوا به النار على إثم تَقَدُّم أي استحقوا به أيضاً النَّارَ.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّه ﴾ .

أي بالقرآن الذي أنزل الله على النبي ﷺ قالوا أَنْزُمن بما أَنْزِل علينَا، وقد بين الله أنهم غير مؤمنين بما أُنزل عليهم، وقد بينا ذلك فيها مضى.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ ﴾.

معناه ويكفرون بما بعده، أي بما بعد الذي أُنزل عليهم، ﴿وهو الحَقُّ ما مُصَدُقاً لِمَا مَعَهُم ﴾، فهذا يدل عل أنهم قد كفروا بما معهم إذْ كفروا بما يُصَدُقُ ما معهم، نصب مصدقاً عمل الحال، وهمله حال مؤكدة، زعم سيبويه والحليل وجمع النحويين المؤرقُ بعلمهم أن قولك وهو زيد قائماً، خطأً، لأن قولك هو زيد كناية عن اسم متقدم فليس في الحال فائدة، لأن الحال توجب ههنا أنه إذا كان قائماً فهو زيد، فإذا ترك القيامٌ فليس بزيد وهذا خطأً. فأما قولك هو زيد معروفاً، وهو الحق مصدقاً، ففي الحال فائدة، كأنك قلت انتيه له معروفاً، معروفاً، فمعروفاً حال لأنه إثما يكون زيداً لأنه يعرف بزيد، وكذلك والحق، القرآن هو الحق إذ كان مصدقاً لكتب الرسل.

<sup>(</sup>١) في الأصل ويعني به ـ ويستقيم على تقدير يعني بهذا القول.

أَكْذَبَهُمُ اللَّهُ في قولهم: ﴿ثَوْمَنُ بَمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا﴾ فقال · ﴿ قُلْ مَا إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِنِ ﴾ ·

أيْ أيُّ كتاب جُوّز فيه قتل نبي، وأي دين وإعان جُوز فيه ذلك فإن قال قاتل فليم قيل لهم فلم تقتلون أنبياة الله من قبل، وهؤلاء لمَّ يَقْتُلُوا نبيًّا قطا؟ قبل له قال أهل اللغة في هذا قولين: أحدهما إن الخطاب لمن شُوهِدَ من أهل مكة ومن غباب خطابٌ واحد، فإذا قتل أسلائهم الأنبياة وهم مُقِمُون على ذلك المنهب فقد شَركُوهم في قَتْلهم، وقبل أيضاً لمَ رَضيتُم بنذلك الفعل، وهذا القول الثاني يرجع إلى معنى الأول. وإنما جاز أنْ يُذكر هنا لفظ الاستقبال والمهنى المصنى لقوله ﴿ وَله عَله الله عَله مَنه مَنه مُنه مَنه مَنه مَنه وقبل فقله قائم مَنه عَله مِنه مَنه وقبله ﴿ قَلْ قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ مِنْ قَبلي بالبَينات وبالذي قُلتُم وَله ﴿ وقبل مَقتلون ﴾ بمنزلة وفلم قتلون ﴾ بمنزلة وفلم.

وقيل في قوله: ﴿ إِنْ كُنتم مؤمنين﴾ قولان: أحدهما ما كنتم مؤمنين<sup>۞</sup> وقبلَ إِنَّ إِيمانكم ليس بإيمان<sup>۞</sup>. والإيمان ههنا واقع عمل أصل العقد والدين، فقيل لهم ليس إيمانً إِيمَانًا إِذَا كان يَدْعُو إِلَى قتل الأنبياءِ.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوقَكُمُ الطُّورَ ﴾ .

قد بيناه فيا مضي.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قَلُوبُهُمُ الْعِجْلَ بِكَفْرِهِم ﴾ .

معناه سُقُواحبُ العجل، فحذف حب وأقيم العجل مقامه، كيا قبال الشاعر: وكيف تُسواصل من أُصِّبحتُ خسلالته كماً ل صرحب(٤)

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣ - ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) إن نافية والجملة مستأنفة.

إن إذن شرطية: أي إن كنتم مؤمنين حقاً فلم تتلتموهم أي إنه إيمان يدعو للشك والربية .

<sup>(</sup>٤) تقدم ص ٩٣.

أي كخلالته أبي مرحب، وكما قال:

وشرُّ المسنسايا ميَّست بسينَ أَهْسله كهلك الفتى قَدْ أَسْلَم الحيُّ حاضرُه(١) المعنى وشر المنايا منيَّة ميت....

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿يَكُفُرِهمْ﴾ أي فعل الله ذلـك بهم مجازاة لهم عـل الكفو كها قال: ﴿بلْ طَبَمَ اللَّهُ عَلَيْها بكُفْرِهِمْ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ بِشْمَا يَأْمُزُكُمْ بِهِ إِيَّانُكُمْ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ قىد فسونساه ٢٦ أي ما كنتم مؤمنين، فبئس الإيمان يأمركم بالكفر.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ إِن كانت لَكُمُ الـدارُ الآخرةُ عَنْـدَ اللَّهِ خَالِصَـةُ مِنْ دُونِ النَّاسِ ﴾.

قبل لهم هذا لأنهم قالوا: ﴿ لَنْ يَدَخُلُ اللَّهِ مِنْ كَانَ هُـوداً أَو نَصَارَى ﴾ وقالوا: ﴿ فَنَحْنُ أَبِنَاءُ اللَّهِ وَأَحَبَّاوُهُ ﴾ (\*) فقيسل لهم إن كنتم عند أنْفُسِكم صادقين فِيها تَدَّعُونُ فَتَمَنُّوا المؤت، فإنَّ من كان لا يشك في أنه صائر إلى الجنة، فالجنة عنده آثرُ من الدنيا، فإن كنتم صادقين فتَمنُّوا الألوة والفضل.

وللنبي ﷺ وللمسلمين في هذه الآية أعظم حجة وأظهرُ آية وأَدِلَّةٍ على الإسلام، وعلى صحة تثبيت رسالة النبي ﷺ لأنه قبال لهم: تُمَنُّوا الموت، وأعلمهم أنهم لن يتمنوه أبداً فَلْمْ يتمنّه منهم واحد لأنهم لـو تمنوه لماتُموا من

<sup>(</sup>١) للحطية وراويته في ديوانه وطبقات فحول الشعراء: كهلك الفتمة وكلنا الرواتين تعني الهالك الضعيف الذي لا طاقة له على دفع ما نزل به، وحاضره ـ حاله أو الموت الذي حضره. وأسلم القوم جعلهم يستسلمون والبيت في ديوانه ٤٧.

وأنظر ابن مىلام ٩٤ ـ ٩٥ وهو من أبيات يفضل بها عيينة بن حصن على زبان بن سيار.

<sup>(</sup>۲) النساء ٤ ــ ١٥٥ . (۲) ص ۱۷۲ .

<sup>(</sup>٤) الماثدة ٥ ـ ١٨.

ساعتهم، فالمدليل عمل علمهم بأن أمر النبي ﷺ حقَّ أَمْم كَفُوا عن التَّمني ولم يُقْدِم واحد منهم عليه فيكون إقدامُه دفعاً لقوله: ﴿وَلَنْ يَتُمنُوهُ أَبِداً﴾ أو يعيش بعمد التمني فيكون قد ردَّ ما جماة به النبي ﷺ فالحمد لله المذي أوضَح الحقّ وبيَّة، وقَمع الباطل وأزَّهه.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَنْ يَتَمنُّوهُ أَبِداً بَمَا قَدَّمَتْ أَيَّدِيهُ ﴾ .

يعني ما قدمت من كفرهمْ بالنَّبي ﷺ لأنهم كفروا وهم يعلمون أنه حق وأنهم إنْ تَمَنُّو، ماتوا، ودليل ذلك إمْسَاكُهُمْ عَن تَمَنِّه.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِينَ ﴾ .

الله عز وجل عليم بالظالين وغير الظالمين، وإنّما الغائدة ههنا أنه عليم بمجازاتهم، وهذا جرى في كلام الناس المستعمل بينهم إذّا أقبل الرجل على رجل قد أن إليه منكراً، قال أنّا أعرفك ، وإنّا بصير بك، تأويله أنا أعلم ما(١) أعاملك به وأستعمله ممك. قالمني إنه عليم يهم وبصير بما يعملون، أي يجازيهم عليه بالقتل في الدنيا أو بالذُلّة والمسكنة وأداء الجزية، ونصب ﴿أنّ كِنا تنصب وأن وقد شرحنا نصبها فيها مفي وذكرنا ما قاله النحويون(١) فيه، ونصب ﴿أبداً ﴾ كيا ونصب ﴿أبداً ﴾ كيا ونصب ﴿أبداً ﴾ لأنه ظرف من الزمان، المعنى لا يتمنوه في طول عمرهم إلى موتهم، وكذلك قولك: لا أكلمك أبداً، المعنى لا أكلمك ما عشت. ومعنى ﴿بَا قلمت أيديهم ﴾ أي بما تقدمه أيديهم (١). ويصلح أن يكون بالذي قدمة أيديهم.

وقوله عزَّ وجلَّ :﴿ وَلَتَجِدنُّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَ حياةٍ ﴾ .

يعنى به علماء اليهود هؤلاء، المعنى أنك تجدهم في حال دعائهم إلى تمنى

<sup>(</sup>١) في ط أعلم يما.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۳۰.

<sup>(</sup>٣) في ك: بتقلمة أي ما مصدرية أو موصولة.

الموت أُحرص الناس على حيـاة. ومعنى لَنْجِدْنُهُمْ لَنَعْلَمُنُهُم. وَمَعْنى﴿وَمِنَ الَّـذِينَ أَشْـرَكُوا﴾ أَي وَلَنَجِدَنُهُمْ أَخْرَصَ من الـذين أَشركـوا، وهذا نهايـة في التمثيـل، والذين أَشركوا هم المجوس ومن لا يؤمن بالبعث.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرِ أَلْفَ سنةٍ ﴾ .

ذكرت الأَلْفُ لأنها ـ نهايةُ ما كانت المجوس ـ تلْصُو به لَمُلوكهـا كان الملك يُحِيًّا بأن يقال عش أَلفَ نَيْرُوز وَأَلْفَ بِهْرَجَانِ(١).

يقول فهؤلاء الذين يزعمون أن لهم الجنة، وأنَّ نعيم الجنة لمه الفضل لا يتمنون الموت وهم أحرص بِّن لا يؤمن بالبعث، وكذلك يجب أن يكون هؤلاء لأنهم كُفُارُ بالنبي ﷺ وهو عِنْدهُم حق، فيعلمون أنهم صائرون إلى النَّارِ لا عالة، فهم أَحْرصُ لهذه العلة، ولأنهم يعلمون أنهم لو تمنوا الموت لماتوا، لأنهم علموا أن النبي ﷺ حق لولا ذلك لما أمسكوا عن النَّمْني، لأن التمني من واحد منهم كان يثبت قولهم.

وإنما بالغنا في شرح هـذه الآيات لأنها نهايـة في الاحتجاج في تُثْبِيتِ أُمْـرِ النبي 搬.

وقوله عزَّ وجلِّ: ﴿ وَمَا هُوَ بِمُزَجْزِحِهِ مِنَ الْعَلَّابِ أَنْ يُعَمَّرُ ﴾ .

هذا كناية عن ﴿أحدهم﴾ الذي جرى ذكره، كأنه قال: وما أحدهم بجزحزحه من العذاب تعميره، ويصلح أن تكون «هو» كناية عا جرى ذكره من طول العمر، فيكون: وما تعميره بجزحزحه من العذاب، ثم جعل أن يعمر مبنياً عن «هو» كأنه قال: ذلك الذي ليس بجزحزحه ﴿أن يعمر ﴾(").

<sup>(</sup>١) حين بهنأ الملك في هذا العيد بقال له عش ألف عيد.

<sup>(</sup>۲) ای هو مفسر له.

وقد قال قوم: إنَّ دهو، لِمُجهول وهذا عنـد قوم لا يصلح في دمـا، إذا جاء في خبرها الباءِ مع الجملة: لا يجيز البصريون: وما هو قائماً زيد، يريدون ما الأمر قائماً زيد(١)، ولا كان هو قائماً زيد، يه يدون ميا الأمر قبائماً زيد(١)، ولا كان هو قائماً زيد، يريدون كان الأمر قائماً زيد وكذلك لا يجيزون ما هو بقائم زيد (٢) بريدون ما الأمرى.

وقوله عزّ وجلُّ: ﴿ وَاللَّهُ بِصِيرٌ بِما يَعْملُونَ ﴾. (شرحه تقدم في الآية التي قبل هذه)(٢) وتقول في يود: وددت الرجل أودة وُدَّا(٤) أَوْ وداداً وموَّدة دوودادة، وحكى الكسائي ودَّدْتُ الرجل والذي يعرفه جميع الناس ويدُّتُه، ولم يحك إلا ما سَمِعَ إِلا أَنه سمع ممن لا يجب أَن يُؤخذ بلغته، لأَن الإجماع على تصحيح أُوَدُّ، وأُوَدُّ لَا يكون ماضيه ودَدَتُ (٥٠). فالإجماع يُبْطِل وَدَدْتُ. أُعني الإجماع في قولهم أُودُ.

قوله عزَّ وجَلُّ : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُّوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ .

جبريل في اسمه لغات قسري ببعضها(١) ومنها ما لم يُقرأ به، فأجود اللغات جُبْرَثِيل ـ بفتح الجيم، والهمز، لأن الذي يروي عن النبي ﷺ في صاحب الصُّور وجُبِّرثِيلُ عن يعينه وميكائيل عن يساره، هذا الذي ضبطه أصحاب الحديث، ويقال جبريل بفتح الجيم وكسرها ويقال وأيضاً، جبراًل -بحذف الياء وإثبات الهمزة \_ (وتشديد اللام)(٧)، ويقال جبرين \_ وبالنون، وهذا

<sup>(</sup>١) لأن الاسم ضمير الشأن، ولا يكون خيره إلا جملة.

<sup>(</sup>٢) لأن وجود الباء يدل على أن وقائم، خبر.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك. (٤) ك بضم الواو وكسرها.

<sup>(</sup>٥) لأذ عين الفعل لا تفتح في الماضى والمضارع إلا إذا كان حلقي العين أو اللام. (٦) ك جبريل صلى الله عليه في اسمه لفات قد قرىء ببعضها.

<sup>(</sup>V) ليست في ال وعن لغة سادسة.

لا يجوز في القرآن \_ أعني إثبات النون لأنه خلاف المصحف ـ قال الشاعر: شَهِـ لَـ نَـا فَمَـا تلقى لنـا من كتيبـة يد الـدهـر إلا جَبْريْدِلُ أَصامهـالاً ؟ وهذا البيت على لفظ ما في الحديث وما عليه كثير من القرآء. وقد جاء في الشعر جبويل قال الشاعر:

وجِبْسريسلٌ رسبول البلَّه مسنما ودوح القسدس ليس لمه كنفساءُ ٢٠١

وإنما جرى ذكر هذا لأن اليهود قالوا للنبي ﷺ: جبريـل عدونـا فلو أتاك ميكائيل، لَقَبِلْنَا منك، فقال الله عزّ وجَلّ: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ مَدُوا لِجِبْرِيلَ فَإِنّهُ نَزْلُهُ عَلَى قَلْبُك بِإِذْنِ الله مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ يعني ما تقدم من الكتب ﴿وَهُدى وَيُشْرى لِلْمُؤْمِنِين ﴾ .

ونصب ﴿ مصدقاً ﴾ على الحال.

وقوله عزَّ وجَلِّ : ﴿ وَمِيكَائِيلِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُّوٌّ للكَافِرِينَ ﴾ .

ميكائيل فيه لغات، ميكائيل وميكال. وقد قرئ بهما جميصاً، وميكاًل - بهمزة بغير ياوالله. وهذه أسماء أغجمية دفعت إلى العرب فلفظت بهما بألفاظ مختلفة - أعني جبريل، وميكائيل. وإسرائيل فيه لغات أيضاً: إسراييل وإسراك، وإسرايل، وإبراهيم وإبراهم، وأبرَهم وإبراهم، والقرآن إنّما أتى بإبراهيم فقط وعليه القراءة.

وأكثر ما أرويه من القراءة في كتابنا هذا فهو عن أبي عبيد ممًّا رواه

 <sup>(</sup>١) لكعب بن مالك من الشعراء الذين دافعوا عن رسول الله 書 وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وأنزل الله فيهم قرآناً والخزانة ١ ـ ١٩٩٠.

 <sup>(</sup>۲) البت ينسب كثيراً لحسان بن ثابت من همزيته معقت ذات الأصابع فالجبواء مونفي صاحب الخزانة أن يكون له. أنظر جدا م 194 .

<sup>(</sup>٢) أي بعد الهمزة.

إسماعيل بن إسحق عن أبي عبد الرحمن عن أبي عُبيّد.

وقوله عزَّ وجَلُّ : ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ .

يعني الآيات التي جرى ذكرها مما قد بيناه، والآية في اللغة العلامة، وبينات: واضحات، و دقده إنما تدخل في الكلام لقوم [لا](١) يتوقعون الخبر، واللام في لقد لام قسم(٢).

وقوله عزَّ وجَلُّ : ﴿وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الفَاسِقُونَ ﴾ .

يعني المذين قد خرجوا عن القصد، وقد بينا أن قول العرب فَسقَت الرطبة: خرجت عن قشرتها.

وقوله عزُّ وجَلُّ : ﴿ أُو كُلُّمَّا عَاهَدُوا عَهَّدااً نَبَلَهُ قَرِينٌ مِنْهُمْ ﴾ .

معنى تُبله رفضه ورمى به، قال الشاعر:

نَسَظُرتَ إلى عُسُوان فنبسذتْ كنبذك نَعْلا أخلقت من يعالكا الله

ونصب ﴿أَو كَلَمَا عَاهِدُوا﴾ على الظرف. وهذه الوار في ﴿أَو كَلَمَا﴾ تـدخل عليها ألف الاستفهام، لأن الاستفهام مستأنف، والألف أمُّ حروف الاستفهام. وهذه الواو تدخل على هل فتقول: وهـل زيد عـاقل لأن معنى ألف الاستفهـام

<sup>(</sup>١) في الأصول يتوقعون، وهو غير مناسب.

 <sup>(</sup>٣) أي قالخبر مؤكد \_ ولهذا لا بد من ذكر ولاه .

<sup>(</sup>٣) اليت لأبي الأسود الدؤلي - ظالم بن عمرو الدؤلي الكتابي. تابعي فقيه محدث شاصر - وإيضاً له حظ من صفة الفروبية - وهو المحظ من صفة الفروبية - وهو واضع النحو - كنان شيعياً ولكته لم يلهج الأمويين - وهو واضع النقط في المصحف. توفي سنة ١٧ هـ وله الأن ديوان مطيع وليس به هذا البيت ولكنه في كثير من الكتب منسوباً له ذكره أبو عبيدة في مجازه ١١٤/١٠ (عار وغيرهما، وهر في الطبري ١ - ١٣٣ ، والأغاني ٢٠/١٢ ولاق والقرطي ٢١/٢ وكان أبو الأمود وجه بخطابين إلى المحصين بن أبي الحر، وأبي نميم بن مسمود يطلب معونة فيرة نعيم ورمى الحصين الكتاب فهذا الشغر له.

موجود في هل، فكأن التقـدير أو هـل إلّا أن ألف الاستفهام وهَـلُ لا يجتمعان لأغناء هل عن الألف.

وقوله عزَّ وجَلُّ : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدَّقُ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ .

يعني به النبي ﷺ لأن الذي جاء به مُصَدِّقُ التُّوْرَاةُ والإنجيلَ، و ﴿ لللهِ عَلَمُ بِهِ الشَّيَّةُ التُّوْرَاةُ والإنجيلَ، و ﴿ لللهِ يقع بها الشّيءُ لوقوع غيره (١) ﴿ مصدق ﴾ رفع صفة لرسول (٢) ، لأنهما نكرتان . ولو نصب كان جائزاً، لأن ﴿ رسول ﴾ قد وصف بقوله من عند الله فلذلك صار النصب يحسن، وموضع هما، في ﴿ مِصدّتُ لما معهم ﴾ جَرُّ بــلام الإضافة، و همّ ، صلة لها، والناصب لمع الاستقرار . المعنى لما استقر [معهم] .

وقـوله عـزّوجَلُّ: ﴿نَبَـذَ فَرِيقُ مِنْ الـلِينَ أُوتُـوا الكِتَـابَ كِتَـابَ اللَّهِ وراءَ ظُهُورِهِمْ﴾.

﴿الذين أوتوا الكتاب﴾يعني به<sup>٢٦</sup> اليهود، والكتاب هنــا التوراة و﴿كتــاب اللّه وراء ظهورهم﴾فيه قولان: جائز أن يكون الفرآن وجائز أن يكون التــوراة، لأن الذين كفروا بالنبي قد نبلـوا التــوراة.

وقوله عزّ وجَلُّ: ﴿كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

أَخْلَمَ أَنهم علماء بكتابهم، وأنهم وفضوه على علم به، وصداوةً للنبي صلّى اللّه عليه وسلم. وأَعْلَمَ أَنْهم نَبلوا كتاب اللّه(٤).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَاتُّبْعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانْ﴾.

<sup>(</sup>١) أي هي ظرفية أو شرطية.

<sup>(</sup>٢) في ط صفة لرسول الله \_ وهو محاف للاقة .

<sup>(</sup>٣) بهذا اللفظ.

 <sup>(</sup>٤) المعنى الظاهر من الأية أنهم تركوا الكتاب كأنهم لا علم لهم به، وهو يربيد هنا: كأنهم لا يعلمون أن الذي يعلم أنهم بعرفون كل ذلك. وأن الله تعالى أعلمه بحالهم.

ما كانت تتلوه، والذي كانت الشياطين تلته في ملك سليمان كتاب من السحر فَلِبَهَتِ اليهود وكَلِيهِم ادْعُوا أَن هذا السحر أَخلوه عن سليمان وأنه اسم الله الأعظم، يتكسّبُون بذلك، فأعلم الله عز وجلّ - أنهم رفضوا كتابه واتبعوا السّحر، ومعنى على خملك سليمان»، على عهد ملك سليمان (عَلَيْهِم) (١) فيراً الله عزّ وجَلُ سليمان من السحر، وأظهر محمداً الله عَلَى كلبهم وقال: ﴿ وما كفر سليمان ﴾. لأن الله جعل الاتيان من سليمان بالسحر كفرا أَه منه، وأعلم أن الشياطين كفروا فقال: ﴿ ولكن الشياطين ومن خفف رفع ﴿ يُعَلّمُونَ النَّيَاطِينُ كَفَرُوا ﴾ وقد قرئ بهما جميعاً.

وقوله عزَّ وجُلَّ: ﴿ يُعلُّمُونَ النَّاسَ السُّحْرِ وِما أَنْزِلَ عَلَى المَلَكَيْنِ ﴾.

وقسد قريءَ على الملِكَيْنِ، و ﴿اللَّكَيْنِ اللَّهِ عَنْ السرواية والتفسيسر جميعاً، المعنى يعلمون الناس السَّحر ويعلمون ما أنزلَ على الملكين فموضع ما نصب، نَسقٌ على السَّحر، وجائز أن يكونَ واتبعوا ما تَتْلُو الشياطين واتبعوا ما أُنزل على الملكين، فتكون ما الثانية عطفاً على الأولى.

وقوله: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرْ﴾.

فيه غير قبول: أحدها (٢) وهو أثبتها أن الملكين كانا يعلمان الناس السحر. وهلمت ، وأعَلَمْتُ جميماً في اللغة بمعنى واحد. (كانا يعلمان) (٢) نَبأ السحر٤) ويأمران باجتنابه وفي ذلك حكمة لأن سائلاً لو سأل: ما الزنا وما

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

ر ) (۲) في ط أحدمها.

<sup>. (</sup>٣) ليست في ك.

 <sup>(3)</sup> في أنه ما السحر: وهو فيهما بدل من السحر. أي يعلمان الناس نبأ السحر وما هو.

<sup>(</sup>٥) يُقرُّف ما سُتَلَ عَنَّهُ.

القذف لوجب أن يوقف ويُعلَّم أنه حرام، فكذلك مجاز إعلام الملكين الناس وأمرهما باجتنابه بعد الإعلام يدل على ما وصفنا، فهيذا مستقيم بين، ولا يكون على هذا التأويل تعلم السحر كفراً، إنما يكون العمل به كفبراً، كما أن من عَرفَ الزنالم يأتُم بأنّه عرف، وإنما يأتُم بالعمل به. وفيه قُولٌ آخر، جائز أن يكون الله عزّ وجل امتحن بالملكين الناس في ذلك الوقت، وجعل المحنة في الكفر والإيمان أن يقبل القابل تعلم السحر، فيكون بِتعلَّيه كافراً، وبترك تعلمه مؤمناً، لأن السحر قد كان كثر وكان في كل أمّة، والدليل على ذلك أن تعلم فرعون فرع في أمر سوسي ﷺ إلى السحر - فقال: ﴿انتوني بكل ساحر فيمون فرع في أمر سوسي ﷺ إلى السحر - فقال: ﴿انتوني بكل ساحر منبيلكم بنفر فيم وله ﴿إنَّ اللهُ مَنْ مَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلْنَسَ مِنْي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْي إلاَّ مَنْ اغْتَرفَ

وقد قيل إن السحر ما أُنزل على الملكين، ولا أُمرا به ولا أَم به مسلمانُ عليه السلام. فقال قوم: ﴿ وَمَا كَفَر سُلَيمانُ ولكنُ الشياطينَ كَفُرُوا يَمُلُوا يَمُلُونُ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الملكَيْنِ ﴾، فيكون دماء جُحداً، ويكون هارت وماروت من صفة الشياطين، على تأويل هؤلاء، خان التأويل عندهم على مذهب هؤلاءِ: كان الشياطين هاروت وماروت، ويكون معنى قولهما على مذهب هؤلاءِ: أنا نفي ضلال مذهب هؤلاء وإنما نحن فتنة فلا تكفره كقول الغاوي والخليع: أنا في ضلال فلا تُردُ ما أنا فيه.

فهذه ثلاثة أُوجه، والوجهان الأولان أُشبه بالتأويل وأُشبه بالتحق عند كثير من أهـل اللغة، والقـول الثالث لـه وجه، إلا أن الحـديث ومـا جــاة في قِصَّــةِ المملكين أُشبه وأولى أن يؤخذ بـه.

<sup>(</sup>۱) يونس ۱۰ ـ ۷۹.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢ ـ ٢٤٩.

وإنما نذكر مع الإعراب المعنى والتفسير، لأن كتاب الله ينبغي أن يتبين ألا ترى أن الله يقول: ﴿ أَفَلا يَتَدَبُّرُونَ القرآنَ ﴾ (١٠) (فَمُعَيْضُنَا) (١٠) على التدبِّر والنظر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب اللغة، أو ما يوافق نقلة أهل العلم، والله أعلم بحقيقة تفسير هذه الآية. فإن النحويين قد ترك كثير منهم الكلام فيها لصحوبتها، وتكلم جماعة منهم وإنما تكلمنا على مذاهبهم.

وقال بعض أهل اللغة: إن الذي أنزل على الملكين كلام ليس بسحر إلاَّ أنه يفرق (به بين)<sup>(1)</sup> المرء وزوجه فهو من بـاب السحر في التحريم وهذا. يحتاج من الشرح إلى مثل ما يحتاج إليه السحر<sup>(0)</sup>.

وقوله عزّ وجَلّ : ﴿ فَيتَعَلَّمُونَ مَنْهُمَا ﴾ .

ليس يتعلمون بجواب لقوله فلا تكفر<sup>(7)</sup> وقد قال أصحاب النحو في هذا قولين (<sup>7)</sup> وقد قال بعضهم: إن قوله يتعلمون عطف على قوله في كلموني وهذا خطأ، لأن قوله منهما دليل ههنا على أن التعليم من الملكين خاصة وقيل في فيتعلمون عطف على ما يوجه معنى الكلام. المعنى: إنما نحن فتنة قلا تكفر: فلا تتعلم ولا تعمل بالسحر، فيأبون فيتعلمون، وهذا قول حسن. والأجود في هذا أن يكون عطفاً على يعلمان فيتعلمون واستغنى عن ذكر يعلمان بما في الكلام من الدليل عليه.

<sup>(</sup>١) النساء ٤ - ٨٢ والقتال ٢٧ - ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ليست ني ط.

<sup>(</sup>٣) في ط نبذ.

<sup>(</sup>٤) ليست في ط والعبارة هناك يفرق المره وزوجه.

<sup>(</sup>٥) يحتمل إلا وجه التي سبقت.

<sup>(</sup>٦) ني ط: فلا تكفروا بي وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) ني ط تي هذا أيضاً.

وقوله عزَّ وجَلَّ : ﴿ وَمَا هُمْ بِضَارَّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ .

الإذن هنا لا يكون الأمر من الله عزّ وجَلَّ: ولإنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ،، ولكن المعنى إلا يعلم اللَّه<sup>(١)</sup>.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُم وَلاَ يَنْفُعُهُمْ ﴾ .

المعنى أنه يضرهم في الآخرة وإن تعجلوا به في الدنيا نفعاً.

وقوله عزَّ وجَلَّ : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ ﴾ .

الغلاق النصيب الوافر من الخير، ويعني بـذلك الـذين يعلمون السحـر لأنهم كانوا من علماء اليهود.

وقوله عزَّ وجَلُّ: ﴿ وَلَبِشْنَ مَا شَرَوًا بِهِ أَنْفُسِهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾.

فيه قولان<sup>(۱۲)</sup>: قالوا: ﴿لوكانوايعلمون﴾: يعني به الذين يُعَلِّمُونَ السَّحْر. والذين علموا أن العالم به لا خلاق له هم المعلمون. .

قال أبو إسحق والأجود عندي أن يكون ﴿لو كانوا يعلمون﴾ راجعاً إلى هُؤلاء الذين قد علموا أنه لا خلاق لهم في الآخرة. اي لمن عُلّمَ السحرولكن قيل ﴿لوكانوا يعلمون﴾ أي لو كان علمهم ينفعهم لسَّمُوا عالمين، ولكنَّ عِلْمَهُم نبذوه وراه ظهورهم، فقيل لهم ﴿لوكانوا يعلمون﴾ أي ليس يوفون العلم حقه، لأنَّ العالِمَ، إذا ترك المَمَلَ بِعلْمِه قيل له لست بعالم

ودخول اللام في لقد على جهة القسم والتوكيد، وقال النحويون في (لذن اشتراء مَالَةُ في الآخرة من خلاق، قولين: جمل بعضهم ومَنْ، بمعنى

<sup>(</sup>١) أي بإرادته تعالى إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد.

<sup>(</sup>٢) في مرجع الشمير من قالواء ً إذ هو إما لمن يعلمون أو لمن علمواء أي المعلمين أو المتعلمين، وأتر هو الثاني.

الشرط، وجعل الجواب (ماله في الآخرة من خلاق). وهذا ليس بموضع شرط ولا جزاء، ولكن المعنى: ولقد علموا الذي اشتراه ما له في الآخرة من خلاق: كما تقول: والله لقد علمت للذي جاءًك ماله من عقل. فياما دخول خلاق: كما تقول: والله لقد علمت للذي جاءًك ماله من عقل. فياما دخول اللام في الجزاء في غير هذا الموضع وفيمن جعل هذا موضع شرط وجزاء مشل قوله: ﴿وَلِينَ جِتَهُمْ بِلَيْهَ لِتَقُولُ اللَّهِينَ كَفَرُوا﴾ (١) ونحو ﴿وَلَيْنِ أَبْتِ لَيَقُولُ اللَّهِينَ كَفَرُوا﴾ (١) ونحو ﴿وَلَيْنِ أَبْتِ لَقُولُ اللّهِيمَ اللّهِ اللّه الثانية هي لام القسم في الحقيقة، لأنك إنما تحلف على فعل غيرك في قولك: والله لئن جتني لأكرمنك، فزعم بعض النحويين أن السلام لما دخلت في أول الكلام أشبهت القسم فأجيبت بجوابه وهذا خطأ، لأن جواب القسم ليس يشبه القسم ")، ولكن الملام الأولى دخلت إعلاماً أنَّ الجملة بكمالها معقودة القسم، لأن الجزاء وإن كان للقسم عليه فقد صار للشرط فيه حظ، فلذلك دخلت اللام(4).

وقوله عزَّ وجلُّ : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا واتَّقَوْا لَمَثُوبَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ ﴾ .

مَثُوبة في موضع جواب ولوء لأنها تُنْبِى عن قولك ولاثيبُوا، ومعنى الكلام أن ثواب الله خير لهم من تَسْبِهم بالكُفْر والسَّحْرِ.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿لَوْ كَانُوا يَعلَمُونَ﴾.

أَي لو كانوا يَعْمَلُونَ بِعِلْمِهم، ويعلمون حقيقة ما فيه الفضل.

<sup>(</sup>١) الروم ٣٠ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢ ـ ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٣) أي أن جواب القسم يأتي للقسم نفسه لا لما يشبهه.

<sup>(</sup>٤) نفى أن تكون الآية فولسن اشتراه مأله في الاخوة من خلاق مما اجتمع فيه الشرط والقسم وآثر أن من في فولس اشتراه موصولة ولكن القسم فيه معنى الشرط لحاجته إلى الجواب.

وحيث اجتمع الشرط والقسم فجواب الثاني محذوف.

وقىولە عـزّ وجلُّ: ﴿يَاآلِيّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا لاَ تَشُولُـوا رَاعِنَـا وَقُـولُـوا الْـظُرْنَـا واسْمَعُوا﴾.

وقراً الحسن لا تقولوا وراعِناً وبالتنوين، والذي عليه الناس راعنا غير منون (١) ، وقد قبل في ﴿ راعنا ﴾ بغير تنوين ثَلاثة أقوال: قال بعضهم راعنا: ارعنا صمعك، وقبل كان المسلمون يقولون للنبي ﷺ راعنا، وكانت اليهود تَسَابُ بينها بهذه الكلمة، وكانوا يسبون النبي ﷺ في نُفُوسهم، فلما سمعوا هذه الكلمة اغتنموا أن يظهروا سبه بلفظ يسمع ولا يلحقهم به في ظاهره شيء، فأظهر الله النبي ﷺ والمسلمين على ذلك ونهي عن هذه الكلمة.

وقال قوم: ﴿لا تقولوا راعنا﴾: من المراعاة والمكافأة ٢٧٠ ، فأمروا أن يخاطبوا النبي ﷺ بالتقدير والتوقير، فقيل لهم لا تقولوا راعنا، أي كافنا في المقال، كما يقول بعضهم لبعض، وقولوا: أنظرنا أي أمهلنا واسمعوا، كأنه قيل لهم استَعِمُوا. وقال قوم إن ﴿راعنا﴾ كلمة تجري على الهُرُّء والسُّخرية، فنهيّ المسلمون أن يُلتَغِفُوا بها بعضرة النبي ﷺ.

وأما قراءة الحسن «راعناً، فالمعنى فيه لا تقولوا حُمْقاً، من الرعونة.

وقوله عزَّ وَجُلَّ: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا المُشْرِكِينَ﴾.

المعنى ولا من المشركين، المدين كفسروا من أهـل الكتــاب: اليهــود والمشركون في هذا الوضع عَبَدةُ الأوثان.

﴿أَنْ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾.

ويُقْرِأُ أَن يُنْزَل عليكم بالتخفيف والتثقيل جميعاً، ويجوز في العربية وأن

<sup>(</sup>١) ك بغير تتوين.

<sup>(</sup>٢) أي المساواة - والمعنى إذن لا تطلبوا المساواة في الخطاب.

يُتْرِلَ عليكم، (1) ولا ينبغي أن يقرأ بهذا الوجه الثالث، إذ كان لم يقرأ به أحد من القراء المشتهرين. وموضع ﴿من خبر﴾رفع. المعنى: ما يود الـذين كفروا والمشركون أن ينزل عليكم خير من ربكم، ولو كان هذا في الكلام لجاز ولا المشركون، ولكن المصحف لا يخالف، والأجود ما ثبت في المصحف أيضاً، ودخول من ههنا على جهة التوكيد والزيادة كما في وما جاءني من أحدى، وما جاءني أحد.

وقول عزّ وجلّ : ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِمِرْحُمَتِه مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه ذُو الفَضْلِ. العظيم﴾ أي يختص بنبُوته من يشاءُ من أخبر عزّ وجُلّ - أنه مختار.

وقوله عزّ وبَحلُ: ﴿مَا نَسَعْ مِنْ آيَةٍ أُو نَسْبِهَ ﴾ في ﴿نسها ﴾ غير وجه قد قرى أيه أو نُسْبِها ، وَنَسْبَها ، وَالله قال الله قال الله قل محله ، وقال أهل الله قبي معنى ﴿أُونَسْبِها ﴾ قولين : قال بعضهم ، وأو نَشْبَها ، معله ، وقال أهل الله قبي معنى ﴿أُونَسْبِها ﴾ قولين : قال بعضهم ، وأو نَشْبَها ، من النسيان ، وقالوا دليلنا على ذلك قوله عزّ وجَلَ ﴿مَنَفْرِئُكُ فَلاَ تَشْمَى إِلاَّ مَا شَاءَ الله ﴾ أنه يشاء أن يُسْمى ، وهذا القول عندي ليس بجائز ، لأن الله عزّ وجلّ : قد أَبّا النبي في في قوله ﴿ولئن شِنْنَا لللهُ بِنْ اللهِ عِلْهُ وَمِلْنَ بَيْنِها للهِ عَلَيْ وَلِهُ ﴿ وَلَئن شِنْنَا لللهُ بِنْ اللهِ عَلَيْ وَلِهُ اللهِ عَلَيْ وَلِهُ أَنْهَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَلَهُ وَلِكُونَ يُسْطلان هذا القول الذي حكينا عن قوله ﴿ فَلا تَسْي } أهل الله أن عضى أهل الله أن يتمول إلا ما شاء الله أن يتمول ، إلى السي المناء الله أن يعمل المعنى بالبشرية ، ثم تذكر بعد ، عنول ، ويجوز أن يكون إلا ما شاء الله ما ما يلحق بالبشرية ، ثم تذكر بعد ،

<sup>(</sup>١) ك أن ينزل عليكم، ويكون معناه أن ينزل الله عليكم.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى ٨٧ - ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ١٧ - ٨٦.

ومن قرأ وأو نَسْمُوهاه أُراد نَوْخُرُها. والنَّسْءُ في اللغة التَّأْخير، يقال: نسأً الله في أجله(٬٬ وأنسًا الله أجله أي أخو أجله.

وقوله: ﴿ نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا ﴾.

المعنى بخير منها لكم، ﴿أُومِثْلِها﴾ فأما ما يؤتى فيه بخير من المنسوخ فتمام الصيام الذي نسخ الإباحة في الإفطار لمن استطاع الصيام.

ودليل ذلك قوله: وتُكْمِلُوا المِلَّةَ فهذا هو خير لنا كما قسال الله عزُّ وجلُّ (٢).

وأَما قوله ﴿أَوْمِثْلِهَا﴾ أي نأْتي بآية ثوابها كثواب التي قبلها، والفائدة في

 <sup>(</sup>١) يويد أن الاستشاء في ﴿إلا ماشاء الله ﴾ لا يفيد أن النبي يسلب شيشاً من الحكمة التي أوتبها،
 وإنما بنسى ويذكر.

<sup>(</sup>٢) لا يفسر الفعل المتعدي باللازم.

<sup>(</sup>۳) الممتحة ۲۰-۱۰. (٤) الامتحان.

 <sup>(</sup>د) في ط بقال نسأ الله اجله، ولم يذكر أنسأ.
 (١) هذا رأي لبعض المفسرين في الاية فوعلى الدين بطيقونه إ وسيأتي.

ذلك أن يكون الناسخ أسهل في المأخذ من المنسوخ، والإيمان به أسوغ، والناس إليه أسوع. نحو القبالة التي كانت على جهة ثم أُمر الله النبي على بجعل البيت قبلة المسلمين وعدل بها عن القصد لبيت المقدس، فهذا وإن كان السجود إلى صائر النواحي متساوياً في العمل والثواب، فالذي أمر الله به في ذلك الوقت كان الأصلح، والأدعى للعرب وغيرهم إلى الإسلام.

وقوله عزَّ وجَلِّ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَواتِ والأَرْضِ ﴾ .

لفظ ﴿ أَلْهُ هَهَا لفظ إِسْتَهَام ومعناه التوقيفُ (١)، وجزم ﴿ أَلْهُ هَهَا كَجْرَم ولم، لأن حرف الاستفهام لا يغير العامل عن عمله، ومعنى الملك في اللغة تمام القدرة واستحكامها فما كان مما يقال فيه مَلِكُ سمي المُلك، وما نالته القدرة مما يقال فيه مَالِك فهو مِلْك، تقول: ملكت الشيء أَشْلِكه مِلْكاً، وكفوله (٢) [تمالى] ﴿ على مُلك سليمان ﴾ أي في سلطانه وقُلْرته. وأصل هذا من قولهم ملكتُ القجين أَمُلكُه (٢) إذا بالفُتُ في عَجْنِه، ومن هذا قبل في التزويج شهدنا وإملائه وفلان، أي شهدنا عقد أمر نكاحه وتشديده.

ومعنى الآية إن اللَّه يَمْلك السموات والأرض ومن فيهن فهو أعلم بوجه الصلاح فيما يتعبدهم به، من ناسخ ومنسوخ ومتروك وغيره.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا لَكُمُّ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ .

هذا خطاب للمسلمين يخبرون فيه أن من خىالفهم فهو عليهم، وأن الله جلّ وعزّ ناصرهم، والفائدة فيه أنه بنَصْره أياهم يغلبون من سواهم.

<sup>(</sup>١) في ك التوقيف والتقرير \_ والمراد التوقيف على العلم أي قد علمت.

<sup>(</sup>٢) في ط ركأته قوله.

<sup>(</sup>٣) في ك أملكه ملكاً.

وقوله صَوَّ وجَلَّ:﴿أَم تُدويدُونَ أَنْ تَسَأَلُوا رَسُولَكُمْ كِمَا سُئِسًل مُوبِنَى مِنْ قَبْلُ﴾.

أجود القراءة بتحقيق الهمزة(١)، ويجوز جعلها بَينَ بينَ، يَكون بين الهمزة والياء فيلفظ بها سُيل. وهذا إنما تحكمه المشافهة لأن الكتاب(١) فيه غير فاصل بين المتحقق والمُلَين وما جُعِلَ ياءٌ خالصة، ويجوز كما سِيلَ موسى من قبل، من قولك وسِلْت، أَسال في معنى سُئِلت أُسال وهي لغة للعرب حجاه(١) جميع النحويين، ولكن القراءة على الوجهين اللذين شرحناهما قبل هذا الوجه من تحقيق الهمزة وتليينها.

ومعنى ﴿أَمِ﴾ ههنا وفِي كل مكان لا تقع فيه عطفاً على ألف الإستفهام - إلا أنها لا تكون مبتدأة - أنها تؤذن بمعنى بل ومعنى ألف الاستفهام (٤٠)، المعنى وبل(٩٠). أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سُبل موسى من قبل، فمعنى الآية أنهم نُهوا أن يسألوا النبي ﷺ ما لا خير لهم في السؤال عنه وما يُكَوِّرُهم، وإنما خوطبوا بهذا بعد وضوح البراهين لهم وإقمامتها على مخالفتهم وقد شرحنا ذلك في قولهم وقتمننوا الموتَ، وما أشبه ذلك مما تقدم شرحه.

فأُعْلِم المسلمون أن السؤال بعد قيام البراهين كفر. كما قال عزّ وجلّ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تسألوا عن أشياء إنْ تُبَدّ لَكُمْ تَسُوّكُمْ هِـ(١٠).

<sup>(</sup>١) همزة ﴿سئل موسى﴾.

<sup>(</sup>٢) أي الكتابة.

<sup>(</sup>٣) بمعنى عقلها وفي ك حكاها.

<sup>(</sup>٤) تؤدي معناهما معاً. أي الإضراب والاستفهام.

<sup>(</sup>٥) سقطت من ب ولا يتم المعنى بدونها.

<sup>(</sup>٦) سورة الماثنة ٥ ـ ١٠١.

وقوله : ﴿ وَمَنْ يَتَبَدُّكُ الكُفُّر بالإيمان فقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ ﴾ .

أي من يسأل عمّا لا يعنيه النبئ ﷺ بعد وضوح الحق فقد ضل مواءً السبيل (أي قصد السبيل)(١).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَدُّ كثيرٌ منْ أَهْلِ الكِتَابِ لَوْ يَرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْد إِيَمَـانِكُمْ كُفَّاراً﴾.

يعنى به علماة اليهود.

وقوله : ﴿ حَسَداً مِنْ عَنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ .

﴿من عند أنفسهم﴾ موصول بود الذين كفروا، لا بقوله حسداً، لأن حسد الإنسان لا يكون من عند أنفسهم، لا أنهم عندهم الحق الكفر<sup>(٢)</sup>، ولا أن كتابهم أسرهم بما هم عليه من الكفر بالنبي ∰، الدليل على ذلك قوله: ﴿من بعد ما تبين لهم الحق﴾.

وثوله عزَّ وجِلَّ: ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأُمُّوهِ ﴾.

هذا في وقت لم يكن المسلمون أُمروا فيه بحرب المشركين، وإنما كانوا يدَعون بالحجج البينة وغاية الرفق حتى بين الله أنهم إنما يعاندون بعد وضوح الحق عندهم فأمر المسلمون بعد ذلك بالحرب.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شِيءٍ قَديرٌ ﴾.

أي قدير على أن يدعو إلى دينه بما أحب مما هو عنده الأحكم والأبلغ. ويقال: أقدر العلى الشيء قَدْراً وقُدْراً وقُدْراً، ومُقْدِرة

<sup>(</sup>١) في أنا فقط:

<sup>(</sup>٢) ليس الحق ملتبساً عليهم فحسبوه كفرا، ولكن الحسد حملهم على إتكاره.

<sup>(</sup>٢) في طيقال على الشيء أقدر. . . الخ.

ومقدُّرة ومقدَّرة. هذه سبعة أُوجه مروية كلها، وأضعفها مقدرة ـ بالكسر ـ.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى ﴾ .

الإخسار في هذا عن أهل الكتاب!\)، وعقىد النصارى معهم في قـولـه وقالوا لأن الفريقين يقرآن التوراة، ويختلفان في تثبيت رسـالة مـوسى وعيسى، فلذلك (<sup>77</sup> قال الله عزّ وجلّ: وقالوا: وفأجيلوا».

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَلْكُ أَمَّانِيُّهُمْ ﴾ .

هذا كما يقال للذي يدعي ما لا يبرهن حقيقت إنما أنت مُتمَن، وأسانيهم مشددة، ويجوز في العربية تلك وأمانيهم، ولكن القراءة بالتشديد لا غير، (للإجماع عليه، ولأنه أجود في العربية)(٤).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرهَانَكُمْ إِنَّ كُنْتُم صَادِقينَ ﴾.

رأي إن كنتم عند أنفسكم صادقين) فَبَيَّنُوا ما الـذي دلكم على ثبـوت الجنة لكم.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول كلها ولعله اليهود.

<sup>(</sup>٢) في ك فلذلك أجملوا.

<sup>(</sup>٣) ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط،

وِقُولُهُ عَزُّ وَجِلُّ : ﴿ يَلَى مَن أَسْلَمُ وَجِهَهُ لَلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنَ فَلَهُ أَجْرُهُ ﴾ .

أي فهذا يدخل الجنة، فإن قال قائل فما برهان من آمن في قولكم، قيل ما بيناه، من الاحتجاج للنبي ﷺ ومن إظهار البراهين بأنبائهم با لا يعلم إلا من كتاب أو وحي، ويما قيل لهم في تمني الموت، وما أتى به النبي ﷺ من الآيات الدالة على تثبيت الرمالة، فهذا برهان من أسلم وجهه للّه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَقَالَتِ النَّهُ وَدُ لَيَسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيءٍ ، وقَالتِ النَّصارَى لِيستِ النَّهُودُ عَلَى شيءٍ وهُمْ يُتَلُونُ الكِتَابَ ﴾ .

يعني بــه أن الفريقين يُتَلُّوان الشوراة، وقــد وقــع بينهم هــذا الاختــلاف وكتــابُهــم واحد، فــدل بهذا على ضــلالتهم، وحلـر بهــذا وقوع الاختــلاف في المقرآن، لأن اختلاف الفريقين أخرجهما إلى الكفر.

> فتفهموا هذا المكان فإن فيه حجةً عظيمة وعِظَةً في القرآن. وقوله عزّ وجلّ: ﴿كذلكَ قال الّذينَ لا يَشْلَمونَ مثل قَوْلِهم﴾.

يعني به الدين ليسوا بأصحاب كتاب، ننعو مشركي العرب والمجوس، المعنى أن مُؤلاء أيضاً قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا.

وقوله عزَّ وجِلُّ: ﴿ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بِينَهِم يَومَ القيامَة ﴾.

المعنى يربهم من يدخل الجنة عِياناً، ويدخل النار عياناً. وهذا هو حكم الفصل فيما تصير إليه كـل فرقة، فأما الحكم بينهم في العقيدة فقـد بينه الله عرِّ وجلَّ ـ فيما أظهر من حجج المسلمين، وفي عجز الخلق عن أن يأتوا بمثل القرآن.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْنَ مَنَع مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾ .

موضع من رفع ولفظها لفظ استفهام، المعنى: وأي أحد أظلم ممن منع

مساجد الله، و﴿أَطْلَم﴾ رفع بخبر الابتداء، وموضع أن نصب على البدل من مساجد الله، المعنى: ومن أظلم معن منع أن يذكر في مساجد الله اسمه(١٠).

وقد قبل في شرح هذه الآية غير قول: جاة في التفسير أن هذا يعني به السروم ، لانهم كانوا دخلوا بيت المقدس وخربوه (٢٠) ، وقبل يعني به مشركو مكة (٢٠) لانهم معوا في منع المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام . وقبال بعض أهل اللغة غير هذا. زعم (٤٠) أنه يعني به جميع الكفار اللذين تظاهروا على الإسلام ، ومنعوا جملة المساجد ، لأن من قاتل المسلمين حتى منعهم المسلاة فقد منع جميع المساجد (٥٠) وكل موضع متعبد فهد مسجد ، ألا ترى أن النبي ﷺ قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فالمعنى على هذا المذهب : ومن أظلم ممن خالف ملة الإسلام .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أُولَئِكَ مَا كَانَ لِهِم أَن يَدْخلوها إِلَّا خَاتِفِينَ ﴾ .

أعلم الله في هذه الآية أن أمر المسلمين يظهر على جميع من خالفهم حتى لا يمكن دخول مخالف إلى مساجدهم إلا خائفاً، وهذا كقوله عزّ وجلّ: ﴿لِيُظْهُومُ عَلَى الدِّين كله ولوكره المشركون﴾(٧٠.

وقوله : ﴿ لَهُم فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ولَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ .

يرتفع ﴿خزي﴾ من وجهتين: إحدَاهما الابتداءُ، والأخسرى الفعـل الـذي

<sup>(</sup>١) آلاِقرب تقدير حرف الجر الآنه مطرد هنا ويكون الثقدير منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه.

 <sup>(</sup>٢) ط وأخربوه.
 (٣) ط مشركي.

<sup>(</sup>٤) طازعم هذا.

<sup>(</sup>٥) لأنه كان يترتب على منع المسلمين الأول من بناء مسجد ألا يبني مسجداً أبداً.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٩ ـ ٣٣.

ينوب عنه ﴿لهم﴾. المعنى (١) وجب لهم حزي في الدنيا وفي الآخرة صذاب عظيم، والخزي الذي لهم في الدنيا، أن يُقتلوا إن كانوا حَرْباً، ويُجْزُوا (١) إن كانوا فعة، وجعل لهم عظيم العذاب لانهم أظلم من (٢) ظلم لقوله: ﴿وَمَنْ أَظَلَمُ معن منع﴾(٤).

وقوله عز وجل : ﴿ وَللَّهِ المُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ ﴾ .

يرتفعان كما وصفنا من جهتين، ومعنى لِلَّهِ أي هو خالقهما.

وقوله: ﴿ فَأَينَمَا تُولُوا فَثَمُّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ .

﴿تُولُوا﴾ جزم بأيّنًا، والجوابُ ﴿فئم وجه الله ﴾، وعلامة الجزم في ﴿تُولُوا﴾ سقوط النون. وثم موضع نصب ولكن مبني على الفتح لا يجوز أن تقول ثمًا زيد. وإنما بني على الفتح لالتقاء الساكنين، وثم في المكان أشارة بمنزلة هنا زيد، فإذا أردت المكان القريب قلت هنا زيد، وإذا أردت المكان المتراخي عنك قلت ثم زيد، وهناك زيد، فإنما منعت ثمّ الإعراب لإبهامها. ولا أعلم أحداً شرح هذا الشرح لأن هذا غير موجود في كتهم.

ومعنى الآية أنه قيل فيها أنه يعني به البيت الحرام، فقيل أينما تولوا فنم وجمه الله أي فاقصدوا وجه الله بِتَيشيكم القبلة، ودليل من قبال هذا الفول قوله: ﴿ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ (\*). فقد قبل أن قوماً كانوا في سفر فأدركتهم ظلمة ومطر فلم يعرفوا القبلة فقيل: ﴿ فأينما تولوا فشم وجه الله.

<sup>(</sup>١) هذا التقدير على الوجه الثاني.

 <sup>(</sup>١) الله التعدير على الوجه التاني
 (٢) يتفعون الجزية .

<sup>(</sup>٣) في ط أظلم ممن ظلم.

<sup>(</sup>٤) أي لا أحد أظلم منه.

 <sup>(°)</sup> البقرة ٢ ـ ١٤٩، ١٥٠.

وقـال بعض أهـل اللغة إنما المعنى معنى قـولـه: ﴿وهـومعكـم أينما كتتَم﴾ (١) فالمعنى على قوله (١) هذا: أن الله معكم أينما تولوا ـ كأنه أينما تولوا فتم الله (وهو معكم) (٢) وإنما حكينا في هذا ما قال الناس: وليس عندنـا قطع في هذا، والله عزّ وجلّ أعلم بحقيقته ـ ولكن قوله: ﴿إِنَّ اللهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ يدل على تُوسيعه (٤) على تُوسيعه (٤) على الناس في شيء وخص لهم به.

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدااً سُبِحَانَه ﴾ .

﴿قالوا﴾ هو للنصارى ومشركي العرب، لأن النصارى قالت: المسيح ابنُ -الله، وقال مشركو العرب المعلائكة بنات الله، فقال الله عز وجلّ: ﴿بَـٰلُ لَهُ مَـا فِي السَّمَواتِ والأَرضِ كلُّ لَهُ قَاتِشُونَ﴾.

القانت في اللغة المُطِعُ، وقال الفراءُ: ﴿كل له قانتون﴾ هذا خصوص إنحا يعني به أهل الطاعة، والكلام يدل على (٥) خلاف ما قبال، لأن قوله: ﴿ما في السموات والأرض كل له قانتون﴾كل إحاطة وإنما تأويله: كل ما خلق الله في السموات والأرض فيه أثرُ الصَّنْعَة فهو قانت لله والمدليل على أنه مخلوق والقانت في اللغة القائم أيضاً ألا ترى أن القنوت إنما يُسمَّى به من دَعا قائماً في الصلاة قانتا، فالمعنى كل له قانت مقر بائه خالقه، لأن أكثر من يخالف ليس بدفع أنه مخلوق وما كان غير ذلك فأثر الصَّنْمَةِ بين(١) فيه، فهو قانت على المعموم، وإنما القانت الداعي.

وقوله : ﴿بَدِيعُ السَّمَواتِ والأرض﴾.

<sup>(</sup>١) الحديد ٧٥ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٢) ك. على قول هذا.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) في ك بدل على أنه توسعة، وفي ط على توسعه.

<sup>(</sup>٥) في ط، ب والكلام يدل بخلاف ذلك.

<sup>(</sup>٦) أثر القدرة الإلهية.

يعني أنشاهما على غير حِذَاءٍ ولا مِثَال، وكل من أَنْشَأَ ما لَم يُسْبَق إليه قيل له أبدعت، ولهذا قيل لكل من خالف السُّنَّة والإجماعَ مبتدع، لانه يأتي في دين الإسلام بما لم يسبقه إليه الصحابة والتأبعون.

وقوله: عزَّ وجلَّ:﴿ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهَ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

رفع ﴿يكون﴾ من جهتين: إن شئت على العطف على يقول، وإن شئت الإستثناف. المعنى فهو يكون، ومعنى الآية قد تكلم الناس فيها بغير قول: قال بعضهم: إنما يقول له﴿كن فيكون﴾ إنما يريد، فيحدث كما قال الشاعر: أمُسَلًا الحسوضُ وقسال قَـطْنِسي مهللا رويداً قسد ملأت بسطني (")

والحوض لم يقل. وقال بعض أهل اللغة ﴿إنما يقول له كن فيكون﴾ يقول له وإن لم يكن حاضراً: كن، لأن ما هو معلوم صنده بمنزلة الحاضر، وقال قائل: ﴿إنما يقول له كن فيكون﴾ له معنى «من أجله؟ أكانة إنما يقول من أجل إدادته إياه ﴿كن﴾ أي احدُّث فيحدث، وقال قوم: هذا يجوز أن تكون (٢٠ لأشياة معلومة أحدث فيها أشياء فكانت، نحو قوله: ﴿فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين﴾. والله أعلم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَولاً يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَة ﴾ .

﴿لُولا﴾ في معنى هلا، المعنى: هـلا يكنمنا الله أو تـأتينا آيـة، فاعلم الله عرَّ وجلَّ أَن كفـرهم في التعنَّتِ بطلب الآيـات على اقتراحهم كقـول الذين من قبلهم لموسى: ﴿أَرَنا الله جهرة﴾، وما أشبه هذا، فاعلم الله أن كفرهم متشابه، وأن قلوبهم قد تشابهت في الكفر.

<sup>, \ )</sup> قطني بمعنى حسبي \_ وهذا الشعر لم يعرف قبائله والبيت في اللسان بلدون نسبة (قـطن) وفي الأمالي الشجرية 1 ـ ٣٢٣ والمقاصد التحوية 1 ـ ٣٣ والخصائص ١ ـ ٣٣. : \ وله، للشرء الذي أواده الله \_ يقول من أجله (ؤكز)» فيوجد.

<sup>(</sup>٣) تكون كلمة ﴿ كَ ﴾ لأشياء معلومة

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿قَد بَيُّنَا الآيَاتِ لقَوْمٍ يُوقِئُونَ﴾.

المعنى فيه أن من أينن وطلب الحق فقد آتته الأيات البينات، نحو المسلمين ومن لم يشاق من علما اليهود، لأنه لما أتاهم ﷺ بالايات التي يُعْجَرُ عنها من أنبائهم بما لا يُعلم إلا من وحي، ونحو انشقاق القمر وآياته التي لا تحصى عليه السلام، والقرآن الذي قبل لهم فأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك. فقي هذا برهان شافي.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقُّ بَشِيراً وَنَلِيراً ﴾ .

نصب وبشيراً ونذيراً، على الحال، ومعنى بشيراً، أي مبشراً المؤمنين بما لهم من الثواب، وينذر المخالفين بما أعد لهم من العقاب.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَحِيمِ ﴾ .

وتقرأ ﴿ولا تَسْأَلُ﴾، ورفع القراءتين جميعاً من جهتين، إحداهما أن يكون ﴿ولا تسأل﴾ البحثيم، كما قبل عرف ﴿ ولا تسأل﴾ الما عَلَيْكَ البَلاعُ وعَلَيْنَا المِسَابُ﴾ (١٠ ويجوز أن يكون له الرفع على الحال، فيكون المعنى: أرسلناك غير سائل عن أصحاب الجحيم.

ويجوز أيضاً وولا تُسألُ عن أصحاب الجحيم، وقد قرى، به فيكون جزماً بلا. وفيه قولان على ما ترجه اللغة: أن يكون أمّرة الله بترك المسألة، ويجوز أن يكون النهي لفظاً، ويكون المعنى على تفخيم ما أعد لهم من العقاب، كما يقول لك القائل الذي تُعلّم أنت أنه يجب أن يكون من تسأل عنه في حال جميلة أو حال قبيحة، فقفول لا تسأل عن فيلان أي قد صار إلى أكثر مما تريد، ويقال: سألته أسأله مسألة وسؤالاً، والمصادر على قُمال تقل في غير

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم.

الأصوات والأدواء فأما في الأصوات فنحو الدعاء والبكاء والصراخ وأما في الدعاء والمحاد والصراخ وأما في الدعاء الزكاء وإنما جاءً في السؤال لأن السؤال لا يكون إلا بصوت.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَنْ تُرْضَى عَنْكَ النِّهُودُ وَلَا النَّصَارَى﴾.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ حَتَّى تُتَّبِعَ مِلْتَهُمُّ ﴾ .

وتتيع﴾ نصب بحق، والخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه يقولون إن الناصب للفعل بعد حتى وأن إلا أنها لا تظهر مع حتى، ودليلهم أن حتى غير ناصبة [هو] أن حتى يإجماع خافضة، قال الله عز وجلّ: ﴿سلام هي حتى مَطلّم الفجر﴾ (\*) فخفض مطلع بحتى، ولا نعرف في العربية أن ما يعمل في اسم يعمل في فعل، ولا ما يكون خافضاً لاسم يكون ناصباً لفعل، فقد بان أن حتى لا تكون ناصبة، كما أنك إذا قنت: جاء زيد ليضربك فالمعنى جاء زيد لأن يفسربك، لأن اللام خافضة للاسم، ولا تكون ناصبة فعل، وكذلك ما كان زيد ليضربك، اللام خافضة، والناصب ليضربك أن المضمرة، ولا يجوز أنها جواب لما يكون مع الفعل وهو إظهارها مع هذه اللام، وإنما لم يجوز لأنها جواب لما يكون مع الفعل وهو

<sup>(</sup>١) أند معنى تفسير اليهود.

<sup>(</sup>٢) يكسر الراء وضمها.

<sup>(</sup>٣) أي أسالك المعفرة وأعوذ بك من الكفر.

<sup>(</sup>٤) القدر ٩٧ ـ ٥ وسلام هي ليست في ك.

حرف واحد يقول القائـل: سيضربك، وسوف يضربك، فجعـل الجواب في النفى بحرف واحد كما كان في الإيجاب بشيء واحد.

ونصب ملتهم بتبيع، ومعنى ملتهم في اللغة سنتهم وطريقتهم، ومن هذا المُلَّة أي الموضع الذي يختبز فيه، لأنها تؤثر في مكانها كما يُؤثر في الطريق. وكلام العرب إذا إتفق لفظه فأكثره مشتق بعضه من بعض، وآخذ بعضه برقاب بعض.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى﴾ .

أي الصراط الذي دعا إليه وهدى إليه هو الطريق أي طريق الحق.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَئِن إِتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾.

إنما جمع ولم يقل هواهم، لأن جميع الفرق ممن خالف النبي الله لم يكن ليرضيهم منه إلا أتباع هواهم (١). وجمع هوى على أهواة، كما يقال جمل وأجمال، وقتب وأقتاب.

وقوله عزَّ وجلٌ : ﴿مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ .

الخفض في ﴿نصير﴾ القراءة المجمع عليها، ولو قبرى ولا نصير بالوفع كان جائزاً، لأن معنى من ولى مالك من الله ولي ولا نصير<sup>(٢)</sup>.

ومعنى الآية أن الكفار (٣) كانوايساًلون النبي ﷺ الهدنة وَيُسُرُونَ (٤) أنه إن هادنهم وأمهلهم أسلموا، فأعلم الله عزّ وجلّ أنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، فنهاه الله ووعظه في الركون إلى شيء معا يدعون إليه، ثم أعلمه الله عزّ وجلّ و وسائر الناس - أن من كان منهم غير متعنت ولا حاسد ولا طالب

(٤) يطهرون.

<sup>(</sup>١) كل فرقة تريد، أن يتبع هواها . فهي أهواه كثيرة.

<sup>(</sup>٢) موضع ولي هو الرفع. ومن زيدت بعد النفي فحوز العطف على اللفظ أو المحل.

<sup>(</sup>٣) يريد اليهود.

لرياسة تلا التنوراة كما أُنزلت فذكر فيها أن النبي 義 حق فـآمن به(١) فقـال [تعالى]:

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولِئِك يَؤْمِنُونَ بِهِ﴾.

يعني أن اللين تُلُوا النوراة على حقيقتها، أُولئك يُؤمنون بالنبي ﷺ. وفي هذا دليل أن غيرهم جاحد لما يعلم حقيقته، لأن هؤُلاء كانوا من علماء اليهود، وكذلك من آمن من علماء النصارى عن تلاكتبهم. و﴿الدّين﴾ ٢٧ يرفع بالإبتداء، وخَبرُ الابتداء ﴿يتلونه﴾، وإن شت كان خبر الابتداء يتلونه وأُولئك جميعاً، فيكون للابتداء خيران كما تقول هذا حلو حامض.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ﴾ .

﴿ يَا بَنِي إِسرائيلَ ﴾ نصب لأنه نداءً مضاف، وأصل النداء النصب، ألا ترى أنك إذا قلت يا بني زيد، أنك إذا قلت يا بني زيد، فقال لك قائل: ما صنعت قلت ناديتٌ بني زيد، فمحال أن تخيره بغير ما صنعت، وقد شرحناه قبل هذا، شرحاً أبلغ من هذا، وإسرائيل لا يتصرف، وقد شرحنا شرحه في مكانه وما فيه من اللفات (٢٠).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ اذْكُرُوا نِمْمَتِي الَّتِي أَنَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العَالَمِينَ ﴾ .

موضع وأنَّه (عَنَّ نعب كأنه قال أذكروا أني فضلتكم على العالمين، والدليل من القرآن على أنهم فُضَّلُوا قول موسى ( ( كما قال اللَّه عزَّ وجلِّ): (٥٠ ﴿ وَإِذْ قَالُ مُوسى لقومه يا قَوْم اذكروا فعمة اللَّه عليكم إذْ جمل فيكم أنبياء

<sup>(</sup>١) ط وآمن به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل والذي.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۱۹ سه ۲۰

<sup>(</sup>٤) في دأني فضلتكم،

<sup>(</sup>٥) ليست في ط. آ

وجعلْكُمْ مُلوكاً، وآتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحداً منَ العالمينَ﴾(١).

وتأويل تفضيلهم في هذه الآية ما أوتبوا من الملك وأن فيهم أبياة ـ وأنهم أعطوا علم التوراة، وأن أمر عيسى ومحمد 難 لم يكونوا يحتاجون فيه إلى آية غير ما سبق عندهم من العلم به، فذكرهم الله عزّ وجلّ ما هم عارفون، ووعظهم فقال:

﴿ وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ولاَ يُقْبِلُ مَنْهَا عَدْلُ ولاَ تَنْفُمُهَا شَفَاعَةُ ﴾ .

العدل الفدية، وقبل لهم: ﴿ ولا تنفعها شفاعة ﴾ ، لأنهم كانوا يعتمدون على أنهم أبناء أنبياء الله، وأنهم يشقَصُون لهم، فأيشتهم الله عبر وجل من ذلك، وأعلمهم أن من لم يتبع محمداً ﷺ فليس يُنْجِيه منْ عذاب الله شيء وهبو كافر.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ ابْتَلَى إِبراهِيمَ ربُّه بكَلماتٍ فَأَتَّمُّهُنَّ ﴾ .

المعنى أذكروا إذ إبتلى إبراهيم ربه، ومعنى ﴿ فأتمهن ﴾ : وقَى بما أمر به فيهن، وقد إختلفوا في الكلمات : فقال قوم تفسيرها أنه أمزه بخمس خلال في المرأس، وخمس خلال في البدّن، فأما اللّه في الرأس فالفرق وقَصّ الشّارِب والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وأما التي في البدن فالختان وحلق المانة والاستنجاء وتقليم الأظافر ونتف الإبط. فهذا ملهب قوم وعليه كثير من أهل التفسير. وقال قوم: أن الذي إبتلاه به ما أمره به من ذبح ولده، وما كان من طرحه في النار، وأمر النجوم التي جرى ذكرها في القرآن في قوله عربل (وجلّ : ﴿ فَلَمّا جَنّ عَلَيه الملل رأى كُوكاً ﴾ (٢) وما جرى بعد الكواكب من ذكر والشمس، فهذا مذهب قوم.

<sup>(</sup>١) المائدة ٥ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ٦-٧٦.

وجميع هذه المخلال قد إيتُلِيّ بها إبراهيم، وقد رفّى بما أُمِر به وأتى بمــا يأتي به المؤمن بل البرّ المصطفى المختار، ومعنى ابتلى اختبر.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكُ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾.

الأُمُّ في اللغة القَصْدُ، تقول: أَمَمْتُ كذا وكذا، إذا قصدته وكذلك قوله: ﴿ فَنَيْمُوا صعيداً طَيْباً ﴾ (١٠ أي فاقصدوا، والإمام الذي يؤتم به ففعل أَمَلُه وأمته كما فعل، أي يقصدون لما يقصد.

﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيِّتِي، قَالَ لا يَنالُ غَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾.

فأعلم الله إبراهيم أن في ذريته الظالم، وقد قرئت ولا يتال عهدي الظالمُون، والمعنى في الرفع والنصب واحد، لأن النَّيلَ مشتمل على العهد، وعلى السظالمين إلا أنه منفي عنهم، والقراءة الجيّسة هي على نصب الظالمين (٢٠)، لأن المصحف هكذا فيه، وتلك القراءة جيدة (بالفت) (٢٠) إلا أني لا أقرأ بها، ولا ينبغي أن يُقرأ بها لانها خلاف المصحف، ولان المعنى أن إيراهيم عليه السلام كانه قال: واجعل الإمامة تنال ذريتي (واجعل) (١٠) هذا المهد ينال ذريتي، قال الله: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾. فهو على هذا أقوى

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا البَّيْتَ مَثَابَةً للنَّاسِ وَأَمْناً ﴾ .

﴿مثابة﴾ يثوبون إليه، والمثاب والمثابة واحد، وكذلك المقام والمقامة، قال الشاعر: (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الماثلة ٥ ـ ٦.

<sup>(</sup>٢) ط والقراءة الجيفة نصب الظالمين.

<sup>(</sup>٣) ليست في ط. أي القراءة برفع الظالمين جيدة.

<sup>(</sup>٤) ليست في ك.

<sup>(</sup>٥) الفرزدق يمدح يشر بن مروان ـ الديوان ١٢٣ ـ الشجري ١ ـ ٣١٣ الخصائص ٣ ـ ٤٥ والمقام

وإني لقوام مَـقَارِمَ لـم يسكن جرير ولا مدولي جريس يقومها وواحد المقاوم مقام ـ وقال زهير:

وفيهم مقامات حسانًا وجوهها وأنَّديَّة يُنتَابُها القبولُ والفعلُ(١)

وواحد المقامات مقامة. والأصل في مشابة مُشْوَبَة. ولكن حركة المواو نقلت إلى التاء، وتبعت الواو الحركة فانقلبت ألفاً، وهمذا إعلال أتباع، تبع مثابة باب وثاب، وأصل ثاب ثَوَب، ولكن الواو قلبت أَلفاً لتحركها وانفتاح ما تبلها لا اختلاف بين النحويين في ذلك.

وهمذا البـاب فيـه صعـوبـة إلا أن كتـابنـا هـذا يتضمن شــرح الإعــراب والمعاني فلا بد من استقصائها على حسب ما يعلم .

ومعنى قوله:

﴿وَأَمْنَا﴾: (قيل)(٢) كان من جنى جناية ثم دخل الحرم لم يقم عليه الحد. ولكن لا يبايع ولا يكلم حتى يضطر إلى الخروج منه، فيقام عليه الحد.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي ﴾.

قرئت «واتخذوا» بالفتح والكسر: وَاتَّخَذُوا، واتَّخِذُوا روى أَن عمر بن الخطاب قال للنبي ش وقد وقفا على مقام إبراهيم: أليس هذا مقامَ خليل ربنا؟. دوقال بمضهم مقامَ أبيناء، أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عرَّ وجلّ: ﴿واتحدوا من مقام إمراهيم مصلى﴾ فكنان الأمر. والقراءة ﴿واتخسذوا﴾

والمقامة مسادة النباس ومجلسهم، وحصيسر المملك. وفي ابن يعيش ١٠ ـ ٩٠ ـ ٩١. البيت للأعطل.

<sup>(</sup>١) ديوانه ١١٢ ـ اللسان (قوم).

<sup>(</sup>٢) في ك فقط.

<sup>(</sup>٣) بتقدير وقلنا إتخذوا.

(بالكسر على هذا الخبر أبين) (٣. ولكن ليس يمتنع وواتخذُواء لأن الناس اتخذوا هذا، فقال: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبِيتَ مُشَابِهُ﴾ ﴿وَرَاتَخَذُوا﴾ فعطف بجملة على جملة.

وقولمه عزّ وجلّ: ﴿وَعَهِـدْنَا إِلَى إِبِـرَاهِيمَ وَاسْمَـاعِيــلَ أَنْ طَهِـرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِينَ، والعَاكِفينَ والرُّكِمِ السُّجُودِ﴾.

معنى طَهْراه امنعاه من تعليق الأصنام عليه، والطائفون هم الذين يطوفون بالبيت، والعاكفون المقيمون به، ويقال قد عَكَف يعكُف ويَدْكِف على الشيء عُكُوفاً أي أقام عليه، ومن هذا قول الناس: فلان معتكف على الحَرام، أي مقيم عليه، ﴿والرّكع السَّجود﴾: سائر من يُصلي فيه من المسلمين، و ﴿بيّنِيَ ﴾: الأجود فيه فتح الياء، وإن شئت سكتها، والرّكع جمع داكم، مثل غاز وغُزّى، والسجود جمع ساجد، كقولك: ساجد وسجود، وشاهد وشهود.

> وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّ إِجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً ﴾ . المعنى وأذكروا إذ قال إبراهيم . وأمنا : ذا أمن.

وقوله عزُّ وجلِّ: ﴿وَارِزُقْ أَهلَهُ مِن الثَّمراتِ﴾ [من آمن منهم. . . ]

﴿من﴾ نَصْبٌ بدلٌ من أهله، المعنى أرزق من آمن من أهله دون غيرهم، لأن الله تعالى قد أعلمه أن في ذريته غير مؤمن، لقوله: عزّ وجلّ: ﴿لاينال عهدى الظالمين﴾(١).

. وقبوله عَزَّ وجلَّ : ﴿قَالَ ومنْ كَفَرَ فَأَمَّتُمُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ﴾.

أكثر القراءَة(٢) على فأُمنَّهُ (قليلًا)(٢) ثم أَشْطُرُه، على الإخبار، وقد (١) الآية تليد دماه إيراهيم للمؤمنين، ولا تفيد نفي الرزق عن غيرهم.

 <sup>(</sup>١) الآية تفيد دعاء إبراهيم للمؤمنين، ولا تفيد نفي الرزق عن عيرهـ
 (٢) في ك القراء.

رب عي د سرد.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

قرىءَ أيضاً ـ فَأَنْيَمْه، ثم آضْطَرُه، على الدعاء، ولفظ الدعاء كلفظ الأمر مجزوم، إلا أنه استعظم أن يقال دأمره فَمسْألتك مَنْ فوقك نَحْو أعطني، وأغفر لمي دعاءً ومسَّالة، ومسألتُك من دُونَك أَمْرُ كقولك لفلامك إفعل كـذا وكذا، والراءُ مفتوحة في قوله ثم داضطره لسكونها وسكون الراء التي قبلها الأصل ثم اضْطَرَدْه، ويجوز ثم أضطره ولا أعلم أحداً قرأً بها.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَإِذْ يرفَعُ إِبراهيمُ القواعدَ من البيتِ﴾.

القواعد واحدتها قاعدة وهي كالأساس والأس للبنيان، إلا أن كل قباعدة فهي للتي فوقها، وإسماعيلُ عطف على إبراهيم.

وقىوله: ﴿رَبِّنَا تَقَبُّلْ مِنَّا﴾ المعنى يقولان ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ ، ومثله في كتاب اللَّه: ﴿والملائكةُ باسُطو أَيْدِيهِم أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُم﴾ ('') ومثله: ﴿والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سَلام عليكم﴾ ('') (أي يقولون سلام عليكم)('').

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّنَا أُمَّةً مُسْلِمةً لَكَ ﴾ .

تفسير المسلم في اللغة الذي قد استسلم لأمر الله كله وخضع له، فالمسلم المحقّقُ هو الذي أظهر القبول لأمر الله كله وأضمر مشل ذلك، وكمذلك قوله: ﴿قالت الأعراب آمنا، قُلُ لَمُ تُوْمِنوا، ولكن قُولُوا أَسْلَمُنا﴾(٤).

المعنى: قولوا جميعاً خضعنا وأظهرنا الإسلام. وياطنهم غير ظاهِرهم لأن هُؤُلاءِ منافقون فأظهر الله عزّ وجلّ النبي على أُسْرارِهم، فالمسلم على ضَرَّينِ مُظُهِرُ القبولُ ومبطن(٥) مثلٌ ما يُظْهِر، فهذا يقال له مؤمن، ومسلم إنما يظهر غير ما يبطن فهذا غير مؤمن، لأن التصديق والإيمان هو بالإظهار مع

<sup>(</sup>١) الأتمام ٢ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الرعد ١٣ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) لبست في ك، والآبات الثلاث تمثيل لحدف القول.

<sup>(</sup>٤) الحجرات ٤٩ ـ ١٤ . (٥) في أك ميطن به .

القبول، ألا ترى أنهم إنما قبل لهم ولَمَّا يدْخُل الإيمانُ في قُلوبكم، أي أظهرتم الإيمان خشية.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وأرنا مناسِكَنا﴾.

معناه عَرَّفْنَا متعبداتنا، وكل متعبَّد فهو مُنْسَك ومُنْسِك، ومن هذا قيل لِلعابد ناسك، وقيل للذبيحة المتقرب بها إلى الله تعالى النَّسيكة، وكان الأصل في النسك إنما هو من الذبيحة لله جلّ وعزّ.

وتقرأ أيضاً ﴿وأرنا﴾ على ضربين: بكسر الراء وبإسكانها والأجود الكسر، وإنما أُسكن أَبو عمرو لأنه جعله بمنزلة فَخِذ وعَضُد وهذا ليس بمنزلة فخذ ولا عضد، لأن الأصل في هذا وأرثناء فالكسرة إنما هي كسرة همزة ألقيت(١)، وطُرحت حركتها على الراءِ فالكسرة دليل الهمزة، فحذفها قبيح، وهو جائز على بعده لأن الكسر والضم إنما يحذف على جهة الاستثقال. فـاللفظ بكسرة الهمزة والكسرة التي في بناءِ الكلمة واللفظ به واحد، ولكن الاختيار ما وصفنا أولاً.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبِرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ .

معنى ﴿ مَنَّ ﴾ التقرير والتنوبيخ، ولفيظها لفظ الاستفهام وموضعها وقم بالإبتداء، والمعنى ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا مَنْ سَفه نَفْسه (٢)، والمِلَّةُ قد بينًاها وهي السُّنَّة والمذهب، وقند أَكْثَرُ النحويونُ واختلفوا في تفسير ﴿ سَفَّهُ نفسه ﴾ ، وكذلك أهلُ اللغة ، فقال الأخفش: أهل التأويل يزعمون أن المعنى ﴿ سُفِّه نفسه ﴾، وقال يونس النحوى: أراها لغة ، وذهب يوتس إلى أن قَعِل للمبالغة، كما أن فَعُل للمبالغة فـذهب في هذا مـذهبالتأويل(٣٠)، ويجوزعلى

<sup>(</sup>٢) أي شخص يرغب عنها إلا شخصاً سفه نفسه. (٣) يقال كبرت كلمة بمعنى ما أكبرها ويقولون حسن وقبع أي ما أحسنه وما أقبحه.

هذا القول سَفِهْتُ زِيداً بِمعنى سَفَهْتُ زِيداً، وقال أَبُو عبيدة معناه أهلك نفسه، وأُوْيَق نفسه، فهذا غير خارج من مـذهب أهل التأويل ومـذهب يونس، وقـال بعض النحوين: إن نفسه منصـوب على التفسير، وقـال التفسير في النكرات أكثر نحو طاب زيد بنامره نفساً، وقرَّ بِه عَيْناً وزعم أَن هذه المُفَسِّرات المعارف أصل الفعل لها ثم نقل إلى الفاعل نحـو وجع زيـدٌ رأسه، وزعم أن أصل الفعل للرأس وما أشبهه، وأنه لا يجيز تقديم شيء من هذه المنصوبات وجعل (سفه نفسه) من هذا الباب.

قال أبو إسحق: وعندي أن معنى التمييز لا يحتمل التعريف لأن التمييز إنما هو واحد يدل على جنس أو خلة تخلص من خلال فإذا عوفه صار مقصوداً قصده، وهذا لم يقله أحد ممن تقدم من النحويين وقال أبو إسحق: إن ﴿سفه نفسه ﴾ بمعنى سفّه في نفسه إلا أن هني، حُلِفَتْ، كما حلفت حروف الجرفي غيسر موضع، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ولا جناح عليكم أنْ تسترضعوا أولادكم ﴾ (١)، والمعنى أن تسترضعوا لأولادكم، فَحُلِف حرف الجرّ في غير طرف، ومثله قوله عزّ وجلّ: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح ﴾ (١) أي على عقدة النكاح ومثله قوله الشاعر: (١)

نضالي اللحم للأضباف نِياً ونسذل إذا نفسج القسدور المعنى: نغالي باللحم، ومثله قول العرب: ضُرب فلان الظهر والبطن

<sup>(</sup>١) الأية في سورة البغرة ٢ - ٢٣٣٠ ، فروان أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم ﴾. ولكن حلف بالدين مع المام ١٩٨٠ م حلف الحار مع أنه منظره كما في: فرليس عليكم جناح أن تتنوا نفسلاً من ربكم ﴾ ١٩٨٠ ولا تجملوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا ﴾ ٣٢٤ ، فرلا جناح عليكم أن تنكحوهن ﴾. وسورة المعتجنة عدام ١٩٠٠ م وستأتي هذه الايات.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢ \_ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) التحطية \_ أمالي المرتضى ٣ ـ ١٥ ـ وفي اللسان \_ فلا القدار ـ وانظر معاني القرآن للفراه ٢ ـ ٢

والمعنى: على النظهر والبطن. فهذا الذي إستعمل من حذف حرف الجر موجود في كتاب الله، وفي إشعار العرب وألفاظها المنثورة، وهو عندي مذهب صالح.

والقول الجيد عندي في هذا أن سفه في موضع جهل، فالمعنى: - والله أعلم - إلا من جهل نفسه، أي لم يفكر في نفسه، كقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَفِي النَّفُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كما على. فهذا جميم ما قال الناس في هذا، وما حضرنا من القول فيه.

> وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ ، فِي الدُّنّيا ﴾ . معناه إخترناه ولفظه مشتق من الصفوة .

﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرِةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ . فَالصالحُ في الآخرة الفائز.

وقوله : ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ﴾ معناه إصطفاه إذ قال له ربه أسلم : أي في ذلك الوقت﴿قالُ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

وقوله : ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ .

قوله: ﴿ بَهَا﴾ هذه الهاءُ ترجع على الملة، لأن إسلامه هو إظهار طريقته وسنته ويدل على قوله: ﴿ وَمَنْ يُرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِيْرَاهِيمَ ﴾ قوله: ﴿ إِن اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ اللّهَينَ ﴾. وإنما كسرت وإن الأن معنى وصي وأوصى: قَوْلُ: المعنى قال لهم إن الله اصطفى لكم الدين ؟ ووصى أبلغ من أوصى، لأن أوصى جائز أن يكون قال لهم مرة واحدة، ووعنى لا يكون إلا لموات كثيرة.

وقواه عزّ وجلّ : ﴿فَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمْ مُسْلِمُونَّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ٥١ ـ ٢٢.

 <sup>(</sup>٢) ترك كلمة جَهل واستعمل سعيه. "(٣) الأظهر تقلير قول محلوف، أي وصى قائلًا.

إن قال قاتل كيف ينهاهم عن الموت، وهم إنما يُمَاتُون (١) فإنما وقع هذا على سعة الكلام، وما تكثر استعماله والعرب (١) الدو قولهم: ولا أرينًك مهناء، فلفظ النهي إنما هو للمتكلّم، وهو في الحقيقة للمُكلَّم، المعنى: لا تكونن ههنا فإن من كان ههنا ـ رأيته ـ والمعنى في الآية: ألزموا الإسلام، فإذا أدركم الموتَّ صادَفكم مُسلمين.

وقوله عزّ وجِلّ : ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شَهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ المؤتُّ ﴾.

المعنى: بـل أُكتم شهـداء إذ حضر يعقـوب المـوت، ﴿إِذْ قَـالَ لِبَنِيهِ﴾ فقولك: ﴿إِذَ الثَّانِة، موضعها نصب كموضع الأولى، وهذا بَدَلُ مُؤكَّدُ.

وقوله: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلْهَكَ وَإِلَّهُ آبَاثِكَ ﴾.

القراءة على الجمع، وقال بعضهم: ووإله أبيك، كأنه كره أن يجمل العم أباه، وجعل إبراهيم بدلاً من أبيك مبيناً عنه، وبخفض إسماعيل والمحاق، كان المعنى إلهك وإله أبيك وإله إسماعيل، كما تقول: رأيت غلام زيد وعمرو أي غلامهما، ومن قال: ﴿ وَإِلّهَ آبائك ﴾ فجمع وهو المجتمع عليه، جعل إبراهيم وإسماعيل وإسحق بدلاً، وكان موضعهم خفضاً (٢) على البدل المبين عن آبائك.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿إِلٰهَا وَاحِداً﴾.

منصوب على ضربين: إن شئت على الحال، كأنهم قىالوا نعبد: إلهك في حال وحدانيته، وإن شئت على البدل. وتكون الفائدة من (٤) هذا البدل ذكر التوحيد، فيكون المعنى نعبد إلها واحداً.

فی ط یؤٹون۔

<sup>(</sup>٢) في ط وما يكثر استعماله.

<sup>(</sup>٣) الأولى موضعها ـ أي موضع هذه الأسماء . وسبق للزجاج تعبيرات مثل هذا .

<sup>(</sup>٤) في ط في هذا البدل.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ تِلْكَ أُمُّةً قَدْ خَلَتْ ﴾ .

معنى ﴿خلت﴾ مضت، كما تقول لثلاث خلون من الشهر أي مضين. وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَهْمَلُونَ ﴾ .

المعنى: إنما تسألون عن أعمالكم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتِلُوا ﴾ .

المعنى: قالت اليهود: كونوا هدواً، وقالت النصارى: كونوا نصارى، وجزم تهندوا على الجواب للأمر، وإنما(١) معنى الشرط قائم في الكلمة، المعنى إن تكونوا على هذه الملة تهندوا، فجزم تهندوا على الحقيقة جواب الحاء.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً ﴾ .

تنصب الملة على تقدير بل نتبعُ ملة إبراهيم ويجوز أن تنصب على معنى: بل نكون أهل ملة إبراهيم، وتحذف والأهل، كما قال الله عز وجلّ: 

﴿وَاسْأَلُ الْقَرْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ (٢) لأن القرية لا تُسْأَل ولا تجيب. ويجوز الرفع وبل ملة إبراهيم حنيفاً». والأجود والأكثر: النصب. ومجاز (٢) الرفع على معنى: قل ملتنا وديننا ملة إبراهيم، ونصب ﴿حنيفاً﴾ على الحال، المعنى: بل نتبع ملة إبراهيم في حال حنيفته، ومعنى الحنيفة في اللغة الميل، فالمعنى: أن إبراهيم حنيف إلى دين الله، دين الإسلام. كما قال عز وجلّ: 

﴿إِنَّ السَّدِينَ عِنْسَدَ اللهِ الإسلامُ ﴾ (٤) فلم يعث نبي إلا به. وإن اختلفت شرائعه، فالعقد توحيد الله عزّ وجلّ والإيمان برسله وإن اختلفت الشرائع،

<sup>(</sup>١) في الأصل وأن \_ وفي ط ومعنى \_ ولعله اجود العبارات.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٨٢.

<sup>(</sup>٣) أي تقديره الإعرابي ، أنه خبر لمبتدأ محذوف.

<sup>(</sup>٤) صورة آل عمران.

إلا أنه لا يجوز أن تُترَكَ شريعة نبي<sup>(١)</sup> أو يعمل بشريعة نبي قبله تخالف شريعة نبي الأمة التي يكون فيها.

وإنما أَخذ الحنفُ من قولهم: امرأة حَنفَاءُ ورجل أَحَنف، وهمو الـذي تميل قدماه كل واحدة منهما بأصابعها إلى أُختها بأصابعها، قالت أم الأحنف بن قيس وكانت ترقصه، وخرج سيد يني تميم:

والله للولا خَنَف في رجله ودقة في ساقه من هُرْلِه مالية للولا خَنَف في ماكنان في فِيْدانِكم من فِشْله (٢)

وقــوله عــزّ وجــلّ: ﴿لا نُفَـرُقُ بَيْنَ أَحَـدٍ مِنْهُمْ﴾المعنى: لا نكفــر بيعض ونؤمن ببعض.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقدِ اهْتَدُوًّا ﴾ .

فإن قال قبائل: فهـل للإيمـان مِثْلُ هـو غير الإيمـان؟ قبل لـه: المعنى واضح بين، وتأويله: فإن أتُوا بتصـديق مثل تصـديقكم وإيمانكم ـ بـالأنبياء، ووحّدوا كتوحيدكم فقد اهتدوا، أي فقد صاروا مسلمين مثلكم.

﴿وَإِنْ تَـوَلُّوا فَإِنَّما هُمْ فِي شِفَاقِ﴾ أي في مشاقة وعداوة ومن هـذا قول الناس: فلان قد شق عصا المسلمين، إنما هو قـد فارق مـا اجتمعوا عليه من أتباع إمامهم، وإنما صار في شق غير شق المسلمين.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ ﴾ .

هذا ضمان من اللَّه عزّ وجلّ في النصر٣٠ لنبيه ﷺ لأنه إنما يكفيه إياهم

<sup>(</sup>١) في هذا الفراغ جاءت كلمة وولزمه ولا معنى لها فحدقناها.

<sup>(</sup>٢) في اللسان حنف الشطران الأول والثالث.

<sup>(</sup>٣) في طد النصر - بدون حرب الجر. وفي لهُ بالنصر.

بإظهار ما بعثه به على كل دين سواه - وهذا كقوله: ﴿لِيُطْهِرُهُ عَلَى الدَّينِ كُلُّهُ (١) فهدذا تأويله - والله أعلم . وكدذا قدوله: ﴿كتب الله لأُغْلِنَ أَنَا وَرَسُلِي ﴾ (١) فإن قال قائل فإن من الرسل مَنْ تُتِل. فإن تأويل ذلك - والله أعلم - أن الله غالب هو ورسله بالحجَّة الواضحة، والآية البينة، ويجوز أن تكون غلبة الآخرة لأن الأمر هو على ما يستقر عليه في العاقبة، وقد قبل: إن الله لم يأمر رسولاً بحرب فاتبع ما أمره الله به في حربه إلا غلب. فعلى هذا التأويل يجوز أن يكون لم يقتل رسول قط محارباً.

وقوله عزُّ وجلَّ: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مَنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾.

يجوز أن تكون ﴿ صبغة ﴾ منصوبة على قوله: ﴿ بِل نتبع ملة إبراهيم ﴾ أي بل نتبع صبغة الله. ويجوز أن يكون نصبها على، بل نكون أهل صبغة الله. كما قلنا في ملة إبراهيم ، ويجوز أن ترفع الصبغة على إضمار هي ، كأنهم قالوا: هي صبغة الله أي هي ملة إبراهيم صبغة الله . وقيل: إنما ذكرت الصبغة لأن قوماً من النصارى كانوا يصبغون أولادهم في ماء لهم، ويقولون هذا تطهير كما أن الختان تطهير لهم: فقيل لهم: ﴿ صبغة الله ومن أحسن من النظافة .

ويجوز أن يكون - والله أعلم - صبغة الله أي خلقة الله - جل وعز - الخلق، فيكون المعنى: أن الله إبتدأ الخلق على الإسلام، ويكون دليل هذا القول قول الله عزّ وجل : ﴿ وَإِذْ أَحَدُ رَبُّكُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِن ظُهُ وَرِهِمْ فُرِيَّتُهُمْ، القول قول الله عزّ وجل : ﴿ وَإِذْ أَحَدُ رَبُّكُ مِنْ اللهِ عَنْ الدَّمُ مِن ظُهُ وَرِهِمْ فُرِيَّتُهُمْ، وأَشْفَهُ مُعْ عَلَى أَتَّفُهِمْمْ، أَلْسُتُ بِرَبُكُمْ قالوا بلي ﴾ ٣٧. وجاء في الحديث: أنهم

<sup>(</sup>١) التوبة ٩ ـ ٣٣ والصف ٦١ ـ ٨.

۲۱ \_ ۵۸ المجادلة ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٧ - ١٧٢.

أخرجهم كالذر، ودليل هذا التأويل أيضاً قوله عزّ وجلّ: ﴿فِطْرَةَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾(١) ويجوز أن يكون منه الخبر: «كلَّ مولـودٍ يُولَـد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو يتصرانه، وصبغت الثوب إنما هو غيـرت لونه وخلقته.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿قُلْ أَتَّحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ﴾.

في ﴿ أَتَحَاجُونَنا ﴾ في الله لفات فأجودها: ﴿ أتحاجوننا ﴾ بنونين وإن شت بنون واحدة ـ وأتَحَاجُونًا على ادغام الأولى في الثانية وهذا وجه جيد، ومنهم من إذا أدغم أشار إلى الفتح كما قرأوا: ﴿ مالك لا تَأْمَننا عَلى يوسف ﴾ (٢) على الإدغام والإشارة إلى الضم، وإن شئت حافق إحدى النونين فقلت وأتحاجُونًا و فحذف لاجتماع النونين قال الشاعر:

تــراه كــالثغـــام يُعــُلُ مسكـــا للسوءِ الغــانيــات إذًا فَليني ٣٠

يريد فَلَيْنَنَي، ورأيت مذهب المازني (٤) وغيره ردَّ هذه القراءَة، وكذلك ربَّوا ﴿ بَا مِنْ مِنْ مِنْ المَراءَة خلط وربَّه والله قرأ بها، وأخبرني إسماعيل بن إسحق أنَّ نافعاً رحمه الله قرأ بها، وأخبرني إسماعيل بن إسحق أنَّ نافعاً رحمه الله

<sup>(</sup>١) الروم ۳۰ ـ ۳۰.

<sup>(</sup>۲) دسف ۱۲ - ۱۱.

<sup>(</sup>٣) لعمر بن معد يكرب \_ يصف زرجة أيه وقد خلفه هو عليها بعد سوته في الجاهلية يبريد فلينني \_ فحدف النون تنخيفاً الخزانة ١ - ٤٥ والشمير لشمر رأسه \_ الذي أبيض شيباً \_ والثنام نبت أبيض يظهر بالجبال أي أن شعره نزداد راتحته كلما انتلى حتى تفار الغواني .

<sup>(</sup>٤) أبر عثمان العازني ـ بكر بن محمد بن بقية من مازن شيبان بن ذهل ـ إمام في العربية بمسري ـ روى عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد، وهو أستاذ العبرد وقال المبرد: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان ـ وكان مشهوراً بقطح مناظريه ـ وترك كتباً قيمة في القرآن والنحو ـ وله تفاسير على كتاب سيبويه توفي سنة ٣٤٨ هـ: البغية ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) الحجر ١٥ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>٦) كـــ قالوا: قال أبو إسحق.

لم يقرأ بحرف إلا وأقل ما قرأ به إثنان من قراء المدينة، ولَه وجُه في العربية فلا ينبغي أن يرد، ولكن «الفتح» في قوله ﴿فَبِم تُبشَرِونَ﴾ أقوى في العربية (١٠).

ومعنى قوله: ﴿قُلُ اتُحاجُّونَنا فِي اللَّهِ﴾أن اللَّه عزَّ وجلَّ أَمر المسلمين أن يقولوا لليهود الذين ظاهروا من لا يوحد الله عزَّ وجلَّ مِن النَّمسارى وعبدةِ الأَوْقَانِ، فأمر اللَّه أَن يحتج عليهم بأنكم تزعمون أنكم موحدون، ونحن نوحد فلم ظَاهرَّتُمْ مِن لا يوحد الله جلِّ وعزَّ ﴿وهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أَمْمَالُكُمْ﴾.

ثم أُعلموهم أنهم مخلصون، وإخمالاصهم إيمانهم بأن الله عزّ وجلّ واحد، وتصديقهم جميع رسله، فأعلموا أنهم مخلصون، دون من خالفهم.

وقىولە عزّ وجلّ: ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْدَاهِيمَ وإِسْمَاعِيـلَ وإِسْحَقَ رَيَمْقُـوبَ والأَسْبَاطُ كانُوا هُرُدًا أَوْ نَصَارَى﴾.

كَأَنَّهُمْ قَالُـوا لَهُم: بأَيِّ الحُجَّنينِ تَتَمَلَّقُـونَ فِي أَمْرِنَـا؟ أَبِالنَّبُوحِيـد فنحن مرحدون، أم بأتباع دين الأنبياء فنحن متبعون.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ قُلْ أَأْنَتُمْ أَعْلَمُ أَم ِ اللَّهُ ﴾ .

تأويله: أن النبيُّ الذي أتاننا بـ (الآيات)(٢) المعجزات وأتاكم بها ـ [أعلمكم] وأعلمنا أن الإسلام دين هؤلاء الأنبياء.

والأسباط هم الذين من فرية الأنبياء، والأسباط إثنا عشر سِبطاً وهم ولد يعقوب عليه السلام، ومعنى السبط في اللغة: الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد، والسبط في اللغة الشجرة، فالسبط، الذين هم من شجرة واحدة.

<sup>(</sup>١) لأنه جاء على القياس والأكثر.

 <sup>(</sup>٢) كلمة الآيات في أله فقط، وفي بقية النسخ بالمعجزات.

وقوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنْ كَتَم شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ﴾ .

يعني بهم هؤلاء الذين هم علماة اليهود، لأنهم قمد علموا أن وسالة النبي حق، وإنما كفروا حسداً ـ كما قال الله عزّ وجلّ ـ وطلبا لـدوام رياستهم وكسبهم، لأنهم كانوا يتكسبون بإقامتهم على دينهم فقيل وَمَسْ أَظَلُمُ مِمْن كَتَمُ أُمِّر النَبِيِّ ﷺ ولا أَحَدُ أَظَلُمُ مِنْه وقوله:﴿وَمَا اللَّه بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

يعني: من كتمانكم ما علمتموه من صحة أمر النبي على

وقوله : ﴿ يِلْكَ أُمُّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ .

المعنى: لها ثواب ما كسبت، ولكم ثواب ما كسبتم.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿سَيُقُولُ السُّفَهَاءُ مَنَ النَّاسِ ﴾ فيه قولان، قيل يعني به: كفار أهل مكة، وقيل يعني به: اليهود والسفهاء واحدهم سفيه، مثل شهيد وشهداءً، وعليم وعلماءً.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿مَا وَلاَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ النّي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ معنى ﴿ما ولاهم ﴾: ما عدلهم عنها يعني قبلة بيت المقدس، لأن النبي ﷺ كان أُمِرَ بالصلاة إلى بيت المقدس، لأن مكة وبيت الله الحرام كانت العرب آلفة لوحبولاً، فأحبُّ الله عزّ وجلٌ : ﴿وَمَا جَمَلْنَا الفِئلَةَ الْتِيكَةَ الْتِيكَةَ الْتِيكَةَ الْتِيكَةَ الْتَيكَةَ الْتَيكَةَ الْتَيكَةَ الْتَيكَةَ الْتَيكَةَ الْتَيكَةَ الْتَيكَةَ الْتَيكَةَ اللّه بيت عَلَيْهَا إلا لِنَقلَمَ مَنْ يَتَعلِمُ على عَتِيتَهِ ﴾ فامتحن الله بيت المقدم فيما روى لهذه العلة، والله أعلم.

وقوله عزّ وجلِّ : ﴿ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرَبُ يَهِّدِي مَنْ يَشَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

معناه حيث أمر اللَّه أَن يُصَلِّى ويُتَعَبِّدُ، فهو له، وعالم بـه، وهو فيـه كما

<sup>(</sup>١) كان القياس أن يقول لحجهما، وفي ط مكة بيت الله الحرام.

قال: ﴿ وَمُوَّ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾.

وكما قال: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُتُتُمْ﴾ (٢ وكما قال: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى قَلالَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ (٢).

> وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . معناه : طريق مستقيم كما يحب اللَّه . '

وقوله : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ﴾ .

معنى الأمة: الجماعة أيّ جماعة كانت. إلا أن هذه الجماعة وصفت بأنها وسط وفي وأمّةٍ وَسَطاً وَلان، قال بعضهم وسطا: عدلاً، وقال بعضهم: أخياراً، واللفظان مختلفان والمعنى واحد، لأن العدل خير والخير عدل. وقيل في صفة النبي ﷺ: إنه من أوسط قومه جِنْساً، أي من خيارها، والعرب تصف المناضل النسب بنأنه: من أوسط قومه، وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة لأن العرب تستعمل التمثيل كثيراً فتمثل القبيلة بالوادي والقاع وما أشبهه فخير الوادي وسطه فيقال: هذا من وسط قومه، ومن وسط الوادي، وسرر الوادي وسرارة الوادي وسرا الوادي، وسر العرب، وكذلك جعلت أمة وسطاً أي خياراً.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ .

﴿تكونوا﴾ في موضع نصب، والمعنى جعلناكم خياراً، (٤)، لأن تكونوا شهذاء، فنصب وتكونوا، بأن، ووشهداء، نصب خبر تكونوا، إلا أن ﴿شهداءَ﴾

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٦ ـ ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد ٨٨ ـ ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة ٩ ٥ ـ ٧.

<sup>(</sup>٤) في ط أخياراً.

لا ينون، لأنه لا يَنصرف لأن فيه ألف التأنث، وألف التأنيث يني معها الاسم (۱) ولم يلحق بعد الفراغ من الاسم (۱) فلذلك لم تنصرف ﴿شهداء ﴾، فإن قال قائل: فلم جعل الجمع بألف التأنيث قيل: كما جعل التأنيث في نحو قولك جَرب وأجربة (۱)، وغراب وأغربة وضارب وضَرَبة، وكاتِب وكتبة. وتأويل ﴿لِتُكُونُوا شَهداء عَلَى النَّاسِ ﴾ فيه قولان: جاء في التفسير أن أمم الأنبياء تكذب في الاخرة إذا سُئِلت عمن أرسل إليها فتجعد أنبياء ها، هذا فيمن جحد في الدنيا منهم فتشهد هذه الأمة بصدق الأنبياء، وتشهد عليهم بتكذيبهم، ويشهد النبي ﷺ فهذه الشهادة، وأن لم يكونوا ليماينوا تلك الأمم (١) لأخبار النبي ﷺ فهذا قول. وقال قوم ﴿لِتَكُونُوا شُهداء عَلَى النَّاسِ ﴾ أي محتجين على سائر من خالفكم، ويكون الرسول محتجاً عليكم ومبينا لكم. والقول الأول: أشبه بالتفسير وأشبه بقوله: ﴿وَرَسُطا ﴾ لانانئي ﷺ يصحح عَلَى المسلمين وغيرهم.

<sup>(</sup>١) يمنع من الصرف.

<sup>(</sup>٢) لم يتصل بها مضاف إليه، وفي ك لا يلحق.

 <sup>(</sup>٣) الأصبل فيه كمل أرض ذات حدود ـ ثم استعمل في مقدار معين من الأرض وهمو يستعمل في
 المساحة وفي الكيل أنظر ص ٤٩٧ عاشية ١ .

<sup>(</sup>٤) في ط: وإن كان لم يعاينها منهم تلك الأمم: وهو تعبير ركيك. والأولى وإن كانوا لم يعاينوها.

<sup>(</sup>٥) أي نفياً \_ فيفرق بين وأنه النافية والمؤكدة باللام في خبرها.

الخبر، ونحن نشرح دخولها على «الخفيفة؛(١) في موضعها إن شاءَ الله.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعُ إِيمَانَكُمْ ﴾. هذه اللام [هي] التي يُسميها النحويـون لام الجحود، وهي تنصب الفعـل المستأنف. وقـد أحكمنا شرحها قبل (هذا الموضوع) ٢٠٠٠.

ومعنى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعُ إِيمانَكُمْ ﴾ : أي من كان صَلّى إلى بيتِ المقلس قبل أن تُحوّل القبلة إلى البيت الحرام بمكة فصلاته غير ضائعة وثوابه قائم، وقبل: إنّه كان قوم قالوا: فما نَصنع بصَلاتِنَا التي كنا صليناها إلى بيت المقدس، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَا كَانَ اللّه لَيْضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ أي تصليفكم بنًم تلك القبلة. وقبل أيضاً: إنَّ جماعة من أصحاب النبي الله تُوفورًا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل نقل القبلة [إلى بيت الله الحرام] فسئل النبي يسلون إلى بيت الله الحرام] فسئل النبي بالنّاس لَرَوف وقد وجلّ: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَيْضِيعَ إِيمَانَكُمْ ، إنَّ الله بالنّاس لَرَوف رحيم » إن شئت قلت لرؤوف، وإن شئت لسرووف رحيم، فهجوت وخففت (١) ومعنى الرأفة كمعنى الرحمة .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّماءِ ﴾:

المعنى: في النظر إلى السماء، وقيل: نقلب عينك، والمعنى واحمد لأن التقلب إنما كان لأن النبي ﷺ أمر بترك الصلاة إلى بيت المقدس فكان ينتظر أن ينزل عليه الوحي إلى أي قبلة يُصَلِّي، وتقلب مُصْدر تَقَلَبُ تقلَّباً، ويجوز في الكلام تِقَلْبًا، ولا يجوز في القرآن لأنه تغيير للمصحف.

## وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَنُولِّيَنُّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ﴾:

 <sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ. وظاهر أنه التقيلة، إذ المذكور هذا الخفيفة.
 وأنظر ص ٣٣٠ في الآية. ﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف﴾.. الخ.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) في ك: إن شئت قلت لرؤوف رحيم ولرؤوف، ومعنى.

قد كان النبي ﷺ بالمدينة حين أمر بأن يتقل عن الصلاة إلى ببت المقدس، فأمر بأن يصلي إلى ببت الله الحرام، وقيل في قوله: ﴿ترضاها﴾ قولان قال قدوم معناه تحبها، لا أن النبي ﷺ لم يكن راضياً بتلك القبلة، لأن النبي ﷺ لم يكن راضياً بهه وإنما أحبها النبي ﷺ لأنها كانت عنده أدعى النبي ﷺ لأنها كانت عنده أدعى لقومه إلى الإيمان وقوله عزّ وجلّ: ﴿فَولٌ وَجَهَكَ شَطْر المَسْجِدِ الحَرَام ﴾ أي المسجد الحرام، فأمر أن يستقبل وهو بالمدينة - مكة، والبيت الحرام، وأمر فأم ستقبل البيت حيث كان الناس، ومعنى الشطر: النحو(۱)، وشطر منصوب على الظوف، قال الشاعر:

إِنَّ العَسِيــرَ بهــا داءً يــخـــامـــرهـــا ﴿ فَشَــطُرُهـا نــظرُ العينين محســور(٢)

أي فنحوَها، ولا اختلاف بين أهل اللغة أن الشطر النحو، وقول الناس فلان شاطر، معناه قد أخذ في نحو غير الاستواء، فلذلك قيل شاطر لعدوله عن الاستواء، يقال قد شطر الرجل يشطر شطارة وشطارة (٢٦، ويقال هؤلاء قوم مشاطرونا أي دورهم تتصل بدورنا، كما تقول هؤلاء يناجوننا أي نحن نحوهم، وهم نحونا، فلذلك هم شاطرونا.

وقسوله عسزٌ وجلَّ : ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَنْ يَتْبِعُ الرَّسُسول مِثَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى

<sup>(</sup>١) الجهة.

<sup>(</sup>٣) معو قيس بن خويلد بن كاهل، ويسمى ابن العيزارة، وهي أمه واليب يدروى أن العسيب، وأنه النعوس. وهي ناقته أصابها مرض فحزن لها ـ وظل يتجه إليها بيصره حزباً عليها. والنعوس اسمها. أما العسية فهو اسم لسمفة النخل. وشبه ناقته بها، يعني أنها ضامرة رشيقة والبيت في اللسان وشطره، والكامل ١ ـ ١٩٣٠، ٣ ـ ١٩٨٠. ت (أبو القضل).

<sup>(</sup>٣) في القاموس: الشاطر من أعيا أهله خبثاً، وقد شطر كنصر وكرم شَطارة فيهما.

غَهِيهُ ﴿ ( ) إِن قال قائل ما معنى : ﴿ إِلا لِتَعْلَمُ مِن يَتَبِعُ الرَّسُول مِثْنَ يَنْقَلِبُ عَلَى عَلَى عَلَيهِ وَاللَّه عَزَ وَجلَ \_ قد علم ما يكون قبل كونه، فالجواب في ذلك أن الله يعلم من يتبع الرسول مِثْن لا يتبعه من قبل وقوعه وذلك أنعلم لا تجب به مجازاة في ثواب ولا عقاب ولكن المعنى ليعلم ذلك منهم شهادة فيقع عليهم بلك العلم اسمَّ معليمين واسمُ عاصين، فيجب شوابهم على قدر عملهم، بيكون معلومُ ( ) مَا في حال وقوع الفعل منهم علم شهادة \_ كما قال عزّ وجلّ : ﴿ عَمَالُمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ ﴾ ( ) فعلمه به قبل وقوعه علم غيب، وعلمه به في حال وقوعه شهادة وكل ما علمه الله شهادة فقد كان معلوماً عنده غيباً، لأنه يعلمه قبل كونه، وهذا يبين كل ما في القرآن مثله ( ) نحو قوله [تعالى]: يعلمه قبل كونه، وهذا يبين كل ما في القرآن مثله ( ) نحو قرله [تعالى]:

وقىولد عزّ وجلّ: ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّـذِينَ أُوتِـوا الْكِتَـابَ بِكُـلُ آيـة مـا تَبِعُـوا وَلَتَكَ﴾.

زعم بعض النحويين، أن وأيَّنْ، أُجِيبَ بجواب ولْهِ لأن الماضي وَلها كما وَلِيَنَ، المواضي وَلها كما وَلِيَنَ المواضي وَلها كما وَلِيَنَ الله وَلمَا تَعَلَّمُ الله على أُختها (٢٠ كما وَلِيَنَّ الله على أُختها الله على واحدة منها على أُختها الله على قال الله على واحدة وكلاً وَرَائِنَّ أُرْسَلْنَا وِيحاً مَرَأُوهُ مُصَمَّدًا لَعَلَّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكَثَّرُونَ ﴾ (٣٠ فجرت مجرى: ووَلُو أُرْسَلْنَا وِيحاً، وكذلك قال الأخفش بهذا

<sup>(</sup>١) موضع هذه الآية قبل الآية التي سبقت.

<sup>(</sup>Y) في ك. وتكنون معلومة في حبال وقنوع الفصل معلوم شهيادة .. ومعلوم هنيا بنعتى العلم وهي. مصلف .

<sup>(</sup>٣) صورة ١٤ ـ ١٨ .

<sup>(</sup>٤) (ك) وهذا بين كما في القرآن مثله.

<sup>(</sup>٥) القتال ٤٧ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٦) في له كمنا يلمي لو.

<sup>(</sup>٧) حلت كل محل الأخرى.

<sup>(</sup>٨) الروم (٣٠) أَية ٢٥.

القول، قال سيبويه وجميع أصحابه: إن معنى ﴿لظلوا من بعده يكفرون﴾. ليظُلُن، ومعنى ﴿لَنْهُ عَلَى مَعْنَى وَلَوْ الجماعة، وإن كان هُؤُلاءِ قالوا إنَّ الجواب متغِنَّ فإنهم لا يدّفعون أن معنى ﴿لنن ﴾ مايستقبل ومعنى دلو، ماض وحقيقة معنى ولدو، أنها يمتنع بها الشيء لإمتناع غيده، تقول لسو أتيّنني لأكرمتك، أي لم تأتني فلم أكرمك، فإنما امتنع إكرامي لامتناع إتيانك(١)، ومعنى دانه و ﴿لاِّينْ﴾ أنه يقع الشيء [فيهما] لوقوع غيره (في المستقبل)(١) تقول إنْ تأتِني أكرمك، فالإكرام يقع بوقوع الإتيان فهذه حقيقة معناهما.

فأما التبأويل فإنّ أهل الكتباب قد علمموا أن النبي ﷺ حَتَّى وأن صفته ونبوَّته في كتابهم، وهم يحققون العلم بذلك فلا تغني الآيات عند من يجد ما يعرف.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَا بِعُضُّهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ﴾ .

لأن أهل الكتاب تظاهروا على النبي ﷺ واليهودُ لا تتبع قبلة النَّصارى، ولا النَّصارى تتبع قبلة اليهود، وهم مع ذلك في التظاهر على النبي متفقون.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّكَ إِذَنْ لَمنَ الظَّالِمِينَ ﴾ .

أي أنك لمنهم أن إنبعت أهواءهم. وهذا الخطاب للنبي ﷺ ولسالر أمّته، لأن ما خوطب به الأمة والدليل على خطب به الأمة والدليل على ذلك قول عزّ وجلّ : ﴿ياأَيها النَّبِيُّ إِذَا طُلْقُتُم النّسَاءَ﴾ (٤) أول الخطاب للنبي ﷺ وليس معه لفظ الأمة، وآخره دليل أن الخطاب عامً.

<sup>(</sup>١) ك لامتناع إكرامك.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك، وزيادة فيها لا بد منها لخلو الجملة ـ من الرابط.

<sup>(</sup>٣) ليست في ط. والمراد ما خوطب به من تكاليف الشريعة.

<sup>(</sup>٤) الطلاق ٢٠-٦.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبَّنَاعَهُم

يعني به علماء اليهود.و (الذين و نع بالابتداء، وخبر الذين - (يَتُرفونُهُ، وفي (يعرفونه) قولان: قال بعضهم: يعرفون أن أمر القبلة وتحول النبي ﷺ من قِبلِ بيتِ المقدس إلى البيت الحرام حقّ، كما يعرفون أبناءهم، وقيل معنى (يعرفونه) يعرفون النبي ﷺ وصِحة أمره.

وقىوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُم لَيكَتُمُونَ الحقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أي يعلمون (أنَّهُ الحقّ)(١٠) أي يكتمون صِفَتَهُمْ، ومن لا يعلم أمر النبي ﷺ وما جاة به دوهم يعلمون أنه حق.

وقولة عزّ وجلّ: ﴿الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي هذا الحق من ربك﴿فلاَ تُكُونَنُّ مِنَ المُمْتَرِينَ﴾ أي من الشاكين والخطاب أيضاً عما أي فلا تكمونوا من الشاكين.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَكُلُّ وِجْهَةٌ هُو مُولِّيها﴾ .

يقال هذه يجهة ورَجْهة ، ويجْهة ، وكذلك يقال ضَمَة وَوَضْمَة ، وَضِعة . وقيل في قوله : ﴿ هُوَ مُولِيها ﴾ قولان: قال بعض أهل اللغة ـ وهو أكثر القول ـ وهوه (٢٠ لِكُلُّ: المعنى هو موليها وجهه ، أي وكل أهل وجهة هم الذين ولوا وجوههم إلى تلك الجهة ـ وقد قرئ أيضاً ـ هو مولاها . وهو حسن . وقال قوم: أي الله ـ على ما ينزعمون ـ يولي أهل كل ملة القبلة التي يربد ، وكلا القولين جائز، والله أعلم .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَاسْتَبِقُوا الخَيراتِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>Y) يريد أن ضمير دهوه يعود على كل ـ والأقرب أنه للمضاف إليه المحذوف الذي دل عليه التوين وناب عنه، ـ أى لكا, طائفة.

أي فبادروا إلى الفبول من الله عزّ وجلّ، يَوَلُّوا وجوهكم حيثُ أمركم أن تولوا.

وقَوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَينَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً ﴾ .

أي يرجعكم إليه. ﴿إِنَّ اللَّه علَى كلِّ شَيِّ قَدِيرٌ ﴾ تَرَفُونَ مَا عَبِلتُمْ وأَينما تَجزم ما بعدها. لأنها إذا وصلت به دماه جزمت ما بعدها وكان الكلام شرطاً. وكان الجواب جزماً كالشرط. وإن كانت استفهاماً نحو أين زيد فإن أجبته (١) أجبت بالجزم، تقول أين بيتك أَذَرْك. المعنى إِنْ أعرف بَيتَك أُزَرْك، وزعمَ بعض النحويين أن قوله: ﴿أَذَلُكُم على تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَليم جوابه ﴿يَفْقِرْ لَكُمْ، وهذا خطأً لأنه ليست بالدلالة تَجب المغفرة إنما تجب المغفرة بقبولهم ما يُودي إليهم النبي ﷺ. ولكن ﴿يففر لكم ذنوبكم ﴾ جواب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، فإنه أمر في لفظ خبر. المعنى: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا يثَفِرْ لَكُمْ.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لَلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خُجُّةٌ ﴾ .

أي قد عرفكم الله أمر الاحتجاج في القبلة مما قد بيناه لشلا يكون للناس على (٢) الله حجة في قوله: (٦) ﴿ ولكل وجهة هـو موليهـا ﴾ أي هو موليها لثلا يكون.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم فلا تَخْشُوْهُمْ ﴾ .

قال بعضهم لكن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، والقول عندي أن المعنى في هذا واضح: المعنى لشلا يكون للناس عليكم حجة، إلا من ظلم

<sup>(</sup>١) أي فإن جيء لهذا الاستجهام بجواب جزمته، وفي ك فإن أجبته جزمته.

<sup>(</sup>٢) لا عليكم.

 <sup>(</sup>٣) أي عرفكم الإحتجاج في جملة ﴿ولكل وجهة ﴾.

بإحتجاجه فيما قد وضع له، كما تقول: ما لك علي مِنْ حُجة إلا الظلم، أي إلى الله علي مِنْ حُجة إلا الظلم، أي إلا أن تظلمني، المعنى ما لك علي من حجة البتة، ولكنك تظلمني، ومالك علي حجة إلا ظلمي. وإنما سُمي ظلمه هنا حجة لأن المحتج به سماه حجة وحجّتُه دَاحِضة عِنْدُ الله، حقال الله عز وجل: ﴿حجتهم داحضة عند ربهم﴾(١). سميت حجة إلا أنها حجة أبطلة (١).

فليست بحجة موجبة حقاً. وهذا بيان شاف إن شاءَ الله.

... وقــوله عــزّ وجلّ : ﴿ولاُّتِمُّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ﴾ أي عــونتكم لئلا يكــون عليكم

حجة ﴿وَلَّاتُم نَعْمَتِي عَلَيْكُم﴾، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُم ﴾ .

﴿كما﴾ ٣٠ تصلح أن تكون جواباً لما قبلها، فيكون: ﴿لعلكم تهتدون﴾ ﴿كَما أُرسلنا فيكم رسولاً منكم﴾. والأجود أن تكون ﴿كما﴾ معلقة بقوله عزّ وجلّ : ﴿فَاذَكُونِي أَذْكُرُكُمْ﴾.

أي فاذكروئي بالشكر والإخلاص كما أرسلنا فيكُمْ. فإن قال قائل فكيف يكون جواب ﴿كما أرسلنا﴾﴿فاذكروني أذكركم﴾، فالجواب ههنا إنما يصلح أن يكون جوابين(٤) لأن قوله، ﴿فاذكروني﴾ أمر، وقولـه أذكركم جزاءُ اذكروني: والمعنى إن تذكروني أذكركم.

<sup>(</sup>١) الشوري ٤٢ ـ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) ك. تبطل.

<sup>(</sup>۳) کلمهٔ «کما».

<sup>(\$)</sup> بريد أن فرهاذكروني إد نعلق بمعمولين فركما أرسلما إد وأدكركم إد فيكون التقدير فاذكروني كما أرسلت فيكم رسولاً أذكركم. وهذا يمكن من ناحية المعنى أما من الناحية الإعرابية ضلا بد من تقدير محدوف مفسر بالأمر فوفاذكروني) لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها.

ومعنى الآية أنها خطاب لمشركي العرب، فخاطبهم الله عزّ وجلّ بما دلهم على إثبات رسالة النبي محلقة فقال كما أرسلنا فيكم محصداً على وهو رجل منكم أمي (١) تعلمون أنه لم يتل كتاباً قبل رسالته ولا بعدها إلابهما أوحي إليه، وإنكم كنتم أهل جاهلية لا تعلمون الحكمة ولا أخبار الأنبياء (٢)، ولا آبائهم ولا أقاصيصهم . فأرسل إليكم النبي في فأنبأكم بأخبار الأنبياء، وبما كان من أخبارهم مع أمههم، لا يدفع ما أخبر به أهل الكتاب، فكما أنعمت عليكم وبرساله فاذكروني - بتوحيدي، وتصديقه في ﴿واشكروالي ﴾ أذكركم برحمتي ومففرتي والثناء عليكم.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَلا تَكْفُرُونِ﴾.

الأكتر الذي أتى به القراء حدف الياءات مع النون. وقوله عدّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّٰهِ مِنْ اسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ والصَّلاةِ ﴾ يَا أَيُّها (٢) نداة مفرد مبهم و ﴿ اللّٰهِ مَن في موضع رفع صفة لأيًا. هذا مذهب الخليل وسيبويه، وأما مذهب الاعشى، فالذين صلة لأي وموضع الذين رفع بإضمار الذكر العائد(1) على أي كأنه على مذهب الأخفش بمنزلة قولك: يا من الذين، أي يا من هم الذين.

و دها، لازمة لأي عوض عما حذف منها لـ الإضافة، وزيادة في التنبيه، وأي في غير النداء لا يكون فيها دهاء، ويحذف معها الذكر العائد عليها، تقول أُضرب أيُّهُم أفضل، وأيُّهُم هـ وأفضل - تريد الذي هـ وأفضل (٥٠). وأُجاز

<sup>(</sup>١) في ط أي.

<sup>(</sup>٢) في ك الفرآن.

 <sup>(</sup>٣) في ط أيها.
 (٤) أي هي خبر لضمير محلوف يعود على أي.

 <sup>(</sup>٥) أي الضمير - والقاعدة في أي أنها إذا أضيفت وحذف صدر صلتها فهي مبنة. ولهمذا لا يجوز أضرب أيهم أفضل بالنصب، عند جمهور النحويين ويقال أضرب أيهم يأتيك.

المازني أن تكون صفة أي نصباً. فأجاز وباليها الرُجلَ أقبل، وهذه الإجازة غير معروفة في كلام العرب، ولم يجز أحد من النحويين هذا الصذهب قبله، ولا تابعة عليه أحد بعده ـ فهذا مطروح مرذول لمخالفته كلام العرب والقرآن وسائر الأخيا.

ومعنى ﴿استعينوا بالصبر والصلاة﴾ أي بالثبات على ما أنتم عليه. وإن نالكم فيه مكروه في العاجل، فإن الله مع الصابرين، وتأويل أن الله مَعَهُمْ أي يظهر دينه على سائر الأديان، لأن من كان الله معه فهو الغالب ـ كما قال عزّ وجلّ: ﴿الا إن حِزْبَ الله هُمْ الغَالِيُنِ ﴿١٠).

ومعنى استعينوا بـالصــلاة، أي أنكم إذا صليتم تلوتم في صــلاتكم مــا تعرفون به فضل ما أنتم عليه فكان ذلك لكم عوناً.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّه أَسْوَاتُ ﴾ بإضمار مكّنيهم (٢٠)، أي لا تقولوا هم أموات، فنهاهم اللّه أَن يُسَمُّوا من قتل في سبيل اللّه ميناً، وأمرهم بأن يسموهم شهداء فقال: ﴿بَلْ أَحْياء عنْد ربّهم يُرزَقُونَ ﴾ فأعلمنا أن من قتل في سبيل اللّه حيّ . فإن قال قائل. فما بالنا نرى جثة غير فأعلمنا أن من قتل في سبيل الله حيّ . فإن قال قائل. فما بالنا نرى جثة غير قدر ما يُرى (٢٠) والله عزّ وجلّ قد توفي نفسه في نومه فقال تعالى: ﴿ اللّه يَسَوقُ الأَنْفُسُ حِينَ مَوْمِهُ اللّه عنه من مناهما ﴾ (٤). وينتبسه المنتبه من نومه فيدركه الانتباه وهو في بقية من ذلك، فهذا دليل أن أرواح الشهداء جائز أن

 <sup>(</sup>١) في المائدة ٥ \_ ٥٠ - ﴿وَمِنْ يَتُولُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالذِّينَ آمَـنُوا فَإِنْ حَزْبِ اللّٰهُ هُمَ المَالدِنَ﴾ وفي سورة المجادلة ٨٥ \_ ٣٢ - ﴿الا إن حزب اللّٰهُ هُمُ المَفْلُحُونُ﴾ ولا يُرْجِد النَّم الذي ذكره.

<sup>(</sup>٢) الضمير الدال عليهم.

<sup>(</sup>٣) وفي ك على قدر ما نرى \_ والمراد على قدر ما نشاهد نحن من همود جثه .

<sup>(</sup>٤) الزمر ٣٩ ـ٧٤ .

تضارق أجسامهم، وهم عند الله أحياء، فالأمر فيمن قُتِلَ في سبيل الله لا يجب أن يقال له ميت لكن يقال له شهيد وهو عند الله حيّ . وقد قيل فيها قول غير هذا . وهذا القول الذي ذكرته آنفاً هو الذي أُختاره . قالوا معنى الأموات أي لا تقولوا هم أموات في دينهم، بل قولوا إنهم إحياء في دينهم . وقال أصحاب هذا القول: دليلنا والله أعلم - قوله: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَاحْتَيْنَاه وَ وَحَمَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْتُبِي بِهِ في النَّاس كَمَنْ مَثلُهُ في الظَّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا لَهُ المَالِلة كان ميتًا والقول القول أهبه بالدين وألصَقُ بالتفسير .

## قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَنَبَّلُوَنَّكُمْ بِشَي مِنَ الخَوفِ وَالجُوعِ ﴾.

إختلف النحويون في فتح هذه المواولاً فقال سيبويه: إنها مفتوحة لالتقاء الساكنين، وقال غيره من أصحابه أنها مبنية على الفتح، وقَدُ قال سيبويه في لام يفعل، لأنها مع ذلك قد تبنى على المفتحة (٣)، فالذين قالوا من أصحابه إنها مبنيَّةً على الفتح غير خارجين من قول له. وكلا القولين جائز (٤).

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿ بِشَنِّي ۗ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْعِ ﴾.

ولم يقل بأشياءً، فإنما جاءً عـلى الإختصار، والمعنى يـدل على أنه وشيءٍ من الحوف وشيءٍ من الجوع وشيءٍ من نقص الأموال والأنفس، وإنما جعـل الله هـدا

<sup>(</sup>١) الأنعام ٦ - ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) الولو التي قبل نون التوكيد.

<sup>(</sup>٣) رأى سببويه أن الأصل في الواو السكون، وقتحتها منا عرضت لسكون النون بعدها. ورأى المصحاب ورأى المستوفق النوفيق بينهما أصحابه أنها المؤلف التوفيق بينهما بما جاء في كلام سببويه في موضع آخر من أن لام المضارع المستد للواحد قد تبلى على الفتح.

<sup>(2)</sup> أن سيبويه في موضع آخر علل فتح لام الفعل قبل نون التوكيد بأنها قد تكون فتحة بنماء فالمذين قالوا بفتح واو نبلون من نبلونكم جارون على أحد قوليه .

الابتلاة لأنه أدّمى لمن جاة بعد الصحابة ومن كسان في عصر النبي الله إلى التباعهم لأنهم يعلمون أنه لا يصبر على هذه الأشياء إلا من قد وضح له الحق ويأن له البرهان، والله عزّ وجلّ ويعطيهم ما يشالهم من المصائب في الصاجل والآجل، وما هو أهم نفعاً لهم فجمع بهذا المدلالة صلى البصيرة وجوز الثواب للصابرين على ذلك الابتلاء فقال عزّ وجلّ :

﴿ وَيشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ﴾: بالصلاة عليهم من رَبِّهم والسرهة وسأنهم المهندون ــ فقال عزَّ وجلَّ :

﴿ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصيَّـةٌ قَالُـوا إِنَّا للَّهَ ﴾ أي نحن وأموالنا للَّه ونحن عبيدهْ يصنع بنا ما شاة، وفي ذلك صلاح لنا وخيرٌ.

﴿ ﴿ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾: أَي نحن مصدقون بأنَّا نَبُعث وَنُعْطي الشُّوابَ على تصديقناً، والصبرَ عَلَى ما ابْتَلَانا به.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن ربَّمْ ورحْمُّ ﴾.

والصلاة في اللغة على ضرين: أحدهما الركوع والسجود، والآخر الرَّضَةُ والشَّاةُ والدُّعاةُ \_ فصلاةً الناس على الميت إنما معناها الدَّمَاةُ (١) والثناءُ على الله صلاة، والصلاة من الله عز وجل على أنبيائه وعباده معناها الرحمة لهم، والثناءُ عليهم، وصلاتنا الركوع والسجود كما وصفنا. والدعاءُ صلاة قال الأعشى: (٢)

عليك مثل الدي صليتِ فاغتَمِضِي نَوماً، فإن لجنب المرءِ مضطجعاً ويروى مثل الذي صليت، فمن قال عليك مثل الذي صليت، فمعناه

<sup>(</sup>١) الدعاء للميت بالرحمة من الله.

أنه يأمرها بأن تدعو له مثل الذي دعا لها. أي تعيد الدصاء له ومن روى عليك مثل الذي صليتِ فهو ردَّ عليها. كأنه قـال عليك مشل دعائك، أن ينالـك من الحتير مثلُ الذي أَرَدَّتِ لِي جلمه ودعوتِ به لي ـ وقال الشاعر:

صَلَّى عسلى يحيى وأَشْيَساعِمه وَبُّ كَسِرِيمٌ وَشَفِيعٌ مُسطَّاع (١)

المعنى عليه الرحمة من الله والثناءُ الجميل. وأصل هـذا كله عندي من اللمزوم يقال صَلِيَ وأَصْلَ واصْطَلَى، إذَا لَزِم. ومن هذا ما يُصَّل في النار، أي أنَّه يلزوم. وقال: أهل اللغة في الصلاة هي من الصَّلْويْن، وهما مُكتنفًا ذَنب الناقة، وأول مسوصل الفخـذ من الانسان، وكـأنها في الحقيقة مُكتنف العُصْمُص، والأصل عندي القول الأول.

ألا تـرى أن الاسم للصيام هـو الإمساك عن الـطعام والشـراب، (وأصل الصيام الثبوت على الإمساك عن الـطعام (٢٠٠ وكـذلك الصـلاة إنما هي لـزوم ما فرض الله، والصّلاة من أعظم الفَرْضِ الذي أَمَرَ بلزومه وأما المصلي الذي يأتي في أَشر السابق من الحيّل فهو مسمى من الصلوين لا عـالة، وهمـا مكتنفا ذنب الفرس، فكأنه يأتي مع ذلك المكان.

قال الشاعر في الصيام الذي هو ثبوت على القيام:

خَرِّسُلُ صيام وخيسل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلك اللجما ؟ والله على اللجما الله على اللهما اللهما اللهما ا

<sup>(</sup>۱) اللسان صلي والحزانة 1-۱۶۱ ، قبل هو لرجل من قريح يرثى يحيى بن مبسـرة صاحب مصعب ابن الزبير- وقبل للسـفاح بن بكير البربوعي يرثى يحيى بن شداد من يربوع. وهو مطلع المفضليه ۱۹۲.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) النابغة الذبياني ـ اللسان (صوم) ـ الكامل (٢٥٥، ٩٨٣، العجاج الغبار والتراب المثار.

الأكثرون في قوله: ﴿إِنَّا لللهُ مِنْ مَنْ اللهُ اللهُ (') ولزوم الفتح ـ وقد قبل وهو كثير في كلام العرب ﴿إِنَّا لللهُ إِمِالَة الأَلف إلى الكسر، وكان ذلك في هذا الحرف بكثرة الاستعمال، وزعم بعض النحويين أن النون كسرت، ولم يفهم ما قاله القوم. إنما الأَلف عمالة (') إلى الكسرة. وزعم أن هذا مشل قولهم: والحمد لله، ، فهذا صواب أعني قولم إنا لله بالكسر ('') وقولهم والحمد لله، من أعظم الخطا، فكيف يكون ما هو صواب بإجاع كالخطأ.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾.

الصفا في اللغة الحجارة الصلبة الصلدة التي لا تُبت شيئاً، وهو جمع واحدته صفاة وصفا، مشل حصاة وحمى، والمروة والمرو: الحجارة اللينة، وهمذان المؤضعان من شَمَائِر الله، أي من أعلام متعبداته وواحدة الشعائر شَعِيرة، والشعائر كل ما كان من موقف أو مسمى وذبع. وإنما قيلَ شَعَائِرَ لِكُلَّ عَلَمَهُم بِنَا تُعَلِّم بِهُ الْأَن قَوْلُم شَعَوتُ بِهِ: عَلِمتَّهُ، فلهذا سُمَّيتُ الأعلام التي هِي مُتعلَّداتُ شَعَائُ.

وقــوله عــزٌ وجلّ : ﴿فَمَنْ حـجٌ البيْت أَو اعْتَمَرَ فَــلا جُنَاحَ عَلَيْـهِ أَنْ يَطُوْفَ بِهَـا﴾.

وإنما كان المسلمون اجتنبوا الطواف() يينها لأن الأوثان كانت قبل الإسلام لا يوجب الإسلام لا يوجب

<sup>(</sup>١) ألف المدفى لفظ الجلالة. أي تنطق غير ممالة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ولا آلا إنما ولا معنى لللك. والمعنى أن هذا النحوي فهم من كنادم الجمهور أذ الألف في أنا تكسر وتُمالُ واعتبرها شافة مثل كسرة الذال في الحمد، وهو خطأ لأن الممال، هي الألف في لفظ المجلالة.

<sup>(</sup>٣) أي الإمالة في ألف لفظ الجلالة.

<sup>(4)</sup> أي السعى بيتهما. فكلمة الطواف تجرز.

اجتنابها، لأن البيت الحرام والمشاعر طُهُرت بـالإسلام من الأوثــان وغيرهــا. فأغَـلَم اللّهُ عزّ وجلّ أن هذين من شعائره وأنه لا جُناح في الطواف بينهما وأن من تطوع بذلك فاللّهُ شاكر عليم.

والشكر من الله عز وجل المجازاة والثناء الجميل، والحج والعموة يكونان فرضاً وتطوَّعاً ـ والطواف بالبيت عجراه مجرى الصلاة إلا أنه يطوف بالبيت الحمائج والمعتمر، وغيرُ الحاج والمعتمر، ومعنى قولهم حَجَمْتُ في اللغة قَصَدْتُ، وكل قاصد شيئاً فقد حَجَّه، وكذلك كل قاصدٍ شيئاً فقد اعتمره، قال الشاعر: (١)

يُحجُ مأمرمةً في قَعْرِها لَجَفَّ فَاستُ الطبيب قَذَاها كالمغاريدِ وقال الشاعر في قوله اعتمر أي قصد(٢):

لقسد سما ابنُ معمسر حينَ أعتمسرُ مغسزى بعيسة من بعيسةٍ وصَبَسر وقوله عزَّ وجلّ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَظُوْفَ بِهَا ﴾.

أي لا إثم عليه، والجُناح أُخِذَ من جنع إِذَ مَال وعدل عن القصد وأصل ذلك من جناح الطائر، و ﴿ أَنْ يَطُوفَ جِهَا﴾ فيه غير وجه: يَجوز أَنْ يطُوف وأَن يُطَوِّف، وأَن يَطُوف جها، فمن قرأ أَنْ يُطُوف جها أَراد أَن يتطوف فأدبغت التاءُ في الطاء لقرب المخرجين، ومن قرأ أن يُطوف بهما فهو من طَوف إذا أكثر المُعارفة .

َ وَفِي قُولُهُ عَزُّ وَجَلَّ : ﴿ وَمِن تَطَوُّعُ خِيراً ﴾ : ٣وجهان،

إِن شئتَ قلت ﴿ وَمِن تَطْوعِ حَيراً ﴾ على لفظ المُضِيِّ ومعناه الاستقبال لأن

<sup>(</sup>١) غذار بن درة الطائي واللسان غرد لجف، والكامل ١٥/١ (التجارية) - المضاريد مفرود مغرود بفتح المجم: الكماة أن صفارها، واللجف الحفرة في جانب البئر - يستمار للجرح ويحج بمعنى يعالج ويطب. من الحجاج المسبان وفيه معنى القصد.

<sup>(</sup>٢) المجباح يمدح صعر بن سبيد الله بن معمر التنجيم، وكان ذا بلاء حسن في الحروب وضبر الجواد: تهيأ للوشوب بقوائمه. يربد أنه وثب وثبة بعيدة لغزو عظيم. المديوان ١٩، اللسان (همر).

الكملام شرط وجزاءً، فلفظ المماضي فيه يؤول إلى معنى الاستقبال. ومن قرأً يُطُوعُ ـ فالأصل يتطوع فأدغمت التاءُ في الـطاء. ولست تدغم حرفاً من حوف إلا قلبته إلى لفظ المدغم فيه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البِّينَاتِ والْهُدى ﴾.

هـذا إخبار(١) عن علمان اليهـود الذين كَتَمُـوا مـا علِمـوه من صحة أمر النبي ﷺ قوله:

﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيُّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ﴾ يعني به القرآن.

ومعنى:﴿ويَلْعَنُّهِمِ اللَّاعِنُونَ﴾.

نيه غير قول، أما ما يُروى عن ابن عباس فقال: اللاعنون كل شيء في الأرض إلا النقلين أن ويروى عن ابن مسعود أنه قال اللاعنون: الإثنان إذا للاعنا لحقت اللعنة بمستحقها منها، فإن لم يستحقها واحد منها رجعت على اليهود، وقبل اللاعنون هم المؤمنون، فكل من آمن بالله من الإنس والجن والملائكة فهم اللاعنون لليهود وجمع الكفرة فهذا ما روي في قوله ﴿اللاعنون﴾ والله عزّ وجل أعلم.

وقوله عز وجلِّ : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وأَصْلَحُوا وبيُّنُوا ﴾.

﴿الذين﴾ في موضع تصب عل الاستثناء، والمعنى أن من تاب بعد هذا وتبينً منهم أن ما أتى به النبي ﷺ حتى، قبل الله تونيت، فأعلم الله عزّ وجلّ: أنه يقبل النوبة ويرحم ويغفر الذنب الذي لا غاية بعده.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّالُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصلُ فهذًا.

<sup>(</sup>٢) الثقلان: الجن والإنس: أي تلعنهم الملائكة والجمادات:

<sup>(</sup>٣) كُ لمستحقيها.

يعني لم يتوبُّوا قبل موتهم من كفرهم . أُولِئكَ عَلَيْهِمْ لَمُنَّةُ اللَّهِ ، واللعنة هي إبعاد اللَّه، وإبعاده عذابه .

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالْمَلَاثُكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

المعنى لعنة الملاتكة ولعنة الناس أجعين، فإن قال قد ثل: كيف يلعنه الناس أجعون، وأهل دينه لا يلعنونه، قيل لَهُ إِنّهم يلْعَنُونَه في الآخرة، كما قالَ عزّ رجلً: ﴿ وَمْ يوم القيامة يَكُفّر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ﴾ (١٠ وقرأ الحسن: (١٠ وأولئك عليهم لعنة الله والملاتكة والناس أجعينه (١٠ وهو جيد في العربية إلا أني أكرهه لمخالفته - المصحف، والقراءة، إلما ينبغي أن يلزم فيها العربية ولزوم السنة فيها أيضاً أقوى عند أهل العربية، لأن الإجماع في القراءة السنة على الشيء الجيد البالغ عن ورضع الملائكة في قراءة الحسن على تأويل: أولئك جزاؤهم أن لعنهم الله والملائكة، فعطف الملائكة على موضع إعراب لله في التأويل، ويجوز على هذا عجبت من ضرب زيد وعمرو ومن قبايك وأخوك. ومعنى المعنى عجبت من أن ضَسرب زيد وعمرو ومن أن قمت أنت وأخوك. ومعنى خالدين فيها أي في اللعنة، وخلودهم فيها خلود في العذاب.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِلْهُكُم إِلَّهُ وَاحَدُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ هُوَ﴾

أُخْبَر عزّ وجلّ بوحمدانيته ثم أُخبَر بالاحتجاج في الدلالة على أنمه واحد فقال:

<sup>(</sup>١) العنكبوت ٢٩ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ك رحمة الله على.

<sup>(</sup>٤) في ك إنما يقع على المعنى الجيد البالغ.

<sup>(</sup>٥) ليست في لل وفيها دفي أمر السماء، فلأنها سقف.

﴿إِنَّ فِي خَلقِ السَّمواتِ والأَرض واخْتِلاف اللَّسِلِ والنَّهَارِ والفَّلْكِ الَّي تُجرِي فِي البَّحْرِ بَما يَنْفَع النَّاس، وما أَنزلَ اللَّه من السَّاءِ مِنَ ماء فأحيا به الأَرض بعد موتها وبَثُ فيها من كلُّ دَائِم، وتصّريفِ الرَّيَاح والسَّجَابِ المَسَخَّر بينَ السَّهاءِ والأَرض لايات لقوم يَعقِلُونَ ﴾.

فهذه الآيات تدل على أنه واحد \_ عزّ وجلّ \_ فأما الآية في أمر السياء وفمن أعظم الآية ، لأنها سقف بغير عمد، والآية في الأرض عظيمة فيها يُرى من سهلها وجبلها وبحارها. وما فيها من معادن الذهب والفضة والرصاص والحديد اللاي لا يمكن أحد أن ينشئ مثلها، وكذلك في تصريف الرياح، وتصريفها أنها تأتي من كل أفق فتكون شمالاً مرة وجنوباً مرة ودببوراً مرة وصبا مرة. وتأتي لواقح للسّحاب. فهذه الأشياة وجميع ما بث الله في الأرض دالة على أنه واحد. كما قال عزّ وجلّ: ﴿ وَإِلْمُكُم إِلْهُ وَاحد ﴾ لا إله غيره لأنه لا يأتي آت بمثل هذه الإيات (إلا واحد) (١).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِن يَتَّخِذُ مِن دُّونِ اللَّهُ أَنْدَاداً ﴾.

فأعلم أن بعد هذا البيان والبرهان تُتُخذ من دونه الأنداد. وهي الأمثال، فـأبان أن من النـاس من يتخذ نِـدًا يعلم أنه لا ينفـــم ولا يضر ولا يأتي بشيءممـــا ذكرنا، وعنى بهذا مشركي العرب.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يُحِبُّونَهُم كُحُبِ اللَّه ﴾ .

أي يُسَوُّون بين هذه الأوثان وبين الله \_ عزَ وجل \_ في المحبة وقال بعض النحويين، يجبوبهم كحبكم أنتم لله \_ وهذا قول ليس بثيء - ودليل نقضه قوله: ﴿ والذينَ آمنوا أشدُّ حُبًا لله ﴾ والمعنى أن المخلصين الذين لا يشركون مع الله غيره هم المحيون حقاً .

<sup>(</sup>١) ليست في ك، وواحداً مستثنى فيه معنى الحال أي لا يأتي بها إلا إذا كان واحداً.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظُلُمُوا﴾ \_ إذْ يروُنَ الْعَذَابِ ــ﴿ أَنَ الْقُوَّةُ لَلُه جَمِيعًا﴾ .

في هـذا غير وجمه، يجوز أنَّ القوة لله وأن الله، ويجوز أنَّ القوة لله وإنَّ الله، ولو تَرى الذينَ ظلموا وتُفتح أن مع تـرى، وتُكسَر، وكل ذلك قد قُـرى، به. قرأ الحسن دولُو يَرَى الَّذِين ظَلَمُوا إِذْ يَـرُون العَذاب إِنَّ القوةَ. وإنَّ الله، ونحن نفسر ما يجب أن يُجرَّى عليه هذا إن شاء الله.

من قرأً أنَّ القرة \_ فموضع أن نصب بقوله \_ ﴿ولو يرى الـذين ظلموا أنَّ القوة للَّه جيماً ﴾ ، وكذلك نصب أن الثانية .

والمعنى ولــو يرى الــذين ظلمــوا شــدَّةَ عــذاب اللَّه وقــوتَــه لعلمــوا مضــرة إتخاذهم الأنداد، وقد جرى ذكرُ الأنداد.في قوله:

﴿ومِن النَّاسِ مِنْ يَتَخَذُّ مِنْ دُونَ اللَّهِ أَنْدَاداً ﴾.

ويجوز أن يكون العامل في أنَّ الجواب، على ما جاء في التفسير: يروى في تفسير هذا أنه لو رأى الذين كانوا يشركون في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يروى ونه أن القوة لله جميعاً، ففتح أنَّ أجود وأكثر في القراءة، وموضعها نصب في هاتين الجهتين على ما وصفنا، ويجوز أن تكون وإنَّ مكسورة مستأنفة، فيكون جواب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولرأوا أمراً عظيماً لا تبلغ صفته لأن جواب لو إنما يترك لعظيم الموصوف نحو قبوله عزّ وجلّ: ﴿ولولو أَنْ قُرْاناً مُسرَّتُ بِهِ الجَبَالُ، أو قطعت بِهِ الأرضَ أو كُلُم بِهِ المَوْقَى ﴿١٤). المعنى لكان همذا الفرآن. أبلغ من كل ما وصف، وتكون ﴿أن القوة لله جميعاً في عمل الاستثناف، يُخْيِر بقوله: أن القوة لله جميعاً في عمل الاستثناف، يُخْيِر بقوله: أن القوة لله جميعاً في معلق بإنَّ.

 كما قال: ﴿ أَلَم تعلَم أَن اللّٰه له ملك السموات والأرض وما لكم من دون اللّه مِنْ وَلِيَّ وَلاَ تَعِيرِ ﴿ ' أَلَّهُ تَعلموا ، وكذلك ولو ترى الذير فلموا بمنزلة - ولو ترون - وتكون ﴿ أَن القوة للّه جميعاً ﴾ مستأنفة كما وصفنا ( ' ) ويكون الجواب - واللّه أعلم لرأيتم أمراً عظيماً - كما يقول: لو رأيت فلانا والسياط تأخذه ، فيستغنى عن الجواب لأن المعنى معلوم . ويجوز فتح أن مع ترى فيكون لرأيتم أيها المخاطبون أن القوة لله جميعاً ، أو لرأيتم أن الأنداد لم تنفع ، وإنما بلغت الغاية في الضرر لأن القوة لله جميعاً .

وجميعاً منصوبة على الحال: المعنى أن القوة ثابتة لله عزّ وجلّ في حال احتماعها.

وقوله : ﴿إِذْ تُبِرَّأُ اللِّينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينِ اتَّبَعُوا ﴾ .

يعني به السادة والأشراف، ومن الذين اتبعوا له وهم الأتباع والسفلة. ورأوا العذاب ـ يُعْنَى به التابِعُونَ والمتبوعون، وتقطعت بهم الأسباب، أي انقطع وصُلُهُم الذي كان جمعهم . كما قال: ولقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون هي كنينهُم وَصُلْهُمْ. والذي تقطع بينهم في الأخر كان وصل بينهم في الدنيا.

وإنما ضُمَّت الأَلف في قوله (اتَّبِمُوا) لفسَّةِ التَّاءِ، وَالتَاءُ ضمت علامة ما لم يُسمَّ ضاعِله، فإن قَال قائل: فما لم يسم فاعله مضموم الأول، والتاءُ المضمومة في (اتَّبعوا) شائلة، قبل إنَّما يضم لما لم يُسمَّ ضاعله الأول من

<sup>(</sup>١) تقلمت آنفأ .. آية ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) أي لكان هو الذي تسير به الجبال وتقطع الأرض وتكلم الموتي ويفعل به أكثر من ذلك إذ هو أبلغ من كل كلام.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام (١) آية ٩٤.

مُتحركات الفعل، فإذا كان في الأول ساكن اجتلبت له ألف الوصل، وضم ما كان متحركاً، فكان المتحرك من اتبعوا الناء الثانية فضمت دليلاً على توك الفاعل، وأيضاً فإنَّ في ﴿ اتَبعُوا﴾ ألف وصل دخلت من أجل سكون فاء الفعل، لأنَّ مثاله من الفعل افْتَعِلوا، فالألف ألف وصل ولا يبنى عليه ضَمَّة والأولى (١) في فِعْل لم يُسمَّ فاعلَه، والفاء ساكنة، والسَّاكنُ لا يُتِنى عليه فلم يبق إلا الثالث، وهو الناة فضمت عَلماً للفعل الذي لم يسم فاعله، فكان الثالث لهذه هو الأول.

وقوله عزَّ وجلَّ:﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتُّبَعُوا: لُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنتبرًّأَ ﴾.

أي صودة إلى الدنيا فتبرأ منهم، موضع ﴿أَنُّ ﴾ رفع، المعنى لو وقع لنا كُرورٌ لنبرأنا منهم، كما تبرأوا منا، ويقاله (٢٠ تبرأت منهم تبرُّؤا، ويرثتُ [منه] بَرَاةة ويرِثْت من المرض وبَرَأْتُ أَيضاً لغتان، ابراً، بَرةا(٢٠)، ويويت القلم وغيره وأبريه غير مهموز، ويرأ الله الخلق بَرةًا.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ كَذٰلِك يُريُّهُم اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرات عَلَيْهِمْ ﴾ .

أي كتبري بعضهم من بعض يريهم الله أَعْمَالَهُمْ حَمَراتُ عليهم لأن ما عمله الكافر غير نافعه مع كفره، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ اللّهِن كَفُرُوا وَسَدّوا عنْ سَبِيلِ اللّهِ أَضَل أَعْمَالَهُمْ ﴾ (٤) ومعنى ﴿ أَصل أَعمالهم ﴾ (٩) ومعنى ﴿ أَصل أَعمالهم ﴾ لم يجازهم على ما عَملوا من خير، وهذا كما تقول لمن عمل عمالًا لم يعد عليه فيه نفع: لقد ضَلٌ سَعْيُكَ.

<sup>(</sup>۱) في قاء قمل.

<sup>(</sup>۲) ليست في ط.

<sup>(</sup>٣) ك أبرأ وأبرأ.

 <sup>(</sup>٤) سورة محمد ٤٧ الآية ١.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف-٥٠١.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا ممًّا فِي الأَرْضِ خَلالاً طلِّياً ﴾ .

هذا على ضربين: أحدهما الإباحة لأكل جميع الأشياء إلا ما قد حظر الله عزّ وجلّ من الميتة وما ذكر معها، فيكون ﴿طيباً بعناً للْحَلَالْ (١١)، ويكون طيباً مناً للْحَلَال (١١)، ويكون طيباً من حيث يطيب لكم، أي لا تأكلوا وتنفقوا مما يحرم عليكم (٢) كقوله عزّ وجلَّ: ﴿ولا نَيْمَمُوا الجبيثَ مِثُهُ تَنْهُمُونَ ﴿٢٥).

وقوله عزَّ وجلَّ :﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشُّيْطَانِ ﴾ .

أكثر القراءة خُطُوات بِهَمَّ الخاءِ والطاءِ، وإن شت أسكنتُ الطاء، وخُعلوات، لثقل الضمة، وإن شت خُطوات، وهي قراءة شاذة ولكنها جائزة في العربية قوية، وأنشد الخليل وسيبويه وجميع البصريين النحويين:

ولمما زَأَوْنَمَا بُسَادِيمًا رَكَبَمَاتُمَنَّما على مَوْطنٍ لا نخلط الجد بالهزل(١٠

ومعنى ﴿خطوات الشيطان ﴾ طرقه، أي لا تُسلكنوا الطريق الذي يدعوكم إليه الشيطان.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِمُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتِّبُعُ مَا أَلفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنا﴾ .

معنى ﴿ أَلفِينا ﴾ صَادَفْنا، فعنَّفهم اللَّه وعاب عليهم تقليدهم أباءَهم. فقال: ﴿ أُولُوْ كَانَ آبَاؤُهِمُ لاَ يعقِلُونَ شيئًا وَلا يَتْمَدُّونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) لكلمة وحلالاء لأنها حال. أو هي حال ثانية.

<sup>(</sup>٢) أي المراد بالطيب لا النوع الجيد.

<sup>(</sup>٣) الْبِقرة ٢ ـ ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) لزهير بن أيي سلمى. وهو في كتاب سيبويه ٧ ــ ١٨٥. والشاهد فيه فتح الكاف. وياديا ركباتنــا بمعنى جادين كما يقال شعر عن ساق. وأنظر ابن يعيش ٦ ــ ١٣٧٠.

المعنى أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالًا، وهذه الواو مفتوحة لأنها واو عطف، دخلت عليها ألف التوبيخ، وهي ألف الاستفهام فبقيت الوَاو مفتوحة على ما يجب لها.

قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمِثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلَ الَّذِي يُنْعِقُ بِمَا، لاَ يَسْمَعُ إلاًّ دُعَاة ونَدَاهُ﴾.

وضرب الله عز وجل لهم هذا المشل، وشبَّههُم بالغنم المنموق بها. بما(۱) لا يُشمَع منه إلا المسوت، فالمعنى مثلك يا محمد، ومثلهم كمشل الناعق والمنعوق به، بما لا يسمع، لأن سمعهم ما كنان ينفعهم، فكانوا في شركهم وَعَدَم قبول ما يسمعون بمنزلة من لم يسمع، والعرب تقول لمن يسمع ولا يعمل بما يسمع: أصم، قال الشاعر:

أُصَّمَ عَمُا بِسَانَه سَنِيعُ (١)

وقوله هزّ وجلّ : ﴿ صُمُّ بِكُمُّ عَمِّي ﴾.

وصفهم بالبُكم وهو الخَرَس، وبالعَمَى، لأنهم في تـركهم ما يبصـرون من الهداية بمنزلة العُمْي، وقد شرحنا هذا في أُول السورة شرحاً كافيـاً إن شاءَ الله(٣).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المُّيَّنَّةَ ﴾.

النَّصبُ في ﴿المِّيتَهُ وماعطف (٤) عليها هـ و القراءة، ونصب لأنه مفعـ ول

 <sup>(</sup>١) من صائع بسمع صوته ولا يفهم كلامة فلا يستجاب له ـ وكلمة بما لا يسمع بدل من المنصوق
بها تفسير لها ـ أي شبههم بالحيوانات التي تسمع ولا تفهم بعنى الكلام.

<sup>(</sup>٢) اللسان (صمم) أي يسمع ولكنه يتصامم.

<sup>(</sup>۴) ص ۹٤ .

<sup>(</sup>٤) في ك ما عطف به.

يه، دخلت دما، تمنع إنَّ من العمل (11)، ويليها الفعل، وقد شرحنا دخول ما مع إن، ويجوز إنَّما حرَّم عليكُم الميَّنَةُ، والذي اختاره أن يكون ما تمنع أن من العمل، ويكون المعنى ما حرم عليكم إلا الميَّنِة، والله ولحم الخنزير، لأن وإنماء تأتى إثباتاً لما يذكر بعدها لما سواه، قال الشاعر: (1)

أنا الزائد الحامي الذمار<sup>(1)</sup> وإنما مدافع عن أحسبابهم أنا أو مثلي المعتى ما يدافع عن أجسابهم إلا أنا أو مثلي، فالاختيار ما عليه جماعة القراء لاتباع السنة، وصحته في المعنى.

. ومعنى﴿ما أَهِلَّ بِهِ لغَيْرِ اللَّهِ﴾.

أي ما رُفق فيه الصوتُ بتسمية غير الله عليه، وهذا موجود في اللغة، ومنه الإهلال بالحج، إنما هو رفع الصوت بالتلبية. والميتة أصلها الميتة، فحذفت الياة الثانية استخفافاً لثقل الياءين والكسرة والأجود في الفراءة الميتة (بالتخفيف)(4).

وكذلك في قوله: ﴿أو من كان مِناً فَاحْيَنَاهُ﴾(°) أصله أو من كان مِناً بالتشديد، وتفسير الحذف والتخفيف فيه كتفسيره في المبتة.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمن اضْطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ ولا عَادٍ ﴾ .

غي تفسيرها ومعناها شلالة أوجه: قال بعضهم فوفمن اصطر غير بـاغ ولا عادكه ، أي فمن اضطر جائعاً غير باغ ـ غيـر آكلها تلذذاً ـ ولا عـاد ولا مُجَاوِرٍ مـا يدفع عن نفسه الجوع، فلا إثم عليه .

<sup>(</sup>١) في ك ودخلت.

 <sup>(</sup>٢) البيت للفرزدق. ديوانه ٢١٢ معاهد التنصيص ١ - ٨٩ شواهد المغني ٧١٨.

<sup>(</sup>٣) ليست في كـ واللمار الحمى والحريم.

<sup>(</sup>٤) ليست في ك.

<sup>(</sup>٥) الأنعام ٦/١٢٢.

وقالوا: ﴿غَيْرَ بَاغٍ ﴾ غير مجاوز قدلر حاجته وغير مقصِر عما يقيم به حياته، وقالوا: أيضاً: معنى ﴿غيرباغ ﴾ على إمّام وغير متعد على أُمّتِه، ومعنى البغني في اللغة، قصد الفساد، يقال: بَغَى الجَرْحُ يبغي بغياً، إذا ترامى إلى فساد، هذا إجماع أهل اللغة، تقول ويقال بغى الرجل حاجته يَبْغِيهَا بِغَاءً، والعرب تقول خرج في بغام إبله قال الشاعر: (١)

لا يشتعنَّكَ من بِغَاءِ الخير تعقادُ التماثم إنَّ الأشائم كالأيامن والأيامنُ كالأشائثُ ويقال بغت المرأة تبغى بفاءً إذا فجرت: قال اللَّه عزَّ وجول:

﴿ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِفَاءِ إِنْ أَرْدَنْ تَحَصُّنَا ﴾ (") أي على الفجور ويقال: ابتغَى لفلان أنْ يفعل كذا: أي صلح له أن يفعل كنذا وكأنه قال: طلب فعمل كذا فانطلب له (")، أي طاوعه، ولكن اجتزئ بقولهم ابتغى، والبغايا في اللغة شيئان، البغايا الفواجر، والبغايا الإماء، قال الأعشى: (4)

والبغايا يسركضن أُكسية الأ ضريج والشرعيُّ ذَا الأذيال ونصب وغير باغ على الحال.

وقـوله عـزّ وجلِّ :﴿ إِنَّ الَّـٰذِينَ يَكْتُمُـونَ مـا أَنـزَل اللَّهُ مِنَ الْكِتَـابِ﴾ يعني علماء اليهود الذين كتموا أمر النبي ﷺ.

ونسوله: ﴿وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمْسًا قَلِيلاً﴾أي كتمـوْه لأنهم أخذوا على كِتْمَانِـه الرَّشَى.

<sup>(</sup>١) للمرقش ـ اللسان (يمن) مع أبيات اخرى-والبيت الثاني هناك فإذا ليتسق مع ما سبقه.

<sup>(</sup>٢) النور ۲٤/۳۳.

<sup>(</sup>٣) هو قعل لازم كالمضارع اي قاستقام له.

<sup>(</sup>٤) من لاعيته. في العشر للزوزني 14.4 والديوان 117 ط. بيروت: والشرعيي: الحبرير الأحمر، أكسية تنسب إلى شرعب قبرية يمنية والأضريبج: كساء أصفير. وأيضاً أكسية من الصرف الأبيض.

﴿ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ﴾.

المعنى أن الذين يأتكلونه يعذبون به، فكأنهم إنما أكلوا النار وكذلك قوله عز وجل: ﴿ الذين يأتكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبُّهُ الشيطانُ من المسرّ﴾(١). أي يُصَيِّرُهُمْ أَكَلُهُ في الاخرة إلى مشل هذه الحالة. والمذين نصب بأن، وخبر وأن جملة الكلام وهي ﴿ أُولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وأولئك رفع بالابتداء وخبر ﴿ أُولئك﴾ ما يأكلون في بطونهم إلا النار.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ﴾.

فيه غير قسول: قبال بعضهم معناه يغضب عليهم، كما تقول: قبلان لا يكلم فبلاناً، تريد هو غضبان عليه. وقال بعضهم معنى لا يكلمهم الله يوم القيامة لا يرسل إليهم الملائكة بالتحيية، وجائز إن يكون: ﴿لا يكلمهم الله﴾ لا يسمعهم الله كنلامه، ويكون الأبرار وأهل المنزلة الذين رضي الله عنهم يسمعون كلامه.

وقوله عزَّ وجلَّ :﴿ولا يُزَكِّيهِمْ﴾.

أي لا يثنى عليهم، ومن لا يثني الله عليه فهو معذب.

وقوله عِزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

معنى أليم مؤلم ومعنى مؤلم مبالِغٌ في الوجع .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَا أَصْبِرَهُمْ عَلَي النَّارِ ﴾ .

وفيه غير وجف: قال بعضهم أي شيء أصبرهم على النار، وقال بعضهم: فما أصبرهم على عمل يؤدي إلى النار لأن هؤلاء كانوا علماء بأن من عاند النبي على صار إلى النار. كما تقول ما أصبر فلاناً على الجنس أي ما ألقاه منه.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢/٥٧٧ .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ ذلك بأن اللَّه نَزُّل ٱلْكَتَابَ بالحَقُّ ﴾.

المعنى الأسر ذلك، أو ذلك الأمر فمذلك سرفوع بـالابتداء. أو بخبـر الابتداء.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنَّ الّـذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الكِتَـابُ لَقِي شِفَاق بِعِيدٍ﴾ أَيَّ بتباعد بعضهم في مَشَاقَة بعض، لأن اليهـود والنصارى هم الّـذين اختلفوا في الكتاب ومشاقتهم بعيدة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ لَيْسَ الْبُرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قبلَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ ﴾ .

المعنى ليس البركله في الصلاة فولكن البرَّ مَنْ آمَنَ باللَّهِ واليـوْمِ الأخو وأَقَامَ الصَّلَاّةَ﴾... إلى آخر الآية، فقيل إن هذا خصوص في الأنبياء وحدهم، لأن هـلـه الأشياء التي وصفت لا يؤديها بكليتها على حق الـواجب إلا الأنبياة عليهم السلام، وجائز أن يكون لسائر الناس، لأن الله عزَّ وجـلَّ قد أمر الخلق بجميم ما في هـلـه الآية.

ولك في البرِّ وجهان: لك أن تَقْرَأُ ليس البرُّ أن تولوا، وليس البرُّ أنْ تُولُوا، فمن نصب جعل أنْ مع صلتها الاسم، فيكون المعنى: ليس توليتُكُم وجُوهَكُم البرُّ كلَّه، ومن رفع البر فالمعنى: ليس البُّر كله توليتكم، فيكون البـو إسم ليس، وتكون ﴿أن تولوا﴾ الخبر.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَكُنَّ البُّرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَّوْمِ الآخِرِ ﴾ .

إذا شدَّدتَ ﴿لَكُن﴾ نصبت البر، وإذا خففت رفعت البسر، فقلت ولكن البِرُّ من آمن باللَّه، وكسرتُ النونَ من التخفيف الالتقاءِ الساكنين، والمعنى: ولكن ذا البر من آمن باللَّه، ويجوز أن تكون: ولكن البَّرْ بَرُّ مَن آمن باللَّه، كما قال الشَّاعر: وكيف تسواصل مَن أَصبَحْتْ خسلَالتَـهُ كَـأَبِي مَـرْحَبِ() المعنى كخلالة أبي مرحب ومثله واسأل القرية التي كنا فيها. المعنى وأسأل أهل القرية.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿والمُونُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾.

في رفعها قولان: الأجود أن يكون مرفوعاً على المدح، لأن النعت إذا طال وكَثّر رُفِع بعضُه ونُعِب على المدح. المعنى هم الموفون بعهدهم وجائز أن يكون معطوفاً على من. المعنى ولكن البر، وذو(٢) البر المُؤمنون والموفون بعهدهم.

وقوله عزّ وجلّ :﴿والصَّابِرينَ﴾.

ومعنى ورحينَ البَّأْسِ ، أي شدة الحرب، يقال قد بأس الرجل(٤) يَسْأَسُ

<sup>(</sup>۱) تقلم

<sup>.</sup> (۲) في الأصل ذوي.

<sup>(</sup>٣) الصوفون يحتمل إعرابين \_ إسا المعطف على من آمن، وإما على أنه منقطع حبر. الضمير المحذوف، وذوي القربي. معمول لأتي . . وهو من صلة ومن فالهمابرين ان عطف على ذوي القربي فهو عطف على معمول الصلة ولا يجوز العطف على معمول الصلة بعد ذكر معطوف على الموصول نفسه فلهذا يعتنر هذا العطف \_ إلا إذا كانت العوفون ـ اسما منقطماً.

<sup>(</sup>٤) في القاموس: بشس كسمع بؤساً ويُؤسا وبَالْسا وَيَوْسَى ويتِيسى اشتلت حاجته.

بَأْسًا وبَاسًا (ويُؤسّاً)(١) يا هذا إذا افتقر وقمد بُؤس الرجمل ببُؤس، فهو بَئيس إذا اشتدت شجاعته .

وقـوله عـزّ وجلّ: ﴿يالَّيُها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ القصَـاصَ فِي القَتْلَى الحُرُّ بالحُرّ والمبدُ بالعَبدِ والْأَنْثَى بالْأَنْشَى﴾.

معنى ﴿ كُتِب عليهم ﴾ وض عليهم ، وقوله ﴿ الحربالحر والعبد بالعبد والأنشى ﴾ : يقال إناكان لقوم من العرب طُولٌ على آخرين فكانوا يتنزوجون فيهم بغير مهور ، ويطلبون بالدم أكثر من مقداره ، فيقتلون بالعبد من عبيدهم الحرَّ من الذين لهم عليهم طول فأنزل الله عز وجلّ : ﴿ فَمَنْ عُفِي للهُ مِنْ أَخِيه شَيءَ فاتباع بالممرُّ وفِ وأداء إليه بإحسان ﴾ أي من ترك له الفتل ورُضي منه بالذية - وهو قاتل متعمد للفتل عنى له بأن ترك له دمُّ ، ورضي منه بالدية - قال الله عز وجلّ : ﴿ وَكَتَبْنِا عَلَيْهِم فِيهَا أَنْ النَّفُس عليهم إلا النفس - كما قال عالى عز وجلّ : ﴿ وَكَتَبْنا عَلَيْهم فِيهَا أَنْ النَّفُس بالدَّ مِن التواه و وقصي الله على هذه الأمة بالتخفيف والدية إذا برأسي بها وليَّ الله ، ومعنى ﴿ فَاتباع بالمَعروف على ضربين : جائز أن يكون فعلى صاحب الدم تباع بالمصروف ، أي المطالبة بالدية ، وعلى القاتل أداء بإحسان جميعاً على الفاتل والله أعلى .

وقوله حزّ وجلّ: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلك فَلَهُ عَدَابٌ أَلَيمٌ ﴾ . أي بعد أخذ الدية، ومعنى اعتدى: ظلم، فوثب فقتل قَاتِلَ صَاحِبِه بعد أُخذ الدية ـ ﴿ فَله عذاب أليم ﴾ أي موجم.

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

 <sup>(</sup>٢) الماثلة د / ٥٤.

ورفع ﴿فاتساع بالمعروف﴾ على معنى فعليه اتباعً (١) - ولو كمان في غير القرآن لجاز فاتباعاً بالمعروف وأداء على معنى فليتبع اتباعاً ويؤد أداءً. ولكن الرفع أجود في العربية (١). وهو على ما في المصحف وإجماع القراء فلا سبيل إلى غيره.

وقوله عز وجلّ : ووَلَكُم في القِصَاص حَباةً ﴾ .

﴿حياة﴾ رفعَ على ضربين: على الابتداء، وعل لكم، كأنه قال ونُبَت لكم في القصاص حياة ﴿يا أُولِي الألباب﴾ ٣٠ أي يا ذوي العقول.

ومعىى الحياة في القصاص أن الرجل - إذا علم أنه يُقتل إنْ قَتل -أمسك عن القتل ففي إمساكه عن القتل حياة الذي همَّ هو بقتله. وحياةً له. لأنه من أجل القصاص أمسك عن القتل فَسَلِم أن يقتل (4).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ كتب عليكم ﴾ المعنى وكتب عليكم ( ) إلا أن الكلام . إذا طال استغنى عن العطف بالواو، وعلم أن معناه معنى الواو. ولأن القصة الأولى قد استتَشَت وانقضَى معنى الفرض ( ) فيهنا، فعلم أن المعنى فرض عليكم القصاص وفرض عليكم الوصية .

ومعنى ﴿ كُتُبَ عليْكم إِذَا حَضَىر أَحَدَكُمْ المَـوْتُ إِنْ تَـرِكَ خَيْـراً الْـوَصِيّـةُ لِلوَالِدَيْنِ والأَفْرِينَ ﴾.

هذا الفَرضُ بإجماع نسخته آياتُ المَواريثِ في سورة النساءِ وهذا مجمع

<sup>(</sup>١) أي فاتباع واقع عليه، أو فأمره أتباع.

<sup>(</sup>٢) لأنه جملة اسمية .. وحذف الفعل ليس كثيراً كحذف الاسم.

 <sup>(</sup>٣) أنظر كيف يأخذ الزجاج بالمذهب الكوفي.

<sup>(</sup>٤) أي من أن يقتل.

<sup>(</sup>٥) آية ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ﴾ معطوفة على ﴿كتب عليكم القصاص ﴾.

<sup>(</sup>١) في ط وفرض عليكم الوصية.

عليه، ولكن لا بد من تفسيره ليعلم كيف كان وجه الحكمة فيه، لأن الله (٢٠ عز وجل لا يتعبد في وقت من الأوقات إلا بما فيه الحكمة البالفة فمعني ﴿كتب عليكم ﴾ فرض عليكم – إن ترك أحدكم مالا – الموصية وللوالمدين والأقريين بالمعروف، م فَرَفَعَ الوصية على ضريين، أحدهما على ما لم يسم فاعله، كأنه قال كتب عليكم الوصية (للوالمدين) (٦٠)، أي فرض عليكم، ويجوز أن تكون رفع الوصية على الابتداء، ويجوز أن تكون (٢٠)، للوالمدين الخبر، ويكون على مذهب الحكاية، لأن معني كتب عليكم قيل لكم: الوصية للوالمدين والأقربين، وإنما أبرًوا بالوصية في ذلك الوقت لأنهم كانوا ربما جاوزوا بمدفع المال إلى البُعداء طلباً للرياء والسمعة.

ومعنى ﴿حضر أحدَكم المرتُ ﴾ ليس هو أنه كتب عليه أن يوضي إذا حضره الموت، الأنه (1) إذا عاين الموت ويكون » في شغل عن الوصية وغيرها. ولكن المعنى كتب عليكم أن تُوصُوا وأنتم قادرون على الوصية بنقول الرجل إذا حضرني الموت، أي إذا أنا يتُ فلفلان كذا، على قدر ما أير به والذي أير به أن يجتهد في العدل في وقت الإمهال (2)، فيوصي بالمعروف .. كما قال الله عز وجل لوالديه ولأقربيه و وعنى بالمعروف بالشيء الذي يعلم ذو التمييز أنه لا جَنَفَ فيه ولا جَوْر، وقد قال قوم إن المنسوخ من هذا ما نسخته المواريث، وأمر الوصية في الثلث باق، وهذا القول ليس بشيء لأن إجماع المسلمين أن ثلث الرجل له إن شاء أن يوصي بشيء فله، وإن ترك فجائز (فالآية) (2) في

<sup>(</sup>١) ط: أن الله: فهي جملة مستأنفة.

<sup>(</sup>٢) ك فقط.

<sup>(</sup>۲) ك نقط.

<sup>(2)</sup> ك: لأنه هو إذا عاين.

<sup>(</sup>٥) في ط في المدل في الإمهال في ذلك الوقت.

<sup>(</sup>٦) ليست في ك.°

قوله: ﴿ كتب عليكم . . . الوصية ﴾ منسوخة بإجماع . وكما وصفنا .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ حَقًّا على المتَّقِينَ ﴾ .

نصب على حق ذلك عليكم حقاً، ولـوكان في غيـر الفرآن فَـرُفعَ كـان جائزاً، على معنى فلك حق على المتغين.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَنْ بَلَلَه بَعْد مَا سَمِعَه ﴾ يعني فمن بدل أمر الوصية بعد سماعه إيّاها، فإنما إثّمه على مُبدله، ليس على الموصى، - إذا احتاط أو اجتهد فيمن يوصى إليه - إثم، ولا على المموصى له إثم وإنما الإثم على الموصى إن بدل.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ .

أي قند سمع منا قال المموصي، وعلم منا يفعله المموضى إليه، لأنه عرَّ وجلَّ عالم الفيب والشُهَاذة.

وقوله عزَّ وجلَّ :﴿ فَمَنْ خَافَ من مُّوص جَنَّفًا ﴿ أَوْ إِثْمَآ } ﴾.

أي مُيلًا، أو إنما، أو قصداً لإثم، فأصلح بينهم أي عمل بالإصلاح بين المموصى لهم فلا إثم عليه، أي لأنه إنما يقصد إلى إصلاح بعد أن يكون المعوصي قد جعل الوصية بغير المعروف مخالفاً لأمر الله فإذا ردها المموصى إليه إلى المعروف، فقد ردها إلى ما أمر الله به.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا كُتبَ عليكم الصَّيَامُ ﴾.

المعنى فرض عليكم الصيام فرضاً كالذي فرض على الذين من قبلكم، وقيل إنه قمد كان فرض على النصارى صموم رمضان فَتَفَلُوه عن وقته، وزادوا فيه، ولا أدري كيف وجه هذا الحديث، ولا ثقة ناقليه، ولكن الجملة أن الله عزّ رجلّ قد أعلمنا أنه فرض على من كان قبلنا الصيام، وأنه فرض علينا كما فرضه على الذين من قبلنا(١).

<sup>(</sup>١) في ط على النبيين من قبلنا.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿لَعَلَّكُمْ تُتَقُونَ﴾.

المعنى أنَّ الصِيام وصَّلَة إلى التقي، لأنه من البر الذي يكف الإنسان عن كثير مما تتطلع إليه النفس من المعاصي، فلذلك قبل ﴿لملكم تتقون﴾. وولمل، ههنا على ترجي العباد، والله عزّ وجلّ من وراء العلم أتتقون أم الاً\. ولكن المعنى أنه ينبغي لكم بالصوم أن يقوى رجاؤكم في التقوى.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ أَيَاماً مُعْدُودَاتٍ ﴾ .

نصب أياماً على ضربين، أَجُودُهُما أَن تكون على الطّرف كأنه، كتب عليكم الصيام في هذه الأيام و العامل فيه (٢) الصيام كان المعنى كتب عليكم إن تصوموا أياماً معدودات. وقال بعض النحويين، إنه منصوب مغعولُ (٣) مَا لم يُسمّ فاعله، نحو أَصَطِيّ زيد المال. وليس هذا بشيء لأن الأيام ههنا معلقة بالصوم، وزيد والمال مفعولان لأعطى. فلك أن تقيم أيهما شئت مقام القاعل(٤). وليس في هذا إلا نصب الأيام بالصيام.

وقــوله عــزّ وجلّ:﴿فَمَن كَــانَ منكُم مَرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فعــدّةً مِنْ أَيــام أُخرَ﴾.

أي فعليه عدة، أو فالذي ينوب عن صومه في وقت الصوم عدة من أيام أخر. وأخر في موضع جر، إلا أنها لا تُنصرف قَفْتِحَ فيها الممجرور.

ومعنى وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصوم فدية طعام، مسكين، أي إن أفطر وترك الصوم كان فدية تركه طعامُ مسكين وقد قـــرىْ وطعامُ مســاكين،

<sup>(</sup>١) اي هو يعلم المستقبل فلا يتأتى الرجاء منه.

<sup>(</sup>٢) في الظرف.

 <sup>(</sup>٣) اعتبرت كتب مما ينصب مفعولين. جعل أولهما نائب الفاعل وهذا هو الشاني أو هو ظهوف ولكن عامله وكتب.

<sup>(</sup>٤) لك أو ترفع أيا منهما على أنه ثالب فاعل وتنصب الآخر مفعولاً به.

فمعنى طعام مساكين فدية أيام يفطر فيها وهذا بإجماع وينص القرآن منسوخ. نَسخَته الآية التي تَلي هذه.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَنْ تَصُّومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ .

رفع خير خبر الابتداء. المعنى صومكم خير لكم هذا كان خيراً لهم مع جواز الفدية، فأما ما بعد النسخ فليس بجائز أن يقال: الصوم خير من الفدية والإفطار في هذا الوقت، لأنه (١٦) ما لا يجوز البتة فلا يقم تفضيل عليه فيوهم فيه أنه جائز. وقد قيل إن الصوم الذي كان فرض في أول الإسلام. صوم ثلاثة أيام في كل شهر ويوم عاشوراء، ولكن شهر رمضان نَسَخَ الفرضَ في ذلك الصوم كله.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنَّزِلَ فيه القُرْآنُ ﴾ .

القراءة (٢) بالرفع ويجوز النصب، وهي قراءة ليست بالكثيرة ورفعه على ثلاثة أضرب: أحدها الاستثناف. المعنى الصيام الذي كتب عليكم أو الأيام التي كتبت عليكم شهر رمضان، ويجوز أن يكون رفعه على البدل من الصيام فيكون مرفوعاً على ما لم يسم فاعله، المعنى كتب عليكم شهر رمضان (٢)، ويجوز أن يكون رفعه على الابتداء ويكون الخبر ﴿ اللّهِي أَنْوَلُ فِيه القرآنَ ﴾ والوجهان اللذان شرحناهما - والذي فيهما رفع على صفة (٤) الشهر، ويكون الأمر بالفرض فيه ﴿ فَمن شَهد مَكم الشَّهرَ فليصمه ﴾ (٥) ومعنى من شهد: من كان شاهداً غير مسافر فليصم ، ومن كان صافراً أو مريضاً فقد جُعِل له أن

<sup>(</sup>١) في ط وك. لأن ما لا يجوز.

 <sup>(</sup>٣) في ط القراءة الجيئة.

<sup>(</sup>٣) كتب عليكم الصيام شهر رمضان.

<sup>(</sup>٤) وعلى الوجه الأخير هي خبر.

<sup>(</sup>٥) أي هذه الجملة الدالة على الأمر.

يصوم عدَّةَ أَيَّـامٍ الْمَرض وأيـام السفرِ من أيـام أخر، ومن نصب شهـر رمضان نصبه على وجهين، أحدهما أن يكون بدلاً من أيام معـــدودات، والوجــه الثاني على الأمر، كأنه قال عليكم شهر رمضان. على الإغراء.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ النُّسْرَ ﴾.

أَيُّ أَن يُيسر عليكم بوضعه عنكم الصوم في السفر والمرض.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَإِتّٰكَمُلُوا الصلة﴾ (قرئ)(١) بالتشديد، ولتُكْمِلُوا بالتخفيف. من كمَّل يكمَّلُ، وأكمل يكمِّل. ومعنى اللام والعطف ههنا معنى لطيف. هذا الكلام معطوف محمول على المعنى. (المعنى(١)) فعل الله ذلك المسهل عليكم ولتكملوا العدة، قال الشاعر:(٢)

فعملف مشجعٌ على معنى بها رواكد ومشجح، لأنه إذْ قـــال بــادت الأرواكِدَ علم أن المعنى بَقيتُ رواكدُ ومشجمُ .

وقوله عزَّ وجلَّ:﴿وإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِيَّ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾.

المعنى إذا قال قاتل: أَيِّنَ اللَّهُ. فاللَّه عرِّ وجلَّ قريب لا يخلو منه مكان ـ كما قال: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجوى ثَلَاثَةٍ إلا هُوَ رَابِعُهمْ ﴾ (٢) وكمنا قال: ﴿وهو نَهَكُم أَيْنَمَا كنته ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) ك نقط.

<sup>(</sup>٢) البيتان من شواهد صيوب: الكتاب ص ١٧٣، ١٧٤ جـ ١ تحقيق هـرون، والرواكد الأثافي ـ والمعزاء (بفتح السيم) الأرض الغليظة الصلية ج. أمعاز أنظر اللمان (معز)، والمشجح الوتد، والقذال أعلاه، وسارة: سائره واللمنان: سلوي ...ولم يذكو القائل.

<sup>(</sup>٣) سررة المجادلة ٥٨ ـ ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الحفيد أية ٤.

وقوله عزّ وجل: ﴿ أُجِيبُ دَعْوةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ ﴾.

إن شت قلت إذا دعاني بياء وإن شت بغير ياء إلا أن المصحف يتبع فيوقف على الحرف كما هو فيه . ومعنى الدعاء لله عزّ رجلً على ثلاثة أصرب، فضرب منها توحيده والثناء عليه كقولك ينا الله لا إله إلا أنت\١ وقولك: ربّنا لك الحَمْد، فقد دعوته بقولك ربنا، ثم أتيت بالثناء والتوحيد وومثله: ﴿وقال ربكم ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لكم، إن اللّذين يستكبرون عن عبداتي سيدخلون جهنم داخرين (١٠) أي يستكبرون عن توحيدي والثناء علي، فهذا ضرب من الدعاء، وضرب ثان هو مَسْأَلة الله العفو والرحمة، وما يقرب من كقولك اللهم أغفر لنا، وضرب ثالث هو مسألته من الدنيا كقولك: اللهم أرزقني مالاً وولداً وما أشبه ذلك، وإنما سمي هذا أجمع دعاء لأن الإنسان يصدر في هذه الأشياء بقوله يا الله، ويا ربّ، ويا حيّ. فكذلك سمي دعاءً

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فَلَيْسْتَحِيبُوا لِي﴾ :

أي فليُجِيبُونِي، قال الشاعر:

وداع دعما يا من يجيب إلى النسدا قلم يُسْتَجِبُ مند ذاك مجيب ٢٠٠٠ أى فلم يجبه أحد.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أُحِلُّ لَكُم لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَّ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ .

﴿الرَّفْ ﴾ كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة، والمعنى همَّنا كناية عن الجماع: أي أحل لكم ليلة الصيام الجماع، لأنَّه كان في أولَ فرض

<sup>(1)</sup> في ط لا إله إلا هو ألا أنت.

<sup>.(</sup>٢) سورة غافر ٤٠ ـ ٦٠.

 <sup>(</sup>٣) البيت لكتب الغنوي يرثي أخياه أبا العشوار الخزانة ٤ ـ ٣٥٧، العمجم ٣٤ اللسان (جوب)
 أمالي العرفضي ١٠/٠٠.

الصيام الجماعُ محرماً في ليلة الصيام، والأكـل والشَّـربُ بعد العِشَـاءِ الآخرة والنوم. فأحل الله الجماع والأكل والشراب إلى وقت طلوع الفجر.

وفوله عزَّ وجلَّ : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لكُم وأَنتُم لِبَاسٌ لهُنَّ ﴾ .

قد قبل فيه غير قبول: قبل المعنى، فَتُصانقوهن ويُصَانِقْنكم، وقبل كل فريق منكم يسكن إلى صَاحِبه ويُلابسه ـ كما قبال عزّ وجلّ : ﴿ وجعل منها زوجها ليسكن إليها﴾ (١). والعرب تسمى المرأة لباساً وإزاراً قال الشاعر: (٢)

إذا مَا الضَّجيع ثَنَى عِطفَه تَثَنَّتْ فكانت عليه لِبَساساً وقال أيضاً: (٣)

أَلاَ أَبْسِلْغ أَبِسَا حَسفُسٍ رَسُولا فِسدَى للكَ من أَسِي يُقَدِّد إزاري قال أَمِل اللغة: قدى لك إم أَن ٣٠.

قوله عز وجل : ﴿ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّه لَكُمْ ﴾ .

قالوا معناه الولد. ويجوز أن يكون ـ وهو الصحيح عندي ـ والله أعلم ـ وابتخوا ما كتب الله لكم: اتبعوا القرآن فيها أبيح لكم فيه وأمرتم بـ فهـ المبتغر.

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧ ـ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) النابعة الجعدي \_ الشعراء والشعراء ٢٥٥، الطبري ٣ \_ ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٣) هو نفيلة الأكبر الأشجعي - وكنيته أبو المنهال - وهي أبيات وجه بها إلى عمر بن الخطاب، يشكو عامله على المدينة - جعدة بن عبد الله السلمي - وكمان يعبث بالجواري عند خروج الأزواج إلى الغزو. ومنها.

ف الآيسُسنَا هداك الله، أنا شغائنا عنكسو زمن السحسار يعمقى الهن بحملة من سايسم ضوى يبتقي سقط السعداري وفسر الإزار هنا بأنه الغس والأهل و القائل أنه المرأة هو الجرمي وليس بجيد هنا ومنه حديث يمة العقبة لنمنتك معانمتم منه أزرّنًا، إي نساهنا وأهلنا، والعذاري جمع علمراء. إنظر اللسان (عذب).

وقــوله عــزٌ وجلّ : ﴿حتَّى يَتَبِـينَّ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَســودِ مِنَ الفَجَر﴾ .

هما فجران: أَحدهما يَشدُو أَسودَ معترضاً وهــو الحَيط الأَسود، والأَبيض يطلع ساطعاً بملاً الأفق، وَحَقِيقَتُه: حَتَّى يَنين لكم الليل من النهار، وجعل الله عزّ رجلّ حدود الصيام طلوع الفجر الواضح، إلا أن الله عزّ رجلّ بين في فرضه ما يستوى فى علمه أكثر الناس.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُم عَاكِفُونَ فِي المساجِدِ ﴾ .

معنى المباشرة هنا الجماع. وكمان الرجل يخرج من المسجد وهو معتكف فيجامع ثم يعودُ إلى المسجد، والاعتكاف أن يجس الرجل نفسه في مَسْجِدِ جَماعة بنه فعليه إذا فعل ذلك ألاً يُجَامع وألاً يتصرُف إلا فيها لا بد له مِنهُ من حاجته (1).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهَا ﴾ .

معنى الحدود ما منع الله عزّ وجلّ من مخالفتها، ـ ومعنى الحدَّادُ في اللغة الحاجب، وكلَّ من منع شيئاً فهو حدَّاد. وقولهم أُخدَّتَ المرأة على زوجها معناه قطعتِ الزينة وامتنعت منها، والحديد إنما سعي حديداً لأنه يمتنع به من الأعداء. وحدًّ الذار هُومًا يمنع غيرها أن تدخل فيها.

وِقُولُهُ عَزُّ وَجُلُّ : ﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ للنَّاسِ ﴾ .

أي مثل البيان الذي ذكر، المعنى ما أمرهم به بيين لهم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾.

﴿ تَأْكُلُوا ﴾ جزم بلا، لأن ولاء التي ينهي بها تلزم الأفعال دون الأسماء

<sup>(</sup>١) في ك، ط. لم تذكر كلمة منه.

وتأثيرها فيها بالجزم، لأن النرفع يدخلها، بـوقوعهـا موضـع الأسياء والنصب يـدخلها لمضارعة النناصب فيها النـاصب للأسـياء(١)، وليس فيها بعـد هـلـين الحيزين إلا الجزم. ومعنى بالباطل أي بالظلم.

وتُذَلُوا بِمَا إِلَى الحُكَّام: أَي تعملون على ما يوجبه ظاهر الحكم ويتركون ما قد علمتم أنه الحق، ومعنى تُذلوا في اللغة إثما أصله من أذَلَيْتُ الدلو إذا أرسلتها للمليء، ودلوتها إذا أخرجتها، ومعنى أذلى لي فلان بحجته أرسلها وأن بها على صحة، فمعنى وتدلوا بها إلى الحكام أي تعملون على ما يوجبه الإدلاءُ بالحجة، وتحونون في الأمانة.

﴿لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمَوَاكِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَٱنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

أي وأنتم تعلمون أن الحجة عليكم في البياطن، وإن ظهر، خيلافها، ويجوز أن يكون (موضع) (٢) ووتدلوا، جزماً ونصباً - فأسا الجزم فعلى النهي، معطوف على ولا تأكلوا، ويجوز أن تكون نصباً على ما تنصب الواو، وهو المذي يسميه بعض النحويين الصرف، ونصبه بإضمار أن، المعنى لا تجمعوا [بين] الأكل بالباطل والإدلاء إلى الحكام، وقد شرحنا هذا قبل هذا المكان (٢).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿يَسْأَلُونكَ عن الْأَهلَّةِ﴾.

كان النّبيُّ ﷺ سئل عن الهـلال في بدئـه دقيقاً وعن عِظمِه بعـد، وعن رجـوعه دقيقاً كالعرجون القـديم، فأعلم اللّه عزّ وجلّ أنـه جعل ذلـك ليعلم

<sup>(</sup>١) الرفع يدخل الأفعال إذا وقعت موقع الأسماء بأن تقع بصد ما يؤشر في الاسم أو بدون مؤشر، والنصب يدخلها للسبب الذي ذكر، ولا الناهية ليست أحد هذين. فالزم الفعل الجزم. وهذا رأي الزجاج ــوقد ردّيه.

 <sup>(</sup>۲) ليست في ك. والكلام يستقيم بدونها.
 (۳) ص ۱۲٤.

الناس، أوقاتهم في حَجِّهِمْ وَعِلَدِ<sup>(۱)</sup> نِسائِهمْ، وجميع ما يريدون علمه مشاهرة، لأن هذا أسهل عمل الناس من حفظ عمدد الأيام، ويستـوى فيه الحـاسب وغير الحاسب.

ومعنى الهلال واشتقاقه: من قولهم اسْتَهَلَّ الصبي إذا بكى حين يولد أو صلح، وكأن قولهم أَهَلَّ القوم بالحج والعمرة - أي رفعوا أصواتهم بالتلبية، وإنما قيل له هلال لأنه حين يرى يهل الناس بدكره ويقال أُهلِّ الهلال واسْتَهَلُّ (٢)، ولا يقال أَهلَ الهلال. وأهللنا شهر كذا وكذا، إذا ولا يقال أَهلَ شهر كذا وكذا، إذا دخلنا فه.

وأخبرني من أثق به من رواة البصريين والكوفيين جميعاً بما أذكره في أسهاء الهلال وصفات الليالي التي في كل شهر: ٣٦

فأول ذلك: إنما سمي الشهر شهراً لشهرته وبيانه، وسُمِّي هلالا بلا وصفنا من رفع الصوت بالإخبار عنه، وقد اختلف الناس في تسميته هلالاً، وكم ليلة يُسمَّى وَمَقَى يُسمَّى قَصراً، فقال بعضهم يسمى هلالاً لليلتين من الشهر ثم لا يسمى هلالاً، إلى أن يعود في الشهر التالي، وقال بعضهم يسمى هلالاً ثلاث ليال ثم يسمى قمراً، وقال بعضهم يسمى هلالاً إلى أن يحجَّر وتحجيره أن ليستدير بخطة دكيقة (٤). وهو قول الأصمعي، وقال بعضهم يسمى هلالاً إلى أن

<sup>(</sup>١) جمع عدة وهي المدة التي تقضيها المطلقة أو المترفي عنها زوجها حتى تحل لزوج آخر.

<sup>(</sup>٢) أهل مبني للمجهول، أي أهل به الناس، واستهل مبني للمعلوم أي بذا.

<sup>(</sup>٣) هـذه الأسماه والصفـات التي تأتي بعـد مذكـورة بتفاصيـل أوسع وبشيء من التغـاير في الكتب الآتية.

كنز الحفاظ من ٣١٥ ـ ٢٠٤ الياب ٦٥.

أمالي المرتضى ١ \_ ٧٥ \_ ٥٩ .

المخصص ٢٦٦٠.

وعنها نقلنا الشروح التي تأتي بعد.

<sup>(</sup>٤) تحاط دائرته بخط دقيق يحددها وهي لما تضيء بعد.

يَّهُمْرَ صَورُه سوادَ الليل، فإذا غلب صَورُه سوادَ الليل قيل له قمر، وهذا لا يكون إلاً في الليلة السابعة، والذي عندي. وما عليه الأكثر أنَّه يسمى هلالاً ابنَ ليلتين(٢)، فإنه في الثالثة يَينُ صَورُه.

واسم القمر الزيرقان، واسم دارته الهالة، واسم ضوثه الفَخْت وقد قبال بعض أهل اللغة لا أدري الفَخْتُ اسمُ ضوئه أم ظُلْمَتِه، واسم ظلمته على الحقيقة (واسم ظله)(۲) السَّمر، ولهذا قبل للمتحدثين ليبلا سُمَّار، ويقال ضاء القمر وأضاء، ويقال طلع القمر، ولا يقال أضاءت القمر أو ضاءت 7).

قبال أبو إسحق وحداثني من أثق به عن الرّباشي عن أبي زيد، وأخبرني أيضاً من أثق به عن ابن الأحرابي بما أذكره في هذا الفصل: قبال أبو زيد الأصاري، يقال للقمر بن ليلة : عَتَمَة سُخِيلة حل أهلها بررّميَّلةِ (٢٠) وابن ليلتين حديث أُمَّين كذب ومَين (٥٠) ورواه ابن الأصوابي بكذب ومَين، وابن ثملات حديث فتيات غير جد مؤتلفات (٢).

وقيـل ابن شلات قليـل اللّبـاث، وابن أربع عتمـة رُبَـع لا جـاثــع ولا مُرْضَع٣، وعن ابن الأعـرابي عتمة أم الـربع، وابن خمس حــديث وأنس٨،

 <sup>(</sup>١) عن ابن السكيت يكون ملالا للبلة ولليلتين ولثلاث، وقال ابن سينة: إن الزجاج يسميه هـالل لثلاث ليال ثم يكون قمراً وهو يخالف ما هنا.

<sup>(</sup>٢) ك فقط.

<sup>(</sup>٣) أي هو مذكر لا يجوز تأتيث، ويقال أضاءت القمراء.

 <sup>(4)</sup> السخيلة مي وليدة الشاق، أي أنمه يبقي بمغدار ما ينزل قوم فنضع شاة سخلتها وترضعها ثم يرتحلون والرميلة تصخير رملة ، المراد: مكان غير صالح للمكث الطويل.

<sup>(</sup>٥) بمقدار ما تلقى الأمة أمة أخرى فتلفق لها حديثاً ثم يُفترقان، والأمة لا يسمح لها بطول الغيبة.

<sup>(</sup>٢) ليس بينهما صداقة قوية يطول بسبيها الحديث.

 <sup>(</sup>٧) أم الربع الناقة التي تلد أول الربيع، أي بمقدار ما ترضع ولدها وهو غير شديد الجوع، ولا ينال شبماً كافياً.

<sup>(</sup>٨) يبقى فترة كافية للحديث والاثتناس.

وقال أبو زيد عشا خَلِفَات قُعْسْ(١)، وابن ست سِرْوَيتْ(٢).

واين سَبْع دُلِجَة الضَّبع ؟ وابن ثمان قمر أَصحيان (1) وابن تسع عن أَي زيد: انقطع السشسع (2)، وعن غيره يلتقط فيسه الجزع (7)، وابن عشر ثلث الشهر، وعن أي زيد وغيره محنق الفجر (7).

ولم تقل العرب بعد العشر في صفته ليلة ليلة كيا قالت في هماه العشر<sup>(^)</sup> ولكنهم جزأًوا صفته أجزاء عشرة، فجعلوا لكل ثلاث ليال صفة (<sup>()</sup> فقالوا ثلاث غُرزً، وبعضهم يقول غُرُ<sup>(^()</sup>، وثلاث شُهْب<sup>(^()</sup>، وثلاث بُور وَبُّورُ<sup>(^()</sup>، وثلاث عُشْرُ<sup>(()</sup>، وشلاث بيض (<sup>())</sup>، وثلاث دُرَع، ودُرُع، ومعني المَلْرَعُ سواد مُقَمَّم

- (١) الخلفة التي استبان حملها، والقعس جمع قعساء وهي التي انحني ظهرها ضد الحدباء.
  - (٢) يكفى الساري أن يمشى وقتاً كافياً حتى يدركه المبيت.
- (٣) اللَّلَجُ السُّرَى ليلا، والضُّبِّع بطيئة السير، أي ضوؤه يكفي طوفاتها\_مع بطثها\_وعودتها.
- (٤) أضحيان أي مضيء من الضحوة، ويضال قمر أضحيان بالإضافة، وَقَـنَرُ أَضْعَيَانُ نَشَأً، وليلة ضحاء وإضحيانة وإضحية بكسرهما ويوم ضُمَّيَانُ.
  - (٥) يضيء زمناً يكفي أن يمشي فيه الساري حتى تنقطم سشعه.
    - (١) ضوؤ ه واضح يمكن أن يلتقط فيه الخرز.
- (٧) يفتح النون ويكسرها، أي يبقى ضوؤه إلى قريب من الفجر فيحنقه، فهو يحتق الفجر وفجره
   محتند.
- (A) فكر المرتضى صفات لياليه ليلة ليلة حتى بلغ الثلاثين، ولم يـذكر ابن سيده ولا ابن السكيت خير ما ذكر الزجاج هنا من صفات الليالي المقررة.
  - (٩) لكل ثلاث ليال من أول الشهر إلى آخره.
- (١٠) غرر جمع غرة، أي ذوات غرر والثرة بياض في وجه الفرس وغر جمع غراء، وسميت بذلك
  لأن القد يظهر أولها فقط.
- (١١) شهب شهب جمع شهباء، والشُّهة بياض يصدعه سواد، وهذه الليالي لا يسطع فيها ضوء
   القمر حتى يفضح الظلمة فقيه منها بقية فهي شهباء لذلك.
  - (١٢) تبهر ظلمة الليل وتزيلها.
- (١٣) يصبر فيها كالناقة العشراء ألانه أحلب ألا تتم استدارته، والناقة العشراء التي مضى على حملها
   عشرة أشهر.
  - (14) لأن القمر لا يغيب فيها فيتصل ضوؤه بضره النهار.

الشاة وبياضُ مؤخرها، وإنما قبل لها دُرع ودُرُع لأن القمر يغيب في أولها، فيكون أول الليل أدرع لأن أوله أسود وما بعده مضيء وشلات خُنس، لأن القمر يُنخَسِ فيها أي يَتَأخر، وثلاث دهم، وإنما قبل لها دهم لأنها تُظلم حق تَدْهَامٌ، وقبال بعضهم ثلاث حَنادِس(١)، وثلاث فُحُم(١) لأن القمر يتفحم فيها، أي يطلع في آخر الليل وثلاث دأدِيَّ، وهي أواخر الشهر وإنما أخدنت من الدُّاداء وهو ضرب من السير تسرع فيه الإبل نقل أرجلها إلى موضع أيديها.

فالداداة آخر نفل القوائم، فكذلك الدَّأْدِيُّ في آخر الشهر. وجمع هلال أهله، لأدن العدد وأكثره، لأن فِعالا يجمع في أقبل العدد على أفعلة مثل مِشَال وأَمْيلة وجَار وأَحْرَة وإذا جاوز أفعلة جُمّع على فُعْل، مثل حُمْر ومُثُل، فكرهموا في التضعيف فعل نحو مُلُل وحُلُل، فقالوا أجلة وأجلة، فاقتصروا على جمع أدن العدد، كما اقتصروا إني ذوات الواو والياء غلى ذلك، نحو كِسَاة وأكسية ورِدَاة وأرْدية.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَيْسَ البُّرُ بَانْ تَأْتُوا البيوتَ من ظُهُورهَـا وَلكِنُّ البُّرُ مَنِ إِتَّقَى﴾ .

قبل إنه كنان قوم من قريش وجماعة معهم من العرب إذا خرج الرجل منهم في حاجة فلم يقضها ولم تتبسر له رجع فلم يلخل من باب بيته سنة، يفعل ذلك تَطيَّرا به فأعلمهم الله عزّ وجل أن ذلك غَيْرٌ برّ، أي الإقامة على الوفاء بهله السنة ليس ببر، وقال الأكثر من أهرل التفسير: إنهم الحُمْش، وهم قوم من قريش، وبنُو عامر بن صعصعة وتقيف وخُزاعة، كانوا إذا أحرموا لا يأقيطُون الاَقطاس ولا ينْبَفُونَ الوَبَرَ ولا يسْلون السَّمْنَ، وإذا خَرجَ أَحدهم من الإحرام لم

<sup>(</sup>١) الحندس بالكسر الليل المظلم والظلمه، ويفال تحندس الليل.

<sup>(</sup>٢) جمع فحماء وأفحم، والفحم من الليل أوله وأشده سواداً وفحَّمَه تفحيماً سوَّده.

<sup>(</sup>٣) الأقط اللبن الذي نزع دسنه وبقى متجمداً. يتحاشون كل مظاهر الترف.

يلخل من باب بيته، وإنما سُمُّوا الحُمْسَ لانهم تَحَمَّسوا في دينهم أي تشلدوا. وقال أهل اللغة الحماسة الشدّة في الغضب والشدة في القتال، والحماسة على الحقيقة الشدة في كل شيري. وقال العجاج:

وكسم قطعنسا مسن قِفَساني حُمْسس(١)

أي شِدَاد ـ فأعلمهم الله عزّ وجلّ أن تشدهم في هذا الإحرام ليس يبرّ، وأعلمهم أن البر التقي فقال: ﴿ ولكنّ البرّ من اتّقى ﴾.

المعنى ولكنَّ البر برُّ من إتَّقي خالفةَ أُمر اللَّه عزَّ وجلَّ، فقال:

﴿وَأَتُوا الْبَيُوتِ مِنْ أَبُوابِهِا﴾ فأَمرهم اللّه بشرك سنَّة الجاهلية في هذه الحماسة.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ .

قالوا في تفسيره قاتلوا أهـلَ مكة، وقـال قوم هـذا أول فرض الجهـاد ثم نسخه ﴿قاتلوا المشركين كافة﴾(٣).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ولا تَعْتَلُوا﴾.

أي لا تظلموا، والاعتبداءُ مجاوزة الحق، وقبيل في تفسيره قبولان: قبل لا تعتدوا: لا تقاتلوا غير من أُمرتم بقتاله، ولا تقتلوا غيرهم، وقبل لا تعتدوا: أي لا تجاوزوا إلى قتل النساء والأطفال.

وقوله عزّ وجْلّ : ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ .

أي حيث وجدتموهم، يقال ثَقِفْتُهُ أَثَقَفَهُ ثَقْفًا وَلَقَافَةً، ويقال: رجل ثَقِفٌ لَغِفّ٣. ومعنى الآية: لا تُمْتَيعوا من قتلهم في الحرم وغيره.

(١) القفاف الهمجارى اليابسة، والحمس الحارة الشديدة القيظ. أنظر ديوانه ١٧٨ اللسان (حض،
 حمس، نقس) الطبري. (بولاق) ٥ ـ ٦.

(٢) التوبة ٩ ــ ٢٧.

ذكي فطن.-

وقوله عز وجلّ : ﴿ وِالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مَنَ الْقَتْلِ ﴾ · أي فكفرهم في هذه الأمكنة أشد من القتل .

وقَولِه عزَّ وجلُّ : ﴿ولا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المُسْجِدِ الْحَرَامِ حتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فيه﴾ .

كانوا قد نُهوا عن ابتدائهم بقتىل أو قتال حتى يبتدي المشركون بذلك. وتقرأ: وولا تَقْتُلوهم عند المسجد الحرام حتى يُقْتُلوكم فيه، أي لا تبدأوهم بقتىل حتى يبدأوكم به، وجائز ولا تقتلوهم وإن وقع الفتل بمض دون بعض، لأن اللغة يجوز فيها قَتَلْتُ القومَ وإِمَا قُتِلَ بعضُهم. إذا كان في الكلام دليل على إرادة المتكلم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حِنَّى لَا تُكُونَ فِئْنَةً ﴾ .

هذا أمر من الله عزّ وجلّ أن يقــاتَل كــل كافـر لأن المعني ههنا في الفتنــة والكف.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ الشُّهرُ الحرامُ بالشُّهر الحرامِ ﴾ .

ويروى أن المشركين سألوا النبي على عن الشهر الحرام » ومعناه قتال الشهر الحرام ، ويروى أن المشركين سألوا النبي على عن الشهر الحرام هل فيه قتال: فأنزل الله عزّ وجلّ أن القتل فيه كبير، أي عظيم في الإثم، وإنما سألوا ليَّمُرُوا(١) المسلمين، فإن علموا أنهم كم يؤمروا بقتلهم قاتلوهم، فأعلمهم الله عزّ وجلّ أن القتال فيه عرم إلا أن يبتلىء المشركون بالقتال فيه . فيقاتلهم المسلمون: فالمعنى في قوله: ﴿ الشهر الحرام » أي في ﴿ الشهر الحرام » بالشهر الحرام » وإعلم الله عزّ وجلّ أن هذه الحرمات قصاص، أي لا يجوز للمسلمين إلا قصاصاً.

وقوله عزَّ وجلَّ :﴿ فَمن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾.

<sup>(</sup>١) ليخدعوهم."

أي من ظلم فقاتل فقد اعتدى، فاعتدوا (عليه)(١) بمثل ما اعتدى عليكم، وسُمَّيَ الشاني اعتداءً لأنه مجازاة اعتدا فسُمَّيَ بمثل اسمه، لأن صورة الفعلين واحدة. وإن كان أحدهما طاعة والآخر معصية، والعرب تقول ظلمني فلان فظلمته (٢) أي جازيته بظلمه، وجهل عليّ فجهلت عليه أي جازيته مجهله، قال الشاعر:

ألاً لا يجمهلن أحمد عملينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا ٣

أي فنكافئ على الجهل بأكثر من مقداره. وقال الله عز وجلّ: ﴿وَمَكُووا وَمَكُرُ اللّهَ ﴾ (٥٠ جبل اسم ومكر الله ﴾ (٥٠ جبل اسم عبازاتهم مكراً كما مكروا، وجعل اسم عبازاتهم على سخريتهم سُخرياً، فكذلك: ﴿ وَمِن اعتلى عليكم فاعتلوا عليه ﴾.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سبيلِ اللَّه ﴾ .

أي في الجهاد في سبيل الله، وكل ما أسر الله به من الخير فهو من سبيل الله، أي من المطريق إلى الله عزّ وجلّ، لأن السبيل في اللغة المطريق، وإنما استعمل في الجهاد أكثر لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدين.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ ولا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إلى التَّهْلُكَة ﴾ .

أصل بأيديّكُمْ وبأيديكم، بكسر الياء، ولكن الكسرة لا تثبت في الياءِ وإذا كان ما قبلها مكسوراً»(٢) لثقل الكسوة في الياءِ .

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) ط وظلمته.

<sup>(</sup>٣) هو عمر وبن كلثوم، والبيت في معلقته \_ أنظر شرح المعلقات العشر ١١١.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٢ ـ ٥٤.

 <sup>(</sup>٥) التربة ٩ ـ ٨٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصول (مكسور) بالرقع.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿إلى التهلكة﴾معناه إلى الهلاك، يقال هلك الرجل يهلك هَلاكاً ومُلْكاً وتَهْلَكَةً وتَهْلِكَةً. وتهلّكَةً اسم (١٠. ومعناه (٢٠ إن لم تنفقوا في سبيل الله هَلكتم، أي عصيتم الله فهلكتم، وجائز أن يكون هلكتم بتقوية عدوكم عليكم والله أعلم.

> وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهُ يُحَبُّ المَحْسِنينَ ﴾ . أَي أَنفقوا في سبيل اللَّه فمن أَنفق في سبيل اللَّه فَمُحْسِن . وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَإِنَّهُوا الحَجَّ والعُمرةَ لِلَّهُ ﴾ .

يجــوز في العمرة النصب والــرفــع: والمعنى في النَّصْبُ أَثَّــوهمــا، والمعنى في الرفع وأتموا الحج، والعمرةُ للَّهِ، أي هي مما تَتَمَرَّبون به إلى اللَّه عزَّ وجــلّ وليس بَفَرُض .

وقيل أيضاً في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَعْوا الحج والعمرة﴾ . غير قول:

يُروى عن على وابنِ مسعود ورحمة الله عليهها، (٢) أنها قالا: إتحامها أن تحرم من دُويرة أهلك، ويسروى عن غيرهما أنه قال إتحامهها أن تحون النفقة حلالاً. وينتهي عما عمى الله عنه. وقال بعضهم إن الحيج والعمرة لهما مواقف ومشاعر، كالطواف والمرقف بعرفة وغير ذلك، فإتحامها تأدية كل ما فيهها، وهذا بينٌ، ومعنى أعتمر في اللغة قبل فيه قولان، قال بعضهم أعتمر قصد، قال الشاع:

لَقَدُ سَهَا ابن معمر حين اعتبر (٤) مغنزي بعينداً من بعيند وضَبر

<sup>(</sup>١) مع كوته مصدراً هو اسم للهلاك في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) معنى هذا الكلام.

<sup>(</sup>٢) طَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُما.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص ٢٣٤.

المعنى حين قصد مضرى بعيداً، وقال بعضهم معنى اعتمر: زار من النزيارة، ومعنى العُمْرة في العُمل الطُوافُ بالنِيْتِ والسعيُ بين الصفا والمروة فقط، والعمرة للإنسان في كل السنة، والحجُّ وقته وقت واحد من السنة، ومعنى اعتمر عِنْدي في قصد البيت. أنه إنما خص بهذا ـ أعني بذكر أعتمر ـ لأنه قصد المحمل في وضع عامر لهذا قبل معتمر:

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُم فَهَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ ﴾ .

الرواية عند أهل اللغة أنه يقال للرجل الذي يمنعه الحدوف أو المرض من التصرف قمد أحصر فهو التصرف قمد أحصر فهو عَصُور. ويقال اللرجل الذي حُسِسَ قمد خُصرَ فهو عَصُور. وقال الفراء: لو قبل للذي حُسِسَ أُحصرَ لجاز، كأنه يجمل حابسه بمنزلة المرض والحوف [الذي] منعه من التصرف، والحق في هذا ما عليه أهل اللغة من أنه يقال للذي يمنعه الحوف والمرض أُحصرَ وللمحبُوس حُسِر، وإنما كان ذلك هو الحق لأن الرجل إذا امتنع من التصوف فقد حبس نفسه، فكأن المرض أحبسه أي جعله يجبس نفسه، وقوله حصرت فلاناً إنما هو حبسته، لا أنه حبس نفسه، ولا يجوز فيه أحصر.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فَهَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدِي ﴾.

موضع دَمَاء رفْع المعنى فواجب عليه ما اسْتَيسَ من الجُدي، وقد قبل في الهدى: الهَدِيُّ. والهَدِيُّ جُمْع مَدَيَّةٍ. وهَدِّي<sup>(۱)</sup>، كقولهم في حَلْية السَرج حَلِيَّة وحَدَّيْ. وقال بعضهم المربض من الإسل والبقر، وقال بعضهم بعير أو بقرة أو شاة وهذا هو الأجود.

وقوله عز وجل : ﴿ وَلاَ تَحْلِقُوا رؤوسَكُم حَتَّى يَثْلُغَ الهَدْيُ مجلَّهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) الهدى اسم جنس جمعي لهدية ، والهدى جمع سماعي .

قالوا في مُجِلهِ من كمان حاجما محله يوم النحر، ولمن كان معتمراً يوم يدخل مكة.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَنَّى مِنْ رأْسِهِ فَقِلْيَةً ﴾ .

أي فعليه فدية، ولو نصب جاز في اللغة على إضمار فليعط فدية أو فلينَّت بفدية (١)، وإنما عليه الفدية إذا حلق رأسه وحمل من إحراسه وقوله أو نُسُك أَى أُو نَسيكة يذبحها، والنَّسِيكة الذبيحة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إَذَا أَمَنْتُم فَمنْ تَمنَّع بالعُمرة إلى الحجّ فما اسْتَيسر مِنَ الهَدْي﴾.

أي فعليه ما استيسر من الهدي، وموضع ما رفع ويجوز أن يكون نصباً على إضمار فليهد ما استيسر من الهدي.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَصِيامٌ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ في الحجِّ وسَبْعةٍ إِذَا رجعْتُمْ ﴾ .

معناه فعليه صيام، والنصب جائز على فليصم هذا الصيام، ولكن القراءة لا تجوز بما لم يقرأً به.

وقوله عزَّ وجلُّ : ﴿تُلْكَ عَشَرةٌ كَامِلَة﴾.

قيل فيها غير قول: قال بعضهم: ﴿كاملة﴾ أي تكمل الثواب، وقال بعضهم كاملة في البدل من الهدي.

والمذي في هذا \_ والله أعلم ـ أنه لما قيل فونصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم»، جازاًن يَتوهم المتوهم أن الفرض ثلاثة أيَّام في الحج أو سبعة في الرجوع ـ فأعلم الله عزّ وجلّ ـ أن العشرة مفترضة كلها، فالمعنى

<sup>(</sup>١) تقدير غير جيد من الوجهة الإعرابية - والأولى فليخرج أو فليفد.

المفروض عليكم صوم عشرة كاملة على ما ذكر من تفرقها في السنج والرجوع. وقوله عزّ وجلّ : ﴿ذَلِكَ لِمنّ لم يكُن أَهْلُه حاضِري المِسْجِد الحرام﴾.

أي هذا الفرض على من لم يكن من أهله بمكة (١٠ و وحاضري المسجد الحرام ) أصله حاضرين المسجد الحرام ) أصله حاضرين المسجد الحرام في المسجد، وأما الوقف فتقول فيه متى إضطرت إلى أن تقف (حاضري) .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿الْحَجُّ أَشْهِرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ .

قال أكثر الناس: وإن أَشهر الحج شوالُ وذُو القَعلِة وعشرٌ منْ ذي الحجّة،﴿ فَنْ الْحَجّة عَلَى اللَّهِ عَلَى الم

وقال بعضهم: لو كانت الشهور لتي هي أشهر الحج شوالاً، وذا القعدة لما جاز للذي منزله بينه ويين مكة مسافة أكثر من هـلم الأشهر أن يفرض على نفسه الحج. وهذا حقيقته عندي أنه لا ينبغي للإنسان أن يبتـدى بعمل من أعمال الحج قبل هذا الوقت أضر بنفسه الحج قبل هذا الوقت أضر بنفسه فأمر الله عزّ وجل \_ أن يكون أقهى الأوقات التي ينبغي للإنسان ألا يتقدمها في عقد فرض الحج على نفسه شوالاً، وقال بعض أهل اللغة: معنى الحج إنما هو في السنة في وقت بعينه، وإنما هو في الأيام التي يأخذ الإنسان فيها في عمل الحج لأن العمرة له في طول السنة، فينبغي له في ذلك الوقت ألا يُرفُث ولا يفسُق. وتأويل فلا رفَتَ ولا تُسْوق، لا جماع ولا كلمة من أسبساب الجماع قال الراج: (\*)

## عسن اللُّغَسا وَرَفَت التَّكَلُّسم

على من لم يكن بين أهله بمكة.

<sup>(</sup>٧) العجاج من صيميته الطويلة. وقبله: (ورزيً) أسراب تججيج تُطلَّم ـ واللشا ـ بفتح السلام ـ اللفو من الكلام ـ الديوان ٥٩ ـ اللسان (لفو ـ وفث).

والرفث كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله، وأما فملا فُسُوقَ فيإذا نُهِيَ عن الجماع كُلُهِ فالنسوق داخل فيه - ولكن المعنى - والله أعلم - ولا نسوق أي لا يخرج عن شيء من أمر الحج - وقالوا في قوله ولا جدال في الحج قولين: (١٠) قالوا: ﴿لا جدَالَ في الحجّ في للرجل أن يجادل أخاه فيخرجه الجدال إلى ما لا ينبغي تعظيماً لأمر الحج، وقالوا لا ينبغي للرجل أن يجادل رفت ولا خدال في الحج. ويعضهم يقرأ - وهو أبو عصرو - فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويعضهم يقرأ - وهو أبو عصرو - فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكل صواب. وقد شرحنا أن لا تنصب النكرات بغير تنوين وبينًا حقيقة نصبها وزّعم سيبويه والخليل إنه يجوز أن تُرفع النيّكرات بتنوين وأن قول العجاج ٢٠).

ت الله لولا أن يحسن العلبغ . أي الجنجيم حين لا مُستَصرخُ يهب أن يكون رفع مستصرخ بلا، وأن قوله.

من فَرَّ عن نيرانها فأنا ابنُ قيس لا براح٣

١١) ك: لا جدال في الحج فيه قولان.

<sup>(</sup>٢) الديوان ١٤، وأسالي ابن الشجري ١ - ٣٨٣. وقد قدر الخبر ظرفاً محذوفاً أي لا مستصرخ لي، وجواب لولا في رجز العجاج هو البيت:

وي و بروب وي عي ربر. ولملم الجهال أني مِنْفَحَ ع .

ومنفخ صيفة مبالغة من نفخ النار، أو قدها، أو الشمر: هاجه، وخشُّ النار ألقى عليها وقودًا، والطبخ جميع طايخ كجاهل وجهل يمواد بهم زبانية جهنم، ومستصرخ، اسم مفصول بمعنى مستخات، أو مصدر ميمي بمعنى الإغمائة، والمعنى: لمولا خشيتي أن يقذف الزبانية مي في جهنم وقوداً لناوها حيث لا يكون من يغينني لأويت الجهال بأسي وشدتي.

<sup>(</sup>٣) لسعد بن مالك بن ضبعة من قيس ثعلبة نيرانها - نيران الحرب وشدتها، لايراح - لا مقسر أي لا أهرب منها. ابن قيس: سمى نفسه باسم جده لشهرته. اللسأن (برح). الخزانة ١-٣٣٣. ابن الشجوى ١-٣٨٣.

وحقيقة ما ارتفّع بعدها عند بعض أصحابه على الابتداء لأنه إذا لم تنصب فَإِمّا خُبريّ ما بعدها كما تُجرى ما بعد صَل، أي لا تَعْملُ فيه شيئاً، فيجوز أن يكون لا رفث على ما قال صيبويه (() ويجوز أن يكون على الابتداء كما وصفنا، ويكون في الحج هو خبر لهذه المرفوعات، ويجوز إذا نصبت ما قبل المرفوع بغير تنوين وأتيت بما بعده مرفوعاً أن يكون عطفاً على الموضع، ويجوز أن يكون رفعه على ما وصفنا، فأما العطف على الموضع إذا قلت لا رجل وغلامً في الدار.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿وَتَزَودُوا فَإِنَّ خَيرِ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ .

يروى أَن قوماً كانوا يخرجون في حجهم يَتَأكُلُونَ<sup>(؟)</sup> الناس، يخرجون بغير زاد، فــأمروا بـأن يسترودوا، وأعلمــوا مع ذلـك أن خــير مـا تــزود بــه تقــوى الله عرِّ وجلٍ.

وقوله عزّ وجلّ :﴿وَاتَقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ﴾ . ﴿الاّلِمِابِ﴾ واحدها لب، وهي العقول، ﴿أُولِي﴾ نصب لأنه نداه مضاف. وقوله عزّ وجلّ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضُلّا من رَبِّكُمْ﴾.

قبل إنهم كانوا يزهمون أنه ليس لجمّال ولا أجير ولا تَـاجِر حج فأعلمهم الله عزّ وجلّ. أن ذلك مباح، وأنه لا جناح فيه، أي لا إثم فيه، وجناح اسم ليس، والخبر عليكم، وموضع أن نصب على تقدير ليس عليكم جناح في أن تبتغولا أن المقبى لستم تأثمون أن تتغواء أي في أن تتغوا.

<sup>(</sup>١) أي اسم لا.

<sup>(</sup>٢) يسألون الناس ما يأكلون.

 <sup>(</sup>٣) الأولى أن تكون موضع جر ـ لأن حذف الجار مع أن وأن مطرد مع بقاء أثره. في المعنى. .

وقوله عزُّ وجلُّ : ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ .

قد دل بهذا اللفظ أن الدوقوف بها واجب لأن الإفاضة لا تكون إلا بعد وقوف، ومعنى ﴿أَفضتم ﴾ . دَفعتم بكثرة، ويقال أَفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه وأكثروا التصرف. وأفاض الرجل إناءه إذا صبه وأفاض البعير بجرته إذا رمى بها. متَعْرِقَة كثيرة، قال الراعى: (١٠)

وأفنسْن بعد كفُومُهن بجرة من ذي الأباطح إذ رغين حقيلا وأفاض الرجل بالقداح إذا ضرب بها، لأنها تقع منبعثة متغرقة قال أبو ذؤس: (٢)

وكــأُنَينَ رِبسابَــة وكــأنَّــه يَــير يَفِيض عــلى القِـــداح ويصــــدعُ وكل ما في اللغة من باب الإفاضة فليس يكون إلا من تَفْرقةٍ أو كثرة . وقوله عزّ وجلّ: ﴿ مِنْ عَرَفَاتِ ﴾ .

القراءة والوجه الكسر والتنوينُ، وعرفاتٌ إسم لكان واحد ولفظه لفظ الجمع، والوجه فيه الصرف عند جميع النحويين لأنه بمنزلة الزيدين يستوي نصبه وجره، وليس بمنزلة هاء التأنيث، وقد يجبوز منعه من المصرف إذا كان اسماً لواحد، إلا أنه لا يكون إلا ، كسوراً وإن أسقطت التنوين. قال امرؤ القيس ؟ :

 <sup>(</sup>١) من لاميته المعلولة التي كان يرمي من لم يحفظها من أولاده وحفدته بالعشوق ـ وهمي مطبوعة
 بآخر ديوان جرير ـ مصر ١٣١٧ ، الجمهرة ٧٢٥.

<sup>(</sup>٢) أبر ذؤيب الهزلي \_ خويلد بن خالد، أشعر الهزئين. مخضرم حسن الإسلام مات مرجعه من إحدى غزوات الروم، وقصيدته هذه من أوجع العرائي \_ رئى بها أولاده الخمسة ساتوا في الطاعود، واخباره في الأغاني ٦-١، والقصية ة من المفضليات ٢٦١ وديوان الهزئين ١-٦ والبيت باللسان (ريب. صدع) والريائة \_ بكسر الراء المرقعة تجمع فيها قداح الميسر، واليسر صاحب الميسر، شبه الأتن بالقداح لتجمعهن وتراكمهن وشبه الحمار الوحشي بالفسارب الذي يفرق القداع ويجمعها.

<sup>(</sup>٣) النحويون على إجازة الأوجه الثلاثة لأنه ليس جميعاً أنظر الاشموني (١ ـ ٧٥).

ندورثها من أذرصات وأهلُها بيشـرب أدنى دارهـا نـنظر صـال فهذا أكثر الرواية، وقد أنشد بـالكسر بغير تنـوين، وأما الفتح فخطأً لأن نصب الجمع وفتحه كسر.

> وقوله عزّ وجلّ : ﴿فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ المُشْفَرِ الحَرَامِ ﴾ . هو مزدلفة، وهي جمع، يسمى بهما جمعاً (١) المشعر المتعبد. وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمّا هَدَاكُمُ ﴾ .

موضع الكاف نصب، والمعنى وأذكروه ذكراً مثل هـدايته إيــاكم أي يكون جزاء لهدايته إيَّاكُم، وأذكروه بتوحيد، والثناء عليه والشكر.

وقوله عزَّ وجلُّ ؛ ﴿ وَإِنْ كُنتُم مِنْ قَبْلِهِ لِنَ الضَّالِينَ ﴾.

معنى ﴿من قبله﴾ أي من قبل هدايته، ومعنى ﴿كتم من قبله﴾ (\*) ﴿لمن (الضالين)﴾ هذا من التوكيد للأمر، كأنه قبل وما كنتم من قبله إلاً ضالين.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ثُمُّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾.

قيل كانت الحُمْسُ من قريش وغيرهـ الوقد بينا الحمس فيها تقدم ( الله المنتخاراً و تفصل ذلك افتخاراً على الناس في عرفة ـ تتمسك بسنتها في الجماهلية ، وتفصل ذلك افتخاراً على الناس وتعالياً عليهم، فأمرهم الله عزّ وجلّ أن يساووا الناس في الفرض، وأن يقيضوا من حيث أفاضوا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَاسْنَفْهُرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . أي سلوه أن يغفرُ لكم من خمالفتكم الناسَ في الإفاضة والموقف . وقوله عزّ وجلّ : ﴿فَإِذَا تَضَيَّتُم مَنَاسَكُكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) مجموعة أمكية تسمى مزدلعة وتسمى العشعر الحرام.

 <sup>(</sup>٣) في ك ممنى وإذ كنتم من قبل هذا لمن، وهي ط ﴿ وَإِن كنتم مِن قبله ﴾ هذا من النوكيد للأمر.
 (٣) ص ٢٦٦ ـ ٣ والعارة فيست في ك.

أي متعبداتكم التي أمرتم بها في الحج . ﴿فَاذْكُروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ ﴾

وكانت العرب إذا قضت مناسكها، وقفت بَين المُسَجِد بِمِنَى وبين الجبل فتعدد فضائل آبائها وتذكر محاسنَ أيامها. فأمرهم الله أن يجملوا ذلك الذكر له. وأن يزيدوا على ذلك الذكر فيذكروا الله بتوحيده وتعديد نعمه، لأنه إنْ كانت الأبائهم نعم فهي من الله عزّ وجلّ، وهو المشكور عليها.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَوْ أَشَدُّ ذِكْراً ﴾ .

﴿أَشدَ﴾ في موضع خفض(١) ولكنه لا يتصرف لأنه على مثال أفصل، وهو صفته، وإن شئت كان نصباً على واذكروه أشد ذكراً، وذكراً منصوب على التميز.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا ﴾ .

﴿آتنا﴾ وقف لأنه دعاء (٢)، ومعناه أعطنا في الدنيا، وهؤلاء مشركو العرب كانوا يسألون التوسعة عليهم في الدنيا ولا يسألون حظا من الآخرة لأنهم كانوا غر مؤهنين بالآخرة.

> وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَالَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ﴾. يعني هُؤلاءِ، والحلاق النصيب الوافر من الخير.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَمِثْهُم مَنْ يَقُـولَ رَبُّنَا آتِنَـا فِي الدُّنْيَـا حَسَنَةً وَفِي الآخِـرَة حَسَنَةً وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

هُوُلاءِ المُؤمنون يَسْأَلُون الحَظ في الدنيا والآخرة، والأَصل في وقناء أَوْ قِيناً ـ ولكن الـواو سقطت كــا سقطت من يَقِي، لأن الأَصل ويَوْقي، فسقطت الواو

 <sup>(</sup>١) لا مساغ لهذا الخفض بالعطف، إذ هي في موضع المفعول العطلق أي ذكراً أشد من ذكوكم أباءهم.
 (٢) أواد حلف أخره لأنه لهر.

لوقوعها بين يساء وكسرة، وسقطت ألف الوصل للاستغناء عنها لأنها اجتلبت لسكون الواو، فإذًا أسقطت الواو فلا حاجة بىالمتكلم إليها، وسقطت اليامً للوقف\\ وللجزم في قول الكوفين - والمعنى أجملنا مُوفَينٌ مِن عذاب النار.

وقوله عز وجل : ﴿ أُولَئِكَ لَمُّم نَصِيبٌ مَّا كَسَبُوا ﴾ .

أي دعاؤهم مستجاب لأن كسبهم ههنا الذي ذكر هو الدعاء وقد ضمن الله الإجابة لدعاء من دعاه إذا كان مؤمناً، لأنه قد أعلمنا أنه يضل أعمال الكافرين، ويجبطها، ودعاؤهم من أعماهم.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

المعنى أنه قد علم ما للمحاسَب وما عليه قَبْل توقيفه على حسابه، فالفائدة في الحساب علم حقيقِته ـ وقــد قيل في بعض التفسـير ـ إن حساب العبــد أسرع من لمح البصر ـ والله أعلم.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتٍ ﴾.

قالوا: هي أيام التشريق، ﴿معدودات﴾ يستعمل كثيراً في اللغة للذي ع القليل ـ وكل عدد قل أو كثر فهو معدود، ولكن معدودات أدل على القلة، لأن كل قليل يجمع بالألف والتاء، نحو دريهمات وجماعات، وقد بجوز وهو حسن كثير أن تقم الألف والتاء للكثير، وقد ذُكِرَ أنه عيبَ عَلى القائل: (٢)

لنا الجَفَنَاتُ الغُرُّ يلمعُن بالضَّحَى وأُسيافنا يقطرُنَ من نجدة دمَــا فقيل له لم تُلَلَّتُ الجَفْنَاتِ ولَمْ تَقُل الجفان.

وهذا الحبر ـ عندي ـ مُصْنوع لأن الألف والتاء قد تـأي للكثرة ـ قـال اللَّه

<sup>(</sup>١) لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العده.

<sup>(</sup>Y) ينسب لحسان في تقصص معروف. وأنظر شواهد الأغاني ص ٢٩٠، والكامل وفيه ما تـوذن أنه لحسان حقاً واستممله سيـويه جمعاً للكثير ٢/ ٣٥٠.

عز وجل : ﴿إِن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ﴿ ' . وقال : ﴿ فِي جنات ﴿ الله وقال ﴿ فِي الغرفات آمنون ﴿ ' ) فالسلمون ليسوا في جنات قلبلة ، ولكن إذا خص القليل في الجمع بالألف والتاء فالألف والتاء أدل عليه ، لأنه يلي التَّبَيَّة ، تقول : (٤) حمام ، وحمامان وحمامات ، فتوّدى بتاء الواحد ، فهذا أدل على القليل ، وجائز حسن أن يراد به الكثير ، ويدل المعنى المُشاهَدُ على الإرادة ، كما أن قولك جمع يدل على القليل والكثير .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَنْ تَعَجُّلَ فِي يَوْمَينَ ﴾ .

أي من نفر في يومين<sup>(٥)</sup>.

﴿ فَلَا إِنَّمْ عَلَيْهِ لِمَن اتَّقَى ﴾.

قيل لمن اتقى قتل الصيد، وقالوا: لمن اتقى التفريط في كل حدود الحج. فموسم عليه في التعجل في نُقُره.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحِياةِ الدُّنيّا ﴾ .

موضع ﴿مَنْ﴾ رفع على ضربين: على الابتداء، وبالعامل في ﴿مِنْ﴾ وقد شرحنا هذا الباب.

ويروى أَن رجلًا من ثقيف كـان يعجب النبئ ﷺ كلامُـه، ويظهـر له من الجميل خلاف ما في نفسه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَيُشْهِدِ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ﴾ .

<sup>(</sup>١) صورة الأحزاب ٣٣ ـ ٣٥.

 <sup>(</sup>٢) ليست في ط. وهي في القرآن في آيات كثيرة - انظر سورة يونس (٨٠) آية ١١.

<sup>(</sup>٣) سبا ٢٤ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) ك يقال.

<sup>(</sup>٥) نفر من مني ، قطع مبيته فيها ونزل مكة بعد يومين.

وإن قلت ويشْهــُدُ الله على ما في قلبه فهـو جائـز إن كان قـد قـرئى به(١) والمعنى فيه أن الله عالم بما يُسِرُه، فأعلم الله عزّ وجلّ النبي ﷺ حقيقة أُمـر هذا المنافق-وقال: ﴿وَهُوَ اللهُ الحَصَامِ﴾.

ومعنى خَصم ألدً في اللغة - الشديد الخصومة والجُدَل ، واشتقاقه من للنَيْدَي المُنْق ، وهما صفحتا العنق ، وتأويله ، أن خصمه في أي وجه أخذ - من ين او شمال - من أبواب الخصومة غلبه في ذلك . يقال رجل ألد ، وإمرأة لذاء ، ونم لد - وقد لَدَدتُ فَلاناً ألَّدُه - إذا جادلته فغلبتُه ، وخصام جم خَصْم ، لأن فعلا يجمع إذا كان صفة على فِعال ، نحو صَعْب وصِعاب ، وحَدل وجِذال المود وكذلك أن جعلت خصاً صفه ، فهو يجمع على أقل العدد ، وأكثره على فَمُول وفِعَال ، جمعاً ، يقال خَصْم وخِصام وخُصُوم ، وإن كان اساً فَهِمَال فيه أكبر المدّد ، نحو فَرْح و العراد العشرة .

وقىولە عـزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا تَوَلَى سَفَى فِي الْأَرْضُ لِيُفْسِدَ فِيهَـا وَيُثْلِكَ الحَرْثَ والنَّسْلِكِ .

نصب ﴿ لِيُفْسِدِ ﴾ على إضمار أن، المعنى لأن يفسد فيها، وعطف<sup>(17</sup> ويُهلك على ويُفسد، ويجوز أن يكون ﴿ يُهِلِكَ الحَرِّثُ والنَّسْلَ ﴾ على الاستثناف أي وهمو يهلك الحرفُ والنسل، أي يعتقد ذلك ٤٠٠.

وقالوا في﴿الحرث والنسل﴾: إن الحرث النساءُ، والنسل الأولاد. وهذا غير

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن محيصن، الطبري ٤ - ٢٧٤.

 <sup>(</sup>٢) الذك الراخص الجسد والمعنى على هذا التقدير هو أشد الخصوم لدداً، وخصام أيضاً مصدر خاصم فالمعنى: هو أشد الناس خصومة.

<sup>(</sup>٣) ني ط نصبت وعطفت.

<sup>(</sup>٤) هذه سجيته .

منكر لأن المرأة تُسمَّى حرثاً قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿يَسَاوُكُم خَرْثُ لَكُمْ ﴾ (١) وأصل هذا إنما هو في الزرع، وكل ما حرث. فيشبه ما منه الولد بذلك. وقالوا في الحرث هو ما تعرفه من الزرع. لأنه إذا أفسد في الأرض (٢) أبطل ـ بإفساده وإلقائه الفتنة ـ أشرَ الزراعة.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ إِيْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ .

قال أهل اللغة فييشري نفسه بيبع نفسه ، ومعنى بيعه نفسه بذلها في الجهاد في سبيل الله. قال الشاعر في شريت بمعنى بعت:

وَشَــرَيْــتُ بُــرداً لــيــتــني من بعــد بـرد كنت هـــامـه ٢٦٠

وقال أهل التفسير هذا رجل كان يقال له صهيب بن سنان. أراده المشركون مع نفر معه على ترك الإسلام، وقتلوا بعض النفر الذين كانوا معه فقال لهم صهيب أنا شيخ كبير، إن كنت عليكم لم أُضُرُكم(1) وإن كنت معكم لم أنفعكم فخلوني وما أنا عليه، وخلوا صالي فقبلوا منه ماله، وأق المدينة فلقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه(2) فقال له: ربح البيع يا صهيب، فرد عليه وأنت فريح بيعك يا أبا بكر(١) وثلا الآية عليه(٢).

١١) سورة البقرة آية ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) أي هذا الشخص.

 <sup>(</sup>٣) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري شاعر إسلامي اشتهر بهذا اللقب لأن أباه ربيعة كان قند راهن على إناه لبن يشربه فشربه كله فسمى مفرغاً وأعبار يزيد بالأغاني ١/١٥٠.

ورد هذا كان غلاماً له، وحين كان يزيد بخراسان مع حياد بن زياد اضطر ليع حبارية له، وبيع برد، وكان رباهما وأحبهما ـ وإلهامه الصدى يسمع على قبر الميت ـ أي ليتني مت ولا أراه بعيداً عنى

<sup>(</sup>٤) ك ـ أضر وكم .

<sup>(</sup>٥) كــ رحمة الله عليه.

<sup>(</sup>٦) مجرد دعاء. وانظر ترجمة صهيب في الإصابة رقم ٢١٠٤.

<sup>(</sup>٧)كـــ أبو بكر تلاهما.

ونصب ﴿ابتغاءَ مرضاة الله﴾ على معنى المُفَعُول له، المعنى يشسريها لابتغاءِ مرضاة الله .

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْتُحلُوا فِي السَّلْمِ كَانَّةً ﴾ .

﴿كافة﴾ بمعنى الجميم الإحاطة، فيجوز أن يكون معناه أدخلوا جميماً، ويجوز أن يكون معناه أدخلوا جميماً، ويجوز أن يكون معناه: أدخلوا في السلم كله أي في جميسع شرائعسه، ويقال السلم والسلم (جميماً)(١)، ويعني به الإسلام والصلح، وفيه ثلاث لغات: يقسال: السلم، والسلم، والس

ومعنى ﴿كافة﴾ في اشتقاق اللغة ما يكف الذيء من آخره، من ذلك كفّة القميص، يقال لحاشية القميص كُفّة، وكل مستطيل فحوفه كُفّه، ويقال في كل مستدير كِفّه، ويذلك نحو كِفّة الميزان، ويقال إغًا سميت كُفّة الشوب لأنها تمنع مستدير كِفّه الشوب لأنها تمنع أن ينتشر، وأصل الكفّ المنع، ومن هذا قبل لطرف البد وكف، لأنها يكف بها عن سائر البدن، وهي الراحة مع الأصابع، ومن هذا قبل رجل مكفوف، أي قد كُفٌ بصره من أن ينظر: فمعنى الآية: البُلغُوا في الإسلام إلى حيث تنهي شرائعه، فكفوا من أن تعدوا شرائعه. أو أذّ يُحلُوا كلكم حتى يكف عن عدد وأحد لم يدُخل فيه. وقبل في معنى الآية أن قوماً من اليهود أسلموا فأقاموا على تحريم السبت وتحريم أكمل لحوم الإبل، فأمرهم الله عزّ وجلّ - أن يدخلوا في جميع شرائع الإسلام وقبال بعض أهل اللغة: جائز أن يكون أمرَهُمْ - وهم مؤمنون - أن يدخلوا في الميتمان على الإيمان ويكونوا فيها يستقبلون عليه كل قبل الإيمان ويكونوا فيها يستقبلون عليه كل قبل: ﴿ وَالَيُهَا اللَّهِ مَنْ اللّهِ وَرَسُلِهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ وَسُلِهِ ﴾ (مُكل القولين يستقبلون عليه كما قال: ﴿ إِلَا الْهَا الْهُ اللّهِ وَرَسُلِهِ ﴾ (مُكل القولين استقبلون عليه كما قال: ﴿ إِلَا الْهَا اللّهِ وَسُلِهِ ﴾ (مُكل القولين استقبلون عليه كما قال: ﴿ إِلَا اللّهِ اللّهِ وَسُلِهِ ﴿ مُلهِ القولين اللهِ ورسُلِهِ ﴿ المُلهِ ورسُلهِ ﴿ اللهِ ورسُلهِ القولين المؤلّع القولين المؤلّع القولين المؤلّع القولين المؤلّع القولين المؤلّع المؤلّع القولين المؤلّع المؤلّة ورسُولِهِ المؤلّع المؤلّة ورسُولِهُ المؤلّع المؤلّع المؤلّع المؤلّع المؤلّع المؤلّع المؤلّع المؤلّغ المؤلّع المؤلّة ورسُولِهِ المؤلّم المؤلّغ المؤلّغ المؤلّغ المؤلّع المؤلّع المؤلّغ المؤلّم المؤ

<sup>(</sup>١) ليست في ك. وفيها ومعناها الإسلام.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤/١٣٦ .

جائز لأن الله عزّ وجلّ، قبد أمر بـالإقامـة على الإسلام فقال: ﴿وَلاَ تُمُـوتُنَّ إِلا وَأَنْتُم مُسْلَمُ نَ 4(١).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلاَ تُتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ﴾ .

أى لا تقتفوا آثاره، لأنَّ ترككم شيئاً من شرائع الإسلام أتباع الشيطان، ﴿خُطُواتِ ﴾ جمَّ خطوة (٢)، وفيها ثلاث لغات: خُطُوات، وخُطُوات، وخُطُوات، وقد بينا العلة في هذا الجمع فيها سلف (من الكتاب) ٢٦٠ .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَإِنْ زَلَلْتُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُم البِّيِّنَاتُ ﴾ .

يقال زل يزل زَلاً وزلَـالاً جميعاً، ومَـزلَّة، وزل في البطين زليلاً(؟)، ومعنى ﴿ زللتم ﴾ تنحيتم عن القصد والشرائع.

﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ .

ومعنى ﴿عزيز ﴾ : لا يُعْجزونه ولا يُعجزه شيء . ومعنى ﴿حكيم ﴾ ، أي حكيم فيها فطركم عليه، وفيها شرع لكم من دينه.

وقىوله عزَّ وجلَّ : ﴿ هَـلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَـأَتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُل مِنَ الْغَمَـام والملائكة ﴾ .

قال أهل اللغة معناه يأتيهم الله بما وعـدهم من العذاب، والحسـاب كها قال: ﴿ فَأَتَاهُم اللَّهُ مِنْ حَيْثَ لَم يَحْتَسِبُوا ﴾ (٥) أي آتاهم بخذلانه إياهم و ﴿ ظُلَل ﴾ جمع ظُلَّة. و﴿الملائكة﴾ تقرأ على وجهين بالضَّمُّ والكَسْر فمن قرأ الملائكةُ بالرفع،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٠/٢٣.

<sup>(</sup>٢) في ط وخطوة جمعها خطوات. (٣) ك. فقط. وأنظر ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) في ط، ب من الطين أي بسبيه. وآثرنا نسخة ك. سورة الحشر ٥٩ ـ ٧.

فالمعنى ينظرون إلا أن يأتيهُمُ اللَّه والملائكةُ، والرفع هو الوجه المختبار عند أهـل اللغة في القراءَة، ومن قرأ والملائكة، طلعنى هـل ينظرون إلا أن يـأتيهُمُ اللَّه في ظلل مِنَ الغمام وظَلَل منَ الملائكة.

ومعنى ﴿وَقُضِيَ الْأُمْرُ ﴾ أي فرغ لهم ما كانوا يُوعَدُونَ.

ومعنى ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمورِ ﴾ وتَرج مُ الْأُمور ـ يقرآان جميعاً ـ تَرَدُ (١٠٠٠ فإن قال قال ألله عزّ وجلّ ، فإن قال قال ألله عزّ وجلّ ، فالمعنى في هذا: الإعلام في أمر الحساب والثواب والعقاب ، أي إليه تصيرون فيعلب من يشاء ويرحم من يشاء .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿مَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُمْ آتَئِنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بِيِّنَةٍ﴾ .

الخطاب للنبي ﷺ والمعنى له ولسائر المؤمنين وغيرهم. المعنى أنهم أُعْطُوا آيات بينات قد تقدم ذكرها(؟)، وقد علموا صحة أمر النبي ﷺ وجحدوا، وهم عالمون بحقيقته.

وقوله عزُّ وجلِّ : ﴿ وَمَنْ يُبَدُّلُّ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ ﴾ .

يعني به في هذا الموضع حُجَجَ الله الدالة على أمر نبيه ﷺ. فإن الله شديد العقاب﴿أَي شَلِيدُ التَّمْلِيبِ﴾ .

وقوله عز وجل: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحَياةُ الدُّنْيَا﴾.

رُفعَ على ما لم يسم فاعله ،و﴿زُبُنَ ﴾ جازفيه لفظ التذكير، ولمو كانت زُبِّنت لكان صواباً. وزين صواب حسن، لأن تأنيث الحياة ليس بحقيقي، لأن معنى الحياة ومعنى العيش واحد، وقد فُصِلَ أيضاً بين الفعل وين الاسم المؤنث.

<sup>(</sup>١) في ك المعنى ترد.

<sup>(</sup>٢) من تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى. . . الخ.

وقيل في قوله ﴿ زِينَ للذِينَ كَفُرُوا الحياة الدَينَا ﴾ قولان، قال بعضهم زينها لهم إبليسٌ، لأن الله عزّ وجلّ قَد زَهَد فيها وأُعلم أَنها متاع الغرور. وقال بعضهم: معناه أن الله عزّ وجلّ خلق فيها الأشياة المعجبة فسظر إليها الذين كفروا بأكثر من مقدارها، ودليل قول هؤلاء قوله تعالى: ﴿ زُينَ للناس حُبُّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ﴾ (١٠ وكلَّ، وكلَّ،

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَيَسْخَرُونَ مَنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

كان قوم من المشركين يسخرون من المسلمين لأن حالهم في ذات اليد كانت قليلة، فأعلم الله عزّ وجلّ بأن اللين اتقوا فوقهم يوم القيامة. لأن المسلمين في عليين والفجّار في الجحيم، قال الله عزّ وجلّ ح(إنَّ اللّهِيَّرُ اللّهَيْرَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ اللّهِينَ آمَنُوا يَضْمَكُونَ ﴾.

ومعنى : ﴿ وَاللَّهُ يَرُّزَقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ .

أَي لِس يَرْدُق المُؤْمِنَ على قدر إيمانه ولا يَرزُقُ الكافرَ على قدر كفره. فهذا معنى(بنفرحساب)-أي ليس يحاسبه بالرزق في الدنيا على قدر العمل، ولكن الرزق في الآخرة على قدر العمل وما يتفضل الله به جلّ وعزّ.

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِلَةً ﴾ .

<sup>(</sup>١) أل عمران ٣ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٣) المطفقين ٨٣ ـ ٢٩ ـ

<sup>(</sup>٣) للأعشى. (اللسان - أمم) الأمالي للقالي ١ - ٢٥ - ومعاوية قبيلة .

أي طوال القامات، والأمة القرن من الناس، يقولون قــد مضت أُمّمُ أي قرون، والأمة الرجَل الذي لا نظير له، ومنه قوله عزّ وجَـلً ــ ﴿إِنْ إِبرَاهِيمَ كَـانَ أُمّةً قانتًا للهُ حَنِيفًا﴾ (١/).

قال أبو عبيدة معنى ﴿كان أُمّة ﴾كان إمّاماً، والأمة في اللغة النَّعْمَةُ والخير، قال عدى بن زيد.

ثم بعد الفلاح والرشد والأمَّةِ وارتَّهُمُّ هناك القبور(٢)،

أي بعد النعمة والخير، وذكر أبو عمرو الشيباني أن العرب تقول للشيخ إذا كان باقي القوة فلانً بِأَمُّةٍ، ومعناه (٢) راجع إلى الخير والنعمة، لأن بقاء قوته من أعظم النعمة، وأصل هذا كله من القصد، يقال أُمَّتُ الشيءَ إذا قصدُتُه، فمعنى الأمة في الدين أن مقصدهم مقصد واحد، ومعنى الأمة في الرجل المنفرد الذي لا نظير له، أن قصده منفرد من قصد ساتر الناس.

ويروى أن زيد بن عدي بن نفيل يبعث يـوم القيامـة أمة وحـده(٤) وإنما

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١٦ ـ ١١٩.

<sup>(</sup>٢) عدي بن زيد (اللسان ـ أمم) الأمالي الشجرية ١ ـ ٩١.

<sup>(</sup>١٢) معنى هذا الكلام.

<sup>(</sup>ع) هو ابن عم عمر بن الخطاب، من الأحناف كان يقول لقريش: ما أصبح منكم أحد على ملة البراهيم غيري، وكنان يسجد على راحة ينه ويقدول: اللهم إني لر أهلم أحب الحوجوه إليك لمبدئك به، ولكني لا أهلم، اللهم إني أشهلك أني على دين ابراهيم: وكان قد خرج إلى الشام ليسأل الأحيار عن الدين الصحيح فاتفق له اليهود والتصارى أيّه دين إيراهيم فرجم به، لم يكن يهودياً ولا نصرانياً، وكان يقول إني أشظر نياً من ولد اسماعيل ثم من ولد عبد المطلب وما أظن أني آدركه وأنا أومن به وأصدته.

يعتبر عند بعض المحدثين من الصحابة لأنه قابل النبي 震 وإن كان ذلك قبل مبث. وهو ايضاً من الأجواد وكان يحيى الوئيدات، سأل سعدً ابتهُ رسول الله 震 أن يدعو له فاستغفر له، وقـال عنه رأيته في الجنة يسحب فيولاً.

أنظر الإصابة ٢٩١٧.

ذلك لأنه أسلم في الجاهلية قبل مبعث النبي ﷺ فمات موحداً فهـذا أمة في وقته لانفراده، وبيت النابغة:

حلفت فلم أتسرك لنفسك ريبسة وهل يأثمن ذو أمَّةٍ وهو طائع(١)

ويروى ذو أُمَّةً، وفو إمة، ويحتمل ضربين من التفسير: ذو أُمة · ذودين وذو أُمة: ذو نعمة أُسْلَيَتُ إليه، ومعنى الأُمة القامة: سائر مقصد الجد. لد. فليس يخرج شيءً من هذا الباب عن معنى أُممت أي قصدت، ويقال إسمنا هذا حَسنُ الأَمة أي يقوم بإمامته بنا في صلاته ويحسن ذلك.

وقــالوا في معنى الآيــة غير قــول: قالــوا كان النــاس فيــما بين آدم ونــوح عليهما السلام ــ كَفَّاراً، فبعث الله النبيين يبشرون من أطــاع بالجنــة، وينذرون من عصبي من النار، وقال قوم: معنى كان الناس أمة واحدةً، كار كل من بعث إليه الأنبياء كفاراً:

﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبشِّرِينَ ومُنْلِرِينَ ﴾ .

ونصب مبشرين ومنذرين على الحال، فالمعنى أن أمم الأنبياء المذين بعث إليهم الأنبياء كانوا كفاراً ـ كما كانت هذه الأمة قبل مبعث النبي ﷺ.

> وقوله عزّ وجلّ: ﴿لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ . أي ليفصل بينهم بالحكمة.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتِسُوهِ ﴾ .

أي ما اختلف في أمر النبي ﷺ إلا الـذين أَعْطُوا علمَ حَقيقتِهِ. وقولـه:
﴿ بَغْياً بَنِيَّهُمْ ﴾ نصب بغياً على معنى مفعول له، المعنى لم يوقعوا الاختـلاف إلا

<sup>(</sup>١) ديوانه من السنة ١٩، اللسان (أمم..

والبيت مشهور، من أحدى اعتذاريات النابغة: عفا ذو حسا من فرتني فالفوارع.

للبغي، لأنهم عـالمـون حقيقــّة أمره في كتبهم. وقــوله عـزّ وجلّ:﴿فَهَــدَى اللّهُ الذّينَ آمَنُوا لَمَا اخْتَلَفُوا فيه منَ الحَقَ﴾.

أي للحق الذي إختلف فيه أهل الزيغ(١).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿بَائِنْهِ﴾ أي بعلمه ، أي مِن الحق الذي أَمَرَ به. وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يَهْدَى من يشَاءُ إلى صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

أي إلى طريق الدين الواضح، ومعنى ﴿يَهْدي من يشاءُ ﴾: يدله على طريق الهدى إذا طلبه غير متعنت ولا باغ(٢).

وقوله عِزَّ وجِلَّ : ﴿ أَمْ حَسَبْتُم أَنْ تَلْخُلُوا الجَنَّةَ ﴾ .

معناه: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة.

وتوله عزَّ وجلَّ: ﴿ولمَّا يَأْتَكُمْ مَثلُ الَّذِينَ خلوًا من قَبلكُم ﴾ .

معنى ﴿مثل الذين﴾: أي صفة الذين، أي ولمما يصبكم مثل المذي أصاب الذين خلوا من قبلكم، و ﴿خلوا﴾ ـ مضوا٢٠٠.

﴿ وَمَسَّتُهُم البَّسَاءُ والضَّرَاءُ ﴾ [البَّساءُ والضراءُ ﴾: القتل والفقر. و﴿ زُلزلوا ﴾ معنى ﴿ زلزلوا ﴾ ـ خُوقُوا وجُركُوا بما يُؤْدي، وأصل الزلزلة في اللغة من زُلَّ الشيء عن مكانه فإذا قلت زلزلة فتأويله كررت زلزلته من مكانه، وكل ما فيه ترجيع كررت فيه فاءُ التفعيل، تقول أقل فلان الشيء إذا رفعه من مكانه فإذا تور رفعه ورده قبل قلله، وكذا صل، وصَلَصَل وصَرُّ وصَرْصَرَ، فعلى هذا قياس هذا الباب، فالمعنى أنه يكرر عليهم التحريك بالخوف.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿حتى يقولَ الرُّسُولُ﴾ .

<sup>(</sup>١) هداهم لما اختلفوا فيه، والذي اختلفوا فيه هو الحق، ومن بيانية.

<sup>(</sup>٢) تأتي هدى بمعنى دل، ويمعنى قاد روفق ـ لأن اللَّه تعالى يخلق الهداية ويهيها من يشاء.

<sup>(</sup>٣) فَنَوَا. وماتوا.

قرئت حتى يقول الرسول ـ بالنصب ـ ويقول ـ بالرفع . وإذا نصبت بحتى فقلت سرت حتى أدخلها. فزعم سيبويه والخليل وجميع أهل النحو الموثوق بعلمهم أن هذا ينتصب على وجهين، فأحد الوجهين أن يكون النخول غاية السير، والسير والدخول قد نصبا جميعاً، (١) فالمعنى: سرت إلى دخولها، وقد مضى الدخول، فعلى هسذا نصبت الآية: المعنى وزلسزلوا إلى أن يقول الرسول. ووجهها الآخر في النصب أعني سرت الرسول. وكأنه حتى قول الرسول. ووجهها الآخر في النصب أعني سرت حتى أدخلها أن يكون السير قد وقع والدخول لم يقع، ويكون المعنى سرت كي أدخلها \_ وليس هذا رئية تشب الآية.

ورفع ما بعد حتى على وجهين، فأحدُ الوجهين هو وجه الرفع في الآية، والمعنى سرت حتى أدخلها، وقد مضى السير والدخول كأنه بمنزلة قولك سرت فأدخلها. بمنزلة: (سِرْتُ)(٢) فدخلتها، وصارت حتى ههنا مما لا يُعْمَلُ في الفعل شيئاً(٢)، لأنها تلي الجعل، تقول سرت حتى أنّي دَاخل ـ وقول الشاعر: (٤)

فيا عجبا حتى كليب تُسبُّني كَأَنَّ أَباها نهشَلٌ أَو مُجَاشِع

فعملها في الجمل في معناها لا في لفظها. والتأويل سرت حتى دخولها وعلى هذا وجه الآية. ويجوز أن يكون السير قد مضى والدخول واقع الآن وقد انقطع السير، تقول سرت حتى أدخلها الآن ما أُمنّع فَهذه جملة باب حتى. .

ومعنى الآية أن الجهد قد بلغ بالأمم التي قبل هذه الأسة حتى استبطأوا النصر، فقال الله عزّ وجلّ: ﴿ لَا إِنَّ نَصْر اللّهَ قَريبٌ﴾

<sup>(</sup>١) كذا في جميم النسخ. (٢) ك فقط.

<sup>(</sup>٣) لا تضمر أن بعدها في هده الحالة.

 <sup>(</sup>٤) من قصائد الفرزدق في هجاء جوير. المقاصد ١ ـ ٥٤٢. والخزانة ٤ ـ ١٤١، ودبيوان العرزدق
 ٥٢ وشرح شواهد هذا المفشى ٣ ـ والعيارة في كلام الزجاج ناقصة إذ المبتدأ بدون حبر.

فَأَعلم أُولِياءَه أَنَّه ناصرهم لا محالـةَ، وأن ذلك قريب منهم كما قـال: ﴿ فَإِنَّ حَزِبَ اللَّهِ هُمُ الْعَالِدُونَ ﴾ (١٠ .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ﴾ .

قبل إنهم كانوا سألوا: عَلَى مَنْ يَنِيغِي أَنْ يُفْضِلُوا ـ فأعلم الله عـزُ وجلّ أنّ أول مَن تُفُضِّل عليه(٢) الوالدان والأتربون، فقال:

﴿قُـلُ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرِ﴾ أي من مال: ﴿فَلِلْوَالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ والنِّسَامَى والمَسَاكِين وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فإنْ اللَّهِ بِهِ عَلِيمٌ ﴾.

ومعنى وَمَاذَاء في اللغة على ضربين، فأحدهما أَن يكون وذاء في معنى الذي، ويكون ينفقون من صلته، المعنى يسألونك أي شيء الذي ينفقون كأنه أي شيءَ وجه الذي ينفقون، لأنهم يعلمون ما المنفق ولكنهم أرادوا علم الله وَجَهَهُ.

## ومثل جعلهم وذًا عني معنى الذي قول الشاعر: (٤)

<sup>(</sup>١) الماتدة ٥ ـ ٥٦.

 <sup>(</sup>٢) ك. أفضل عليه \_ أي تفضل \_ أحسن إليه.

<sup>(</sup>٢) الزلزلة ٩٩ ـ٧.

<sup>(</sup>غ) يزيد بن مفرغ: اللسان عدس ـ الأغاني ١٧ ـ ٢٠، الخزانة ٢ ـ ٢٦ ١٦ من أبيات له قالها حين خرج من سجن عباد بن زياد ـ وكان يزيد قد هجا عباداً وآل زياد ومعاوية فسجنه عباد ثم عفـا عنه . أنظر الأضاني ١٧ ـ ١٥ (بولاق) يخاطب بغلة من بغال البريد ركبها ليذهب إلى الشام . ويلاحظ أن الزجاج بجري على مذهب الكوفين ـ أسا البصر بـون فيجعلون هذا اسم إشـارة كما هـو ـ وطليق خبر ـ وقحملين جملة حالية . والتقدير وهذا طليق تحملينه .

عَنْسُ، ما لِعَبَّادٍ عَلَيْكِ إِمَارَةً ﴿ أَمِنْتِ وَهَــَذَا تَحْمِـلِينَ طَـلِيقُ والمعنى واللذي تحملينه طليق، فيكون ما وفعاً بالانتداء، ويكون ذا

رىمىنى وائىدى تاخمىيە ھىين، ئىشۇن تا رقف باد بىداۋ، وياشون د خېرھا

وجائز أن يكون وماء ومع وذاء بمنزلة اسم واحد، ويكون المَوضِع نَصباً بينفقون. المعنى يسألونك أي شيء ينفقون، وهذا إجماع النحويين، وكذلك الوجه الأول إجماعً أيضاً (١)، ومثل جعلهم ذا بمنزلة اسم واحد، قمول الشاعر: (٢)

ذَعِي ماذا علمت سأتقب ولكن بالمغيب فنبئيني كأنه بمنزلة: دعى الذي علمت.

وجزم ﴿وَمَا نَفْعَلُوا﴾ بـالشرط، وإسم الشرط «ما» والجـواب﴿فَإِنَّ اللَّه بِـهِ عَلِيمٌ﴾ وموضع ما نصب بقوله تفعلوا .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ كُتِبَ عليْكُم الْقِتَالُ وَهُو كُرُّهُ لَكُمْ ﴾ .

معنى ﴿ كتب عليكم ﴾ فرض عليكم ، والكره يقال فيه كرِهت الشيءَ كُرْهاً وكَرْهاً ، وكَرَاهة ، وكَرَاهِيَّة ، وكـل ما في كتـاب الله عزّ وجـل من الكُرُو فـالفتح جائز فيه ، تقول الكُره والكُرْه إلا أن هذا الحوف الذي في هذا الآية ــ ذكر أبـو عبيدة ــ أن الناس مجمعونَ على ضَمَّه ، كِذلكِ قراءة أجل الحجاز وأهل الكوفة جميعاً ﴿ وَهُو كُرهٌ لكم ﴾ فضموا هذا الحرف.

<sup>(</sup>١) يريد أن النحويين يجيزون كلا الوجهين.

<sup>(</sup>٢) العنقب العبدي من نونيته ـ أفاطم قبل بينك وهو في كتاب سببويه ١ ـ ٤٠٥ ـ مصر ـ والمقاصم... ١ - ١٩١١ . والبيت ليس في المفضليات ـ وقبل هو لعبد بني الحسحاس.

من قصيدة طويلة أوردها صاحب الخزانة ومعظمها من نوتية المثقب أننظر 1 ـ ٤٨٨ وقبل ــ ولعلمه الأصح ــ أنه من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قاتلها. وقال ابن الشجري في أماليه 1 ــ ٣٦٢ أنه للاعشر .

<sup>(</sup>٣) ليست في ك. -

ارتفع ﴿كره﴾ لأنه خبر الابتداء وتأويله ذو كره (') - ومعنى كراهتهم الفتال أنهم إنما كرهـوه على جِنْس('') غِلْظُه عليهم ومشقّتِه، لاَ أَنَّ المؤمنين يكرهون فرض اللَّه - عزّ وجلّ - لأن اللَّه - عزّ وجلّ - لا يفصل إلا ما فيه الحكمة والصلاح.

وقوله : ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ .

﴿ وهوخير لكم ﴾ ﴿ يعني به ههنا القتال، قمعنى الخير فيه، أن مَنْ قُتِلَ فهو شهيد وهذا غاية الخير، وهو إنْ قَتَل مُشاب (أَيضاً) (أ) وهادِمُ أَمرَ الْكُفْرِ، وهو مع ذلك يغنم، وجائز أن يستدعِي دخولَ من يقاتله في الإسلام، لأن أمر قتال أهل الإسلام كله كان من الدلالات التي تثبت أمر النُبرُة والإسلام، لأن الله أخبر أنه ينصر دينه، ثم أبان النصر بأن العدد القليل يغلبُ العدد الكثير فهذا ما في القتال من الخير الذي كانوا كرهوه.

ومعنى: ﴿ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شيئاً وهُو شَرٌّ لَكُم ﴾.

أي عسى أن تحبوا القعود عن الفتال فتحرموا ما وصع من الخير الـذي في القتال .

وقوله عزَّ وجلَّ ؛ ﴿يَسْأَلُونَكَ عنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتالٍ فيهِ ﴾ .

﴿ قَتَالَ ﴾ مَخْفُوضٌ على البدل من الشهر الحرام .المعنى يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، وقد فسرنا ما في هذه الآية فيما مضى من الكتباب (٥٠. ورفع ﴿ قُلِّ قِتَالَ فِيهَ كَبِيرٌ ﴾ قتال مرتفع بالابتداء، وكبيرَ خبره .

<sup>(</sup>١) الأقرب مكروه \_ فعل بمعنى مفعول.

<sup>(</sup>٢) طبيعته الغلظ والمشقة.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) ك نقط.

<sup>(</sup>٥) ص ٢٦٤ .

ورفع﴿وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُّرٌ بِهِ﴾على الابتداء، وخبر هذه الأشياءُ﴿أكبرِ عند الله﴾والمعنى وصد عن سبيل الله، وكفر به، وإخسراج أهلَ المسجـد الحرام منـه أكبر عند الله أي أعظم إثماً.

﴿ وَالَّفِيُّنَّةُ أَكْبِرُ مِنَ الْفَتِلِ ﴾ .

أي والكفسر أكبر من الفتـل، المعنى وهذه الأشيـاءُ كفر، والكفـر أكبر من القتل.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَنْ يَرِنَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينه فيمُتْ وهو كَافِرٌ ﴾ .

يرتدد جزم بالشرط، والتضعيف يظهر مع الجزم، لسكون الحرف الثاني \_ وهو أكثر في اللغة ـ وقرىء : ﴿يَا آيَهَا الذين امنوا من يَرْتَدُهُ(') بِالإحفام والفتح ('') وهي قراءة الناس إلا أهلَ المدينة فإنَّ في مصحفهم من يرتدد وكلاهما صواب، والذي في سورة البقرة ('') لا يجوز فيه إلا من يرتددٌ لأطباق أهل الأمصار على إظهار التضعيف وكذلك هو في مصاحفهم، والقراءة سنَّة لا تُخالف، إذا كان في كل المصحف الحرف على صورة لم تجز القراءة بغيره.

ويجوز أن تقولَ من يرتدٌ منكم فتكسر لالتقاءِ الساكنين إلا أن الفتح أُجمود لانفتاحَ التاءِ، وإطباق القراءِ عليه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولِيكَ يرجُونَ رحمة اللَّهُ ﴾ .

﴿الذين﴾ نصب بأنَّ، و﴿أُولئك﴾ رفع بالابتقاءِ، و ﴿يرجُونَ﴾ خَبُرُ أُولَئِكَ وأُولئك ويرجون خبرُ إنَّ الذين - وإنما قبل في المؤمنين المجاهدين ههنا أنهم إنما يرجون

<sup>(</sup>١) المائدة د \_ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) في الدال لأن الفتح أخف الحركات والكسر جائز في المرية.

<sup>(</sup>٣) في هذه الآية.

رحمة الله لأنهم عند أنفسهم غيرُ بـالغـين مـا يُجب لِلّه عليهم، ولا يعملون مـا يختمون به أمرهم.

وجملة ما أُخْبَرَ اللَّه به عن المؤمنين العاملين الصالحاتِ أُنَّهم بجازُون بالجنة. قال اللَّه عزَّ وجلّ: ﴿إِن اللّٰدِين آمنوا وعملوا الصالحات أُولئك هم خبر البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن√١٦.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَٱلْيَسِرْ ﴾

﴿ الخمر﴾ المجمع عليه، وقياس كل ما عمل عملها أن يقال له خر. وأن يكون في التحريم بمنزلتها. وتأويل الخمر في اللغة أنه كل ما ستر العقل، يقال لكل ما ستر الإنسان من شجر وغيره خر، وما ستره من شجر خاصة ضَرَى، لكل ما ستر الإنسان من شجر وغيره خر، وما ستره من شجر خاصة ضَرَى، ومقصوره، ويقال دخل فلان في خِفارٍ أي في الكثير الذي يستر فيه" وجار المرأة قناعها، وإنما قبل له خِلا لأنه يغطي، والخُشرةُ التي يُسجَد عليها إنما سميت بذلك لأنها تستر الوجه عن الارض، وقبل للعجين قد اختصر لأن فطرته قد غطاها الخمر المناوجة عن الارض، وقبل للعجين قد اختمر المتجينُ وخُمرَته، وفَعَلرَتُه وفَعَلرَتُه وفَعَلرَتُه وفَعَلرَتُه وفَعَلمَ من كل سكر خالط العقل ومغط عليه، وليس يقوال أحد للشارب إلا غمور \_ من كل سكر \_ وبه خُمار، فهذا بيَّن واضح.

وقد لُبُس عل أَبِي الأسود الدُولِي فقيل له: إن هذا المسكر الـذي سمره بغير الخمر حــلال فظن أن ذلـك كما قيـل له، ثم قـاده طبعه إلى أن حكم بـأنها واحد، فقال:

دع الْخَمْرَ يَشْرِبُهَا الغواةُ فَاإِنِّنِ رَأَيْتَ أَخَاهِا مُحَرِيبًا لَكَمَانِهَا

<sup>(</sup>١) البينة ٨٠-٨.

<sup>(</sup>٢) في ك، طافيهم.

<sup>(</sup>٣) التخمر.

فَ إِلَّا يَكُنِّهَا أَو تَكْنَبُهُ فَإِنَّهُ أَخُوهًا غَنَذَتْهُ أُمُّهَا بَلِبَانَها(١)

وقال أهل التفسير في قوله عزّ وجلّ : ﴿قُلْ فِيهَا إِنْمُ كَبِيرٌ﴾ وقرثت وكثيره قال قوم زُهِّد فيها في هذا الموضع وبين تحريمها في سورة المائدة في قوله : ﴿إِغْمَا الحَمرُ واللّبِيرُ والأنصابُ والأزلامُ رجسٌ من عمل الشيطان فساجَتَنِبُ وه لملكم تُفلحون﴾ . إلى قوله : ﴿فهل أنتم منتهون﴾ التُخفيفُ على الانتهاء والتهديد على ترك الانتهاء.

وقال قوم: لا بل تحرم بما بينً ههنا نما دل عليه الكتاب في موضع آخر، لأنه قال: (٣٠ ﴿ إِنَّمُ كَبِيرٍ ﴾ وقد حرَّم الله الإثم نصًّا فقال: ﴿ وَقَل إِنَّمَا حرَّم ربيًّ الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بفيِّر الخَتِّ ﴾ (٤٠).

وإنما بينا تحريم الحمر وإن كان مجمعاً عليه ليعلم أن نص ذلك في الكتاب. فأما الإثم الكبير اللذي في الخمر فين، لأنها توقع العداوة والبغضاء وتحول بين المرء وعقله الذي يميز به ويعرف ما يجب لخالقه. والقِمَارُ (٥) يورث العداوة والبغضاء، فإن مال الإنسان يصير إلى غيره بغير جزاء يؤتخذ عليه، وأما المناض فيه فاللذة في الحمر والرَّبِّحُ في أَلْتَجَرِ فيها (٦)، وكذلك أَلْتَفَمَةُ في

<sup>(</sup>١) وجه أبو الأسود هذا الشعر لفلام له كان على تجارته بخراسان فشرب وسكر وتسبب عن سكره تلف التجارة، فهذا الشعر مما نصح به غلامه. ظنا منه أن النبيذ غير محرم لأنه أقمل تأثيراً من الخمر.

والبيت الأول في اللسنان (لبن) وهما معا في (كنون) والخزانية ٢ ـ ٢٣٤ والكتساب ٢ ـ ٢٦ ـ ٤٦ ـ والميني ١ ـ ٣٠ - ١١ ـ وابن يعيش ٣ - ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥ ـ ٩٠ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ ولأن قوله، ولم يذكر خبر لأن فأصلحناها ولأنه قال،،

<sup>(</sup>٤) الأعراف ٧ - ٣٣.

<sup>(</sup>٥) أي الميسر \_ فهو تفسير له .

<sup>(</sup>٦) مصدر ميمي أي التجارة.

الفمار، يصبر الشيء إلى الإنسان بغير كـد ولا تعب فأعلم الله أن الإثم فِيهِما (إثم)(١) أكبر من نفعها.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُتَّفِقُونَ قُل الْعَفْرَ ﴾ .

النصب والرفع في ﴿العقو ﴾ جميعاً ، مَنْ جعل ﴿ ماذا ﴾ إسماً واحداً رد العقو عليه عليه ؟ ومن جعل دماء اسماً و وإذاء خبرها وهي في معنى المذي رد العقو عليه فرقع ، كأنه قال: ما المذي ينفقون؟ فقال: العقو، ويجوز أن ينصب العقو وإن كان ما وحدها اسماً فتحمل العقو على ينفقون، كأنه قبل أنفقوا العقو، ويجوز أيضاً أن ترفع وإن جعلت ﴿ ماذا ﴾ جنزلة شيء واحد على وقل هُو العقو،

والعفرُ في اللغة الفضل والكثرة، يقال عفا القومُ إذا كثروا. فَأَبْرُوا أَن ينفقوا الفضل إلى أَن فـرضت الزكـاة، فكان أُهـل المكاسب يأخد أُحـدهم من كسبه ما يكفيه ويتصدق بساقيه، ويأخذ أهـل الذهب والفضة ما يكفيهم في عامهم وينفقون باقيه هذا قد روي في التفسير، والذي عليه الإجماع أَن الزكاة في سائر الأشياءُ قد بينت ما يجب فيها.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ كُذَلِكَ يُبِينُ اللَّه لَكُمُ الآياتِ ﴾ .

أي مثل هذا البيان في الخمر والبيس ويين الله لكم الآيات : أن خطاب النبي مشتمل على خطاب أمته كما قال عزّ وجلً : ﴿ويا أيما النبي إذا طلقتم النساء ﴾ (٦٠) ومشل هذا في القرآن كثير، يحكي خاطبة الإجماع ٤٠) بذلك، وذلكم أكثر في

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

 <sup>(</sup>٢) إذا كانت ماذا اسما واحداً فهو مفمول الفعل بعده وينصب العفو يتقدير أنفغوا المدور.
 جعلها مبتداً وخبراً وفع العفو على أنها خبر فتكون الجملتان إما اسميتين وإما دمليتين سعا ـ ملما
 للنئاسق وقد ذكر جواز غيره .

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق ١٥ ـ ١ .

<sup>(</sup>٤) الجماعة.

اللغة، وقد أني في القرآن في غير وذَلِك، للجماعة ـ قال الله [تعالى]: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنكَنَّ بِفَاحِشَة مِينِة يُضَاعفُ لها العَذَابُ ضِعْفَيْن، وكان ذلك على الله يسيراً﴾(١٠ ـ والأصل ذلكن، إلا أن الجماعة في معنى القبيل.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرونَ فِي الدُّنْيَا والأَخِرَةِ ﴾ :

يجوز أن يكون ﴿ تتفكرون في الدنيا والآخرة﴾ من صلة تتفكرون المعنى لعلكم تتفكّرون في أمر الدنيا وأمر الآخرة، ويجوز أن يكون في الدنيا والآخرة من صلة كذلك يبين الله لكم الآيات. أي يبين لكم الآيات في أمر الدنيا وأمر الآخرة لعلكم تتفكرون.

وقوله عزِّ وجلِّ : ﴿وَيُسْأَلُونَكَ عن البَتَامَى ﴾ .

هذا بما نحكم تفسيره في سورة النساء إنْ شاء الله ")، إلا أن جملته أنهم كانوا يظلمون البتامى، فيتزوجون العشر (") ويأكلون أموالهم مع أموالهم، فَشُدَّة عليهم في أمر البتامى تشديداً خافوا معه النزويج بنساء البتامى ومخالطتهم، فأعلمهم الله أن الإصلاح لهم هو خير الأشياء، وأن غالطتهم في النزويج وغيره جائزة مع تحري الإصلاح فقال:

﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ أي فهم إخوانكم.

فالرفع على هذا. والنصب جائزٌ ووإنْ تخالطوهم فإخوانكم، أي فإخوانكم تخالطون، ولا أعلم أحداً قرأً بها، فلا تقرأنٌ بها إلا أن تثبت رواية صحيحة.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَنَّتُكُمْ ﴾ .

قال أبو عبيدة معناه لأهلككم، وحقيقته ولو شاء الله لكلفكم ما يشتد

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب: ٣٣ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) آية: ﴿ وَآتُوا الْيِتَامِي أَمُوالْهِمِ ﴾ وما يعدها.

<sup>(</sup>٣) أي من أمهات اليتامي.

عليكم فتعتنون، وأصل العنت في اللغة من قولهم: عنِتَ البعيرُ يعنَت إذا حدث في رجله كسر بعد جبر لا يمكنه معه تصريفها، ويقال أكمة عَنُوت إذا كان لا يمكن أن يُهازيها(١) إلا بمشقة عنيفة.

> وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾. أي يفعل بعزته ما يحب لا يدفقه عنه دافع . ﴿حَكِيمٌ﴾ أى ذو حكمة فيها أمركم به من أمر اليتامي وغيره .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ ولا تَنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حتَّى يَوْمِنُّ ﴾ .

معنى ﴿لا تُنْكِحُوا﴾ لا تتزوجوا المشركات، ولو قرئت ولا تُنكِحوا المشركات كان وجهاً، ولا أعلم أحداً قرأ بها، والمعنى في هذا ولا تتزوجوا المشركات حتى يُؤمن، ومعنى المشركات ههنا لكل من كفر بالنبي ﷺ واللغة تطلق على كل كافر أن يقال له مشرك وكان التحريم قد نزل في سائر الكفار في تزويج نسائهم من المسلمين، ثم أحل تزويج نساء أهل الكتاب من بينهم. فقال الله ـ عز وجلً:

﴿ الَّيْوَمُ أَجِلَ لَكُمْ الطَّيْبَاتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ، والْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ والمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَـابَ مِنْ مُثِلِكُمُ﴾ (٢٧.

فإن قال قائل :من أين يقال لمن كفر بالنبي الله مشرك وإن قال إن الله عز وجل واحد ، فالجواب في ذلك أنه إذا كفر بالنبي الله فقد زعم أن ما أن به من القرآن من عند غير الله \_ عز وجل \_ لأنه من عند غير الله \_ عز وجل \_ لأنه يم يحرب المخلوقين أن يأتوا بمثله \_ فقد زعم أنه قد أتى غير الله بما لا يأتي بمه إلا الله عقر أرج وجل \_ فقد أرعم أنه قد أتى غير الله بما لا يأتي بمه إلا الله عقر أرج وجل \_ فقد أشرك به فيره .

<sup>(</sup>١) لا يمر الشخص بها إلا بمشقة . يقال اجتاز المكان وجاز به.

 <sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٥ ـ ٥.
 (٣) في الأصل وط معجزة وآثرنا هذه عن ـ ك

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ولاَ تُنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَوْمِنُوا﴾ . أي لا تزوجوهم مُسْلِمَةً ، وقوله :

﴿ وَلَعَبُّدُ مُوْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ .

معناه وإن أعجبكم، إلا أن داوة تأتي فتنوب عن إن في الفعل الماضي، ومعنى الكلام أن الكافر شر من المؤمن لكم وإن أعجبكم أي أعجبكم أمره في باب الدنيا، لأن الكافر والكافرة يدعوان إلى النار أي يعملان بأعمال أهل النار ـ فكأنَّ نَسْلُكُمْ يتري مَمَ مَنْ هذه حاله.

وقوله عزَّ وجلَّى: ﴿وَاللَّهُ يَدُّعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِي﴾.

﴿وَبُبِينُ اَياتِهِ أَي علاماته، يقال آية وآي، وآيات أكثر وعليها أتى القرآن الكريم.

وقوله عزَّ وجلْ: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ﴾.

معنى لعمل ههنا التسرجي لهم أي ليكونسوا هم واجين والله أعلم أيتذكرون أم لا، ولكنهم خوطبوا على قدر لفظهم واستعمالهم(١).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَّى﴾ .

يقال حاضت المرأة تحيض حَيْضاً ومَحاضاً ومَحِيضاً، وعند النحويين أن المصدر في هذا الباب والْمَفْول،، و والمفْعَل، جَيِّدٌ بَالِغُ فيه (٢) يقال ما في بُرُكُ ومَكال، أي كبل ويجوز ما فيه ومكيل،.

<sup>(</sup>١) تقدم هذا. أي لا ترجى من الله، بل من العباد.

 <sup>(</sup>٣) كالاهما مصدر ميمي - مقعل: محاض، ومقعل محيض وهو الأقيس ألأن المقسارع مكسير
 العين.

## قال الشاعر وهو الراعي:

بُّنِيَتْ مَسوافِقُهُنَّ فَسُوق مَسزِلُسة لا يستطيع بها القرادُ مقيلاً ١

أي قبلولة، ومعنى الآية أن العرب كانت تفعل في أمر الحائض ما كانت تفعل المجوس، فكانوا يجتنبون تكليفها عمل أي شيء، وتُجَنبُ في الجماع ومساثر ما تُكلِّقه النساء، يريدون أنها نَجَس، فأعلم الله أن الذي ينبغي أن يجتنب منها بُضْم (٢) فقط، وأنها لا تُنجِّس شيشاً، واعلم أن المحيض أذى، أي مستقنر، ونهى أن تقرب المرأة حتى تطهر من حيضها بالماء بعد أن تطهر من اللم أي تنقى منه، فقال: ﴿وَلا تَقْربُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرُنُهُ ولكنَّ المعني يتطهرن أي يغتسلن بالماء، بعد انقطاع المهم - وقريتُ حتى يَطْهُرُنَ ولكنَ وولكنَ وفإذاً تَعَلَيْهُرُنَهُ وكلاهما ويَطْهُرُن ولكنَ وفطهُرُن وولكنَ وفطهُرُن وعلى من علمهرن ويطهرن ويطهرن ومعهدن وقدي مهما حيدان.

ويِقال طَهَرَت وَطَهُرَتْ جميعاً وطَهُرَتْ أكثر.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أُمْرَكُمُ اللُّهُ ﴾ .

أي من الجهات التي يحل فيها أن تُقُرب المرأة، ولا تقربوهن بن حيث لا يَجب، أعني ولا تقربوهن صاحباتٍ ولا عشيقاتٍ، وقد قيل في التفسير: ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ ﴾ في الفروج، ولا يجوز أن يُقْربن في المدب، والمدي يروى عن مالك ٣ يلس مصحيح لأن إجماع المسلمين أنَّ الوطة، حيث يُتَغَى

<sup>(</sup>١) من لأميته التي أشرنا إليها آخر ديوان جرير. وفي الخزانة ١ ـ ٤ \*٥٠ جنرء منها. وأنـظر الجمهرة ٣٣١ ط بيروت ١٩٦٣ ط

<sup>(</sup>٢) ط الوطء.

 <sup>(</sup>٣) قد في هذاء، والمراد ليس صحيح الرواية عنه فهو لم يقله \_ ومذهب المالكية أن عقوبة القتل
 وفاعله أوذل الفاسقين.

النَّسْلُ، وأن أمر الذَّبُر فاحشةً، وقد جاءَ الحديث<sup>(1)</sup> أن مَحَاشُ النساء حرام، ويكنى به عن الدير<sup>(1)</sup>.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿نِسَائُوْكُمْ خَـرْتُ لَكُمْ﴾.

زعم أبو عبيدة أنه كناية، والقول عنـدي فيه أن معنــاه أن نساءكم حــرث لكم منهن تحرثون الولد واللذة <sup>(٣</sup>).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ ﴾ .

أي كيف شئتم، أي اثنوا موضع حموثكم كيف شئتم، وإنما قبل لهم كيف شئتم، لأن اليهود كانت تقول: إذا جامع الرجل المرأة من خلفٍ خرج الولد أخول، فأعلم الله أن الجماع إذا كان في الفرج حلال على كل جهة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَقَدَّمُوا لَأَنْفُسكُمْ واتَّقُوا اللَّه﴾.

أي اتقوا الله فيمًا حَدَّ لكم من الجمّاع وأمر الحيْض، ﴿وَقَدَّمُوا لَأَنفسكم﴾ أي قدموا طاعته واتباع أمره، فمن اتُبَمَ ما أمر الله به فقد قَلَمُ لنفسه خيراً.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تُجْعَلُوا اللَّه عُرْضَةً لَّا يُمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا ﴾ .

موضع دأنَّ انصب بمعنى عرضة المعنى لا تعرضوا باليمين بالله في أن تبروا ـ فلما سقطت دفي الفضى لمعنى الاعتراض؛ فنصب أن (4).

وقــال غير واحــد من النحويين إن سوضعها جــائز أن يكــون خفضــاً وإن سقطت دفي، لأن دأن، الحذف مفها مستعمل، تقول جثت لأن تضرب زيـداً، وجثت أن تضـرب زيداً، فحــذفّـت اللام مـع دأن، ولو قلت جثت ضــربّ زيــد

١١) ط يأتي الحديث.

<sup>(</sup>٢) أي إتيانهن في الدبر - والمحشة مجتمع العذرة - والحسن (مثلثلة) المخرج - انظر المادة في القاموس.

<sup>(</sup>٣) لأن من معاتي الحرث الكسب وجمع المال.

<sup>(</sup>٤) المعنى: لا تجعلوا الله أو الحلف به حاثلًا بينكم وبين البر.

تريد لضرب زيد لم يجز كما جاز مع وأنء لأن وأنه إذا وصلت دل ما بعدها على الاستقبال. والمعنى: كما تقـول: جئتك أن ضـربت زيـداً، وجئتـك أن تفـرب زيداً، فلذلك جاز حذف اللام. وإذا قلت: جئتك ضرب زيـد لم يدل الضرب على معنى الاستقبال.

والنصب في وأن، في هذا الموضع [هو] الاختيار عند جميع النحويين.

ومعنى الآية أنهم كانوا يعتلون في البر بأنهم حلفوا، فاعلم الله أن الإثم إنَّما هو في الإقامة على ترك البر والتقوى، وأن الهمين إذا كفرت فالذنب فيها مغفور، فقال عزّوجلً:

﴿ لا يُوّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّفُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾.

فقيل في معنى اللغو غير قول، قال بعضهم معناه: ولا والله، و وبلى والله، وقيسل: إن معنى اللغو الإثم - فسالمعنى لا يؤاخذكم الله بسالإثم في الحلف إذا كَفُرْتُمْ. وإنَّمَا قيل له لغو لأن الإثم يسقط فيه إذا وقعت الكفارة.

وقوله عز وجل : ﴿ وَلَكِنْ يُواجِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ .

أي بَمَرْمكم على ألا تَبَروا وألاً تتفوا، وإن تعتلوا في ذلك بأنكم قد حلفتم، ويقال: لغوت ألف لِ لَغُواء ولغوت أَلْغَى لغواً، مثل محوت أمحو محواً، وأَمْحَى، ويقال لغيت في الكلام أَلَّفَى لَغَى، إذا أَتَيْتَ بَلَغُو، وكل ما لا خير فيه مما يُؤْتُمُ فيه أو يكون غير محتاج إليه في الكلام فهو لغو ولفي وأخيى.

قال العجاج:

عَن اللُّغَمَا وَرَفَتِ التُّكلمِ (١).

وجملة الحلف أنه على أربّعة أوجه، فوجهان منها الفقهاء بجمعون أن

١١) تقدم مذا الشامد ص ٢٧٠.

الكفارة فيهمًا واجبة، وهو قولك: والله لا أفعل أو والله لأفعَلنَّ، ففي هاتين الكفاوة إذا آثر أن يُخالف ما حلف عليه، إذا رأى غيره خيراً منه فهذا فيه الكفارة لا محالة.

ووجهان أكثر الفقهاءُ لا يرون فيهما(١) الكفارة، وَهُمَا قُولـك: ووالله ما قد فعلت، وقد فعل(٢) أو ووالله لقد فعلت، ولم يفعل. فهذا هو كذب أكَـــّـدُ بيمين، فينبغي أن يستغفر الله منه، فهذا جملة ما في اليمين(٣).

ويجوز أن يكون موضع الله وفعاً فيكون المعنى: ﴿ وَلا تَجعلوا الله عرضة لإيمانكم ، أَنْ تَبرُّوا وتَتُقُوا وتُصلِحُوا أَوْلَى ﴾ ، أي البر والتقى أولى ، ويكون أولى محذوفاً كما جاء حذف أشياء في القرآن. لأن في الكلام دليلاً عليها ، يشبه هذا منه: ﴿ طاعة وقول معروف ﴾ (٤) أي طاعة وقول معروف أَمْشَلُ ، والنصب في أن والجرَّ مذهب النحويين (٥) ولا أعلم أحداً منهم ذكر هذا المذهب ونحن نختار ما قالوه لأنه جيد ، ولأن الاتباع أحب وإن كان غيره جائزاً (١).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاللَّهُ سميعٌ عليمٌ ﴾ .

معناه في هذا الموضع يسمع أيمانكم ويعلم ما تقصدون بها.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿لِلَّـذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تُرَبُّصُ أَرْبَعَة أَشْهُر ﴾.

معنى ﴿يُؤْلُونَ ﴾ يحلفون، ومعناه في هذا الموضع أن الرجل كمان لا يريمه

<sup>(</sup>١) في الأصول دفيه، وهو خطأ. والأقسام أربعة لأن كل قسم من هذين إما نفي أو إثبات.

<sup>(</sup>٢) أي أن المقسم قد فعل خلاف ما حلف عليه، أي والحال أنه فعل.

<sup>(</sup>٣) عدا يمين اللغو التي تقدمت.

<sup>(</sup>٤) سورة القتال ٤٧ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٥) في إعراب أن بعد حذف الجر \_ كلا الوجهين جائز.

 <sup>(</sup>٦) لم يذكر أحد سهم أن دأن تقواه في موضع رفع على الإبتداء ومع جوازه هو قدء آثر أن يكون المصدر في محل نصب أو جر.

المرأة فيحلف ألا يقربها أبداً، ولا يُحب ان يزوجها غيره، فكان يتركها لا أَبَماً ولا ذات زوج ، كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية والإسلام، فجمل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة آخر مداه نهاية أربعة أشهر، فإذا تمّت أربعة أشهر ثمَّ لَمَّ يَفَىءُ الرجُلُ إلى المُرأتِهِ، أي لم يرجع إليها، فإن امرأته بعد الأربعة حنى قول بعضهم -قد بَانَتْ مِنْهُ، ذكر الطلاق بلسانه أم لم يذكره.

وقال قوَّم يُؤخذ بعد الأربعة بأن يطلق أو يَفِيءَ .

ويقال آليت أُولِي إِيلَاءٌ وَأَلِيَّةً، وَأَلَّوَّهَ، وإلِّرَّةً، و(إِيْلُ)(''. والكسر أُقل اللغات\''، ومعنى التربص في اللغة الانتظار.

وقال الذين احتجوا بأنه لا بد أن يذكر الىطلاق، بقولـه عزّ وجـلّ:﴿وإِنْ عَرَمُوا الطَّلاَقَ فإنَّ اللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

وقالوا (٢٠) ﴿ سميع ﴾ يدل عل أنه استماع المطلاق في هذا المموضع، وهذا في اللغة غير مُنْتَبِع، وجائز أن يكون إنما ذكر ﴿سميع ﴾ ههنا من أجل حلفه، أي الله قد سمع حلفه وعلم ما أراده، وكلا الوجهين في اللغة محتمل.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَالَةَ قُرُوهِ ﴾ .

يقال طَلَقَتِ المرأةُ طَلَاقاً فهي طَالِقٌ، وقد حكوا طُلُفتُ وقد زَعم قَومُ أَن تاءَ التأنيثِ حُذِفَتُ من وطالِقَة، لأنه (٤) للمُؤتِّثِ لاحظ للذكر فيه، وهذا ليس بشيء، لأن في الكلام شيئاً كثيراً يشترك فيه المُذَكِّر والمؤتَّثُ لا تثبت فيه الهاء في المؤنث، نحو قولهم بعير ضامر، وناقةً ضَامِر، وبعير ساعل وناقة

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) في والوة.

<sup>(</sup>٣) في لهُ وقيل. (٤) أي هذا اللفظ.

ساعل (۱), وهذا أكثر من أن يحصى (۲). وزعم سيبويه وأصحابه أن هذا وقع على لفظ النذكير صفة للمؤنث لأن المعنى شيء طالق، وحقيقته عندهم أنه على جهة النسب نحو قولهم امرأة مذكار ورجل مذكار، وامرأة مثناث ورجل مثناث (۲)، وإنما (۱) معناه ذات ذكران وذات إناث، وكذلك مطفل ذات طفل، وكذلك طالق معناه ذات طلاق. فإذا أجريته على الفعل (۱) قلت طالقة، قال الأعشى (۲):

أَيَسا جمارتَسا بيني فمإنسكِ طَسَالِقَسَةِ كَمَاكِ أُسُورِ النَّمَاسِ غَادٍ وَطَسَارَقَـة وأما ﴿ثَلاثة قروي﴾ فقدا أُختَلَفَ الفقهاءُ وأهل اللغة في تفسيرها وقد ذكرتـا في هذا الكتاب جملة قول الفقهاء وجملة قول أهل اللغة:

فأما أهل الكوفة فيقولمون: الإثْمَرَاءُ الحَيض، وأما أهل الحجاز وماللك فيقولون الإقراء الطُهر، وحجة أهل الكوفة في أن الإقراء و (القِراء)(٧) والقروء الحيض ما يروى عن أم سلمة أنها استفتت لفاطمة بنت أبي حبيش (^) وكانت

ران تثيط مستأسد.

<sup>(</sup>٣) رد الزجاج ليس بجيد. فجمهور اللغويين أن الوصف الذي لا يكون إلا للأنثى لا تذكر فيه التاء إذ لا داعي لها، مثل حائض ونائث وناهد وحاصل ويكر وثيب. وهذا لا يسافي مجي أوصاف للذكر بغير ناه، فالجهة مشكة.

<sup>(</sup>٣) يمنع التاء في هذا أيضاً أنه صيغة مبالغة .

<sup>(</sup>٤) في ك أن.

<sup>(°)</sup> أي جمله اسم فاعل دالاً على إحداث فعل.

<sup>(</sup>١) اللسان (جور) والأغاني ٨/ ٨٠ ـ ٨١.

<sup>(</sup>٧) ليست في ك.

<sup>(^)</sup> أسا فاطمة فهي بنت أبي حيش بن المطلب بن أسد، من قريش روت حديثها هذا السيدة عائشة رجاه في الصحيحين أنها جاءت إلى النبي فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أقادع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلك عرق ليست الحيضة. وللحديث روايات ولعل الحادث تكور، أو كانت أم سلمة معها ولم تذكر في بعض الروايات... نظر الإصابة ٨٣١.

مستحاضة (١) فقال على تنظر أيام إقرائها وتغتسل فيما سوى ذلك فهذا يعني أنها تحبس عن الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل فيما سوى أيام الحيض، وفي خبر آخر أن فاطمة سألته فقال إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر وقطهري، وصلي ما بين القرء إلى القرء، فهذا مذهب الكوفيين، واللذي يقويه من مذهب أهل اللغة أن الأصمعي كان يقول: القرء الحيض، ويقال أقرأت المرأة إذا حاضت فهي إذا حاضت. وقال الكسائي والقراء جميعاً أقرأت المرأة إذا حاضت فهي مقريء، وقال القراء؛ أقرأت الحاجة إذا تأخرت.

وأنشدوا في القرء الحيض وهو بالوقت أشبه:

## لم قُسروة كقسرُوء الحسائض(٢)

فهذا هو مذهب أهل الكوفة في الأقراء، وما احتج به أهـل اللغة ممـا يشـوي مذهبهم، وقـال الأخفش أيضاً: أقـرأت المرأة إذا حـاضت، وما قـرأت حيضة ما ضمّت رحمَها علم حيْضة.

وأما أم سلمة فهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة المعنزومي، امسمه حليفة وكان يلقب بزاد الراكب لأنه يكفي وفقته في السفر زادهم، تزوجها ابن عمها أبو سلمة سكة وكال من السابقين إلى الإسلام وهاجرا إلى الحبشة فولمنت هناك سلمة ثم عادا إلى مكة ولما هئة بالهجرة إلى المصلينة منعها فورها وردوها إليهم، فأخذ سلمة فوو أبيه وهاجر الزوج وحمله وسادت حالها من الحزن لفراق زوجها وولدها ثم سمح لها أن تهاجر ورد لها ابنها.

كانت من فرأت الرأي والعقل وهي التي فرج الله بهما كربة المسلمين يوم الحديمية إذ أشارت على النبي على أن يلمبع هدية فلم يسمع القوم إلا اتباعه توفيت سنة ١٢ هـ وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة، الإصابة ١٩٣٢.

<sup>(</sup>١) لا ينقطع الدم عنها.

 <sup>(</sup>Y) قبله وصاحب صحبته حرائض. والحرض - محركة - الفساد في البدن والمذهب والرأي.
 والرجل الفاسد المريض.

وقال أهل الحجاز: الاقراءُ والقرُّو، واحد، وأحدهما قَرَّء، مثل (قولك) (١) فَرَّعٌ، وهما الأطهار، واحتجوا في ذلك بما يروى عن عائشة أنها قالت الأقراء الأطهار، وهذا مذهب ابن عمرو ومالك، وفقهاءُ أهل الممدينة، والمذي يقوي مذهب أهل المدينة في أن الاقراء الأطهار.

قول الأعشى<sup>(١)</sup> :

مُسورَّشَةً مَالاً وفي الأصل رفعة لما ضاع فيها من قُروه نساتِكا فالذي ضاء هنا الأطهار لا الحيض.

وفي هذا مذهب آخر، وهو أن القرة الطهر، والقرة الحيض على قال أبو عبيدة: إن القرة يصلح للحيض والطهر، قال وأظنه من أقرأت النَّجوم إذا غابت، وأخبرني من أثن به يدفعه إلى يونس أن الإقراء عنده يصلح للحيض والطهر، وذكر أبو عصرو بن العملاء أن القرة الوقت، وهو يصلح للحيض ويصلح للحيض المسلح للطهر، ويقال: (٤) وهذا قارئ الرَّيام: لوقت هبوبها.

وأنشد أهل اللغة(٥):

(١) ك نقط ك .

(٢) ديوانه ٦٧، مجاز القرآن ١ ـ ٧٤ ـ والطبري في هذه الآية والخازن، وقبله.

وفي كسل صام أنست جساشهم غنزوة تنشمك الأقصماها عنزيهم صرائكها ويروى دوفي الذكر رفعة وأيهماً وفي الحي رقعة.

(٣) أي يصلح لهما معاً.

(٤) ك ويقول.

 (٥) الشعر لمالك بن الحرث من بني ذهل، شنئت كرهت والدهر مكان و وعب لقاريها: لوقت مبريها و شليل جد جرير بن عبد الله البجلي: ديوان الهنزليين ٣-٨٣. والطبري ٤ - ١١٥، وهي اللسان (قرأ) كرهت.

(٦) ط ريحيها.

أي لوقت هبويها، وشنة بسردها، ويقال دما قرأت الناقبة سلا قطاء أي لم تضم رحمها على ولد، وقال عمروبن كلثوم (''):

نُريكَ إذا دخلت عمل خلام وقد أمنتُ عيسونَ الكماشِحينا ذراعي عَمْمُ طَلِ أَدَّمَاءَ بكر هجينَ اللون لم تقرأ جنينا(١)

وأُكثر أَهل اللغة يذهب إلى أَنها لم تجمع ولـداً قط في رحمها ركر قطرب هذا القول أيضاً، وزاد في لم تقرأ جنيناً أي لم تلقه مجموعاً.

فهذا جميع ما قال الفقهاءُ وأهل اللغة في القرءِ.

والذي عندي أن القرة في اللغة الجمع، وأن قولهم قريّتُ الماة في الحوض من هذا، وإن كان قد أزّم الماء ـ فهو جمعته (٢٠)، وقولك قرأت القرآن أي لغظت به مجموعاً، والقرد يُقرىء، أي يجمع ما يأكل في بيته، فإنما القرة اجتماع الدم في اللدن، وذلك إنما يكون في الطهر، وقد يكون اجتماعه في المرحم، وكلاهما حسن وليس بخارج عن مذاهب الفقهاء، بل هو تحقيق المذهبين، والمقرأة الحوضُ الذي يقرأً فيه الماء أي يجمع، والمَقرأ الإناء الله يقرأ فيه الماء أي يجمع، والمَقرأ الإناء

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَا يَبِحِلُّ لَهُنَّ ان يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّه فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ .

قيـل فيه لا يحـل لهن أن يكتمن أمر الـولد لأنهن إن فعلن ذلـك فـإنـمـا يقصدن إلى الزامه غير أبيه.

وقد قال قوم هو الحَيْض. وهو بالولد أَشِبه لأن ما خلق الله في أرحامهن أدل على الولد، لأن الله جلّ وعزّ قال: ﴿هو الذي يصوركم في الأرحام كيف

<sup>(</sup>١) في معلقته، واللسان (قرأ) ـ والقرطبي ٣ ـ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) يريد أنها ضامرة البطن لأنها لم تحمل قط

<sup>(</sup>٣) ك جمعت.

يشاءُهه(°)، وقال: ﴿فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً﴾(°) فوصف خلق الولد.

وومعْنى : ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

تأويله إن كن يصدقن بالله وبما أرهب به وخوف من عذابه لأهل الكبائر فلا يكتمن، كما تقول لرجل يظلم إن كنت مؤمناً فلا تظلم،، لا أنه يقـول له هـذا مطلِقـاً الظّلم لغيـر المؤمن. ولكن المعنى: إن كنت مؤمناً فينبغي أن يحجزك إيمانك عن ظلمى.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ﴾ .

بعولة جمع بقل، مثل ذكر وذكورة، وعم وعمومة أشبه بيَعْلِ ويعولة، ويقال في جمع ذكر (٣) ذكارة وحجر حِجَارة. وإنما هذه الهاء زيادة مؤكلة معنى تأنيث الجماعة، ولكنك لا تدخلها إلا في الأمكنة التي رواها أهل اللغة، لا تقول في كعب كُعوبة ولا في كلب كِلابة، لأن القياس في هذه الأشياء معلوه (٤)، وقد شرحنا كثيراً مما فيه فيما تقدم من الكتاب.

ومعنى ﴿ فِي ذَلِكَ ﴾ أَي في الأجل الذي أُمِرْنَ أَن يتربصن فيه، فأزواجهن قبل إنقضاء القروء الثلاثة أحق بردهن إن رَدُّومُنَّ على جهة الإصلاح، أَلا ترى قوله: ﴿ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلاَحاً ﴾ ؟

ومعنى قوله عز وجلّ : ﴿ ولَهُنَّ مثلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ .

أي للنساء مثلُ الذي عَليهنَّ بما أمر اللَّه به من حتَّ الرجُل على المسرأة، وهو معنى ﴿بالمعروف﴾.

<sup>(</sup>١) آل عمران ٢ ـ ٣.

<sup>(</sup>۲) المؤمد ل ۲۳ ـ ١٤

<sup>(</sup>٣) بكُر وبكارة - ولعله أصح لأنه على وفَعْل، وفي ك أيضاً: وإنما هذا هذه الهاه - وطاهر أنه خطأ.

<sup>(</sup>٤) كـ معنوم قد شرحاهً.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾.

معناه زيادة فيما للنساء عليهن كما قال تعالى: ﴿ الرجال قواسون على النساء، بما فضَّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾ (١).

والمعنى أن المعرأة تنال من اللَّذة من الرجل كما ينال الرجل، ولـه الفضل بنفقته وقيامه بما يصلحها.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾.

معناهُ مُلِكُ يحكم بما أراد، ويمتحن بما أحب، إلا أن ذلك لا يكون إلا بحكمة بالغة ـ فهو عزيز (٣) حكيم فيما شرع لكم من ذلك.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿الطلاق مَرُّتَان ﴾ .

﴿الطلاق﴾ رفع بالابتداء، و﴿مرتان﴾ الخبر، والمعنى الطلاق الذي تُملك فيه الرجعة مرتان، يدل عليه﴿فَإِسُماكُ بِمَعْرُوفٍ﴾ المعنى فالنواجب عليكم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولو كان في الكلام فإمساكاً بمعروف كان جائزاً. على فأمسكوهن إمساكاً بمعروف كما قال عزّ وجلّ: ﴿فَأَسْكُوهَن بَعْمُووْف وَفَ سُرِحُوهِن بَعْمُوف أَو سُرِحُوهِن بَعْمُوف مِن إقامة الحق في المحراق.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَا يَبِحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْتًا﴾ .

أي مما أعطيتموهن من مهر وغيره.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقيمًا حُدُودَ اللَّه ﴾ .

قرئت ﴿ يَخَافا ﴾ ، ويُخَافَا ـ بالفتح والضم ـ قال أبو عبيدة وغيره: معنى ﴿ إِلَّا

<sup>(</sup>١) النساء ٣٤. ٣٤.

<sup>(</sup>٢) في ك العزيز الحكيم.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢ ـ ٣٣١ .

<sup>(</sup>٤) في ط ومصاه.

أن يخافا ﴾ إلا أن يوقنا، وحقيقة قوله: ﴿ إِلا أَن يخافا أَلا يقيما حدود الله ﴾ أن يكون الأغلب عليهما وعندهما أنهما على ما ظهر منهما من أسباب التباعد الخوف من أن لا يقيما حدود الله و وعنى ﴿ حدود الله ﴾ ما حده الله جلّ وعز مما لا تجوز مجاوزته إلى غيره، وأصل الحد في اللغة المنع، يقال حَدَدْتُ الدار، وحددت حدود الدار، أي بنيت الأمكنة التي تمنع غيرها أن يدخل فيها، وحددت الرجل أقمت عليه الحد، والحد هو الذي به منع الناس من أن يدخلوا فيما يجلب لهم الأذى والعقوبة، ويقال أحددت المرأة على زوجها وحدت فهي حَادٌ وَمُحدُ، إذا امتنعت عن الزينة، وأحددت إليه النظر إذا منعت نظرى من غيره وصوفته كله إليه، وأحددت إليه النظر إذا منعت نظرى من غيره وصوفته كله إليه، وأحددت المرأة قال الشاعر:

إن السعبادي أَحَدُ فسأسه فعداد حدُّ فسأسه بسرأسه(١)

وَإِنَّمَا قِيلَ للحديد حديد لأنه أمنع ما يمتنع به، والعرب تقبول للحاجب والبواب وصاحب السجن: الحَدُّاد، وإنما قبل له حداد لأنه يمنع من يدخل ومن يخرج، وقول الأعشى:

فقمنَا ولمَّا يصبحُ ديكُنَا إلى خمرة عنبد حَـدُادهـا(٢) أي عند ربها الذي منع منها إلا بما يريد.

ومعنى: فلا تَعْتَدُوهَا: أَي لَا تُجَاوِزُوهَا.

وقىولە عىزَ وجلّ : ﴿فَاإِنْ طَلْقَهَا فَلاَ تَبِولُ لَـهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زوجـاً \*\*وُهـ

أي فإن طلقها الثالثة ، لأن الثنتين قد جرى ذكرهما أيَّ فلا تحل له حتى تتزوج زوجاً غيره، وفعل الله ذلك لعلمه بصعوبة تزوج المرأة على الرجل<sup>(٢٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) اللسان ـ حدد.

<sup>(</sup>٢) اللسان \_حدد.

<sup>(</sup>٣) متعلق بصعوبة \_ أي يصعب على الرجل أن تتزوج امرأته بغيره.

فحرم عليه الشنزوج بعد الشلاث لشلا يعجلوا بـالـطلاق، وأَن يَشَبُّمُوا. وقـولــه عزّ وجلّ : ﴿بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً﴾(١) يدل على ما قلناه .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتْراجعًا ﴾ : •

أي فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا، وموضع أن نصب، المعنى لا يُأثمان في أن يتراجعا. فلما سقطت وفي، وصل معنى الفعل فنصب ويجيز الخليل أن يكون موضع أن خفضا على أسقاط وفي، ومعنى إرادتها في الكلام، وكذلك قال الكسائي، والذي قالاه صواب لأن دأن، يقع فيها الحذف، ويكون جعلها موصولة عوضاً مما حذف، ألا ترى أنك لو قلت لا جناح عليهما الرجوع لم يصلح. والحذف مع أن سائم فلهذا أجاز الخليل وغيره أن يكون موضع جر علم إرادة في.

ومعنى . ﴿إِنْ ظُنَّا أَنْ يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ .

أي إِنْ كان الأغلب عليهما أن يقيما حدود الله.

وقوله عزِّ وجلِّ : ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا ﴾ .

ويُقُرأُ نُبِيَّهُمَا بالياءِ والنون جميعاً، لِقَـوْم يَعْلَمُونَهُ، أَي يعلمون أَن وعد اللَّه حق وأن ما أتى به رسوله صدق.

وِقُولُهُ عَزُّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ .

أي وقت إنقضاء عدتهن.

﴿ فَأَنْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ ﴾ .

أي إتركوهن حتى ينقضي تمام أُجلُهن ويكن أُملك بأنفسهن.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ولا تُمْسِكُوهُنُّ ضِراراً ﴾.

 <sup>(</sup>١) الطلاق ٦٥ ـ ١: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

<sup>(</sup>٢) ني ط، وك معنى يعلمون.

أي لا تمسكوهن وأنتم لا حاجة بكم إليهن، وتيل إنه كان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاءً أجلها ثم يراجعها إضراراً بها، فنهاهم الله عن هذا الإضرار بهن.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ﴾ .

أي عَرَّضَها لعـذاب الله عزّ وجـلّ: لأن إتيانَ مـا نهى الله عنه تعـرض لعذابه، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه وقد شرحنا ذلك.

وقــوله عــزُ وجلّ : ﴿وَلَا تُتَّخِـنُـوا آياتِ اللّهِ هُـزُواَ﴾ أي ما قــد بينه لكم من دلالاته ، وعلاماته في أمر الطلاق وغيره .

وقيل في هذا قولان: قال بعضهم: كان الرجل يُمَلَّقُ ويُعْتِقُ ويقول: كنت لاعباً، فأعلم الله عزّ وجلّ أن فرائضه لا لعب فيها، وقال قوم: معنى لإلا تتخذوا آيات الله هزواله، أي لا تتركوا المُمَلَّ بما حدَّد الله لكم فتكونوا مقصرين لاعبين كما تقول للرجل الذي لا يقوم بما يكلفه، وَيَتَوَانَى فيه: إنما أنت لاعب.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾.

هذا مخاطبة للأولياء، وفي هذا دليلُ أنَّ أمر الأولياءِ بينٌ: لأنَّ المطلَّقة التي تراجع إنَّما هي مالِكة بُضْعها(١) إلاَّ أنَّ السولي لا بُـدُّ منــه، ومعنى ﴿تَعْضُلُوهُنَّ﴾: تمنعوهُنَّ وتحبسرهُنَّ، من أن يُنْكِحن أَزُواجَهُنَّ.

والأصَّل في هذَا فيما رُوي أنَّ معقل بن يسَار (٢) طلق أُختَه زوجُها،

<sup>(</sup>۱) ط في بضعها.

<sup>(</sup>٢) معقل بن يسار، يكنى أبا عبد الله وأبا علي، مزني أسلم قبل الحديبية وشهد بيمة للرضوان، وقد أقام بالبصرة منذ فتحها وصات بها في خبلافة مصاوية، ويساسمه يسمى نهر معقل بالبصرة (الإصابة ٨١٣٧).

فَأَمِي معقلٌ بن يَسار أَن يُزَوِّجِها إيَّاه، ومَنَعَها بِحَقِّ الولَّاية منْ ذلك، فلمُّا نزلت هذه الآيةُ تلاها عليه رسولُ اللَّه ﷺ فقال معقل: رَغِمَ أَنْفِي لاَسْرِ اللَّهِ

وأَصل العَضْل من قولهم: عضَلت الدجاجة، فهي مُعْضَل، إذا احتبس بيضُها ونَشَبَ فلم يَخُرج، ويُقَال عضلت الناقة أيضاً، فهي مُعْضَلُ إذا احْتَبس ما في يَعْلِيْهَا.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ذَلكَ يُوعَظُ بهِ مَنْ كَانَ يَؤْمَنُ باللَّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ .

أي بأمر الله الذي تلا عليكم، ويرعظ به من كان يؤس بالله واليوم . الاخرى، أي من صدق بأمر الله ووعيده والبحث وأطاع الله في هذه الحدود.

وقال ﴿ ذلك يوعظ به ﴾ وهو يخاطب جميعاً، وقد شرحنا القول فيه فيما تقدم (١٠). وقال بعض أهل اللغة: أنه تُوهِّمَ أَنُّ ذَا مع الْمَمَارف كلمةً واحدة، ولا أَذري - منْ غَير قائل هذا - بهذا التُوهُم. الله خناطب العرب بما يعقلونه وخاطبهم بأفصح اللغات، وليس في القرآن توهم، تعالى الله عن هذا، وإنما حقيقة ذلك وذلكم مخاطبة الجميع، فالجميع لفظه لفظ واحد، فالمعنى ذلك أيها القبيل يُوعظ به من كان منكم يؤمن بالله، وقوله عزّ وجلٌ بعد هذا، ﴿ ذَلْكُمُ وَأَطْهَرُ ﴾ .

يَدُلُّ على أنَّ وذلك، و وذلكم، مخاطبة للجماعة.

ومَعنى ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

أي الله يعلم ما لكم فيه الصلاح في العاجل والأجل، وأنتم غير عالمين إلا بما أعلمكم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوَّلَيْن كَامِلَيْن ﴾

<sup>(</sup>١) ص ٢٩٣ ـ ٢٤.

اللفظ لفظ الخبر والمعنى الأمر كما تقول: حسبك درهم فلفظه لفظ الخبر، ومعناه اكتف بدرهم، وكذلك معنى الآية لترضع الوالدات يقال أرضعت المرأة فهي مرضعة ( ولولهم) (١٠) إمرأة مرضع بغير هاء، معناه ذات إرضاع، فإذا أردتم الشمّ الفاعل على أرضعتْ قلتَ مرضعة لا غير (٢٠).

ويقال: رُضِمَ المولود يُرْضَع، وَرَضَعَ يَرْضَع، والأُولى ٣٠ أَكْثَرُ وأُوضِع، ويقال: الرَّضَاعَةُ والـرُّضَاعَةُ ـ بالفتح والكسر ـ والفتح أكثرُ الكـلام وأُصحُّه، وعليه القراءة ولمَنْ أُرادَ أَنْ يُبِيَّمُ الرَّضَاعَةِ».

وروى أَبـو الحسن الأخفش أن بعض بني تميم تقول الـرَّضـاعـة بكســر الراء، وروى الكسرَ أَيضاً غيره، ويقال: الرَّضاع والرَّضَاعَ<sup>(٤)</sup> ويقال: مــا حمله عـلم. ذلك إلا اللؤم والرَّضَاعَة بالفتح لا غير ههنا<sup>٥٥</sup>.

ويقال: ما حمله عليه إلا اللؤم والرُّضْع مثل. الحلُّف والـرُّضْعُ، يقـالان نميعاً.

ومعنى ﴿ حَوْلَيْنَ كَامَلِينَ ﴾ أربعة وعشرون شهراً، من يوم يبولد إلى يبوم يفطم، وإنما قيل: ﴿ كاملين ﴾ لأن القائل يشول: قد مضى لذلك عامان وسنتان فيجيز أن السنتين قد مضتا، ويكون أن تبقى منهما بقية، إذا كان في الكلام دليل على إدادة المتكلم فإذا قال: ﴿ كاملين ﴾ لم يجرز أن تنقصا شيئاً، وتقرأ لمن أراد أن يُتِمَّ الرضاعة وهـــذا هــو الحقَّ في الرضاعة إلا أن يتراضيا - أعني الوالدين - في الفطام بدون الحولين ويُشاورًا في ذلك.

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

 <sup>(</sup>٢) بمعنى تفعل الإرضاع وأنظر ص ٢٠١ فيما سبق.

 <sup>(</sup>٣) في ك ورُضِعَ أفصح.

<sup>(</sup>٤) لئد الرضاعة والرضاعة.

<sup>(</sup>٥) مثل يستعمل لتأصل الخسة في الشخص، ولم يسمع إلا هكذا.

ومعنى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وِكِسْوَتُهُنَّ﴾.

أي على الزوج رزْق المرأة المسطلقة إذا أرضعت المولد وعليه الْكِسُوة، ومعنى بالمعزوف، أي بما يعرفون أنه النعدل على قدر الإمكان.

ومعنى ﴿ لا تُكَلُّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

أي لا تكلف إلا قدر إمكانها.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ لا تُضَارُّ واللهُ بولَدِهَا ﴾ . .

قرئت على ضربين ﴿لا تضارُ والله ﴾ بوه الراء على معنى: لا تكف نفس، على الخبر الذي فيه معنى الأمر، ومن قراً: ﴿لا تضارُ والله ﴾ بفتح الراء، فالموضع صوضع جزم على النهي الأصل: لا تُضارُ، فأدغمت الراء الأولى في الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين، وهذا الاختيار في التضعيف إذا كان قبله فتح أو ألف، الاختيار عض يا رجل، وضارُ زيداً يا رجل، ويجوز لا تُضارُ والله تبالكسر، ولا أعلم أحداً قرأ بها، فلا تقرأن بها، وإنما جاز الكسر لالتقاء الساكنين لأنه الأصل في تحريك أحد الساكنين، ومعنى ﴿لا تضارُ والله بولدها في لا تترك إرضاع ولدها غيظاً على أبيه فتضرُ به لأن الوالذة، أشفق على ولدها من الأجنية (١).

﴿ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ ﴾.

أى لا يأُخذُه من أمه للإضرار بها فيضُرُّ بولَدِهِ.

﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ أي عليه ترك الإضرار.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَإِنَّ أَرَادًا فِصَالاً عَنْ تَرَاض مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ ﴾ .

أي فِطاماً وتراضياً بذلك بعد أن تشاورا وعلماً أن ذلك غيـر مدبحـل على الولد ضرراً.

 <sup>(</sup>١) الفعل يصلح أن يكون مبنياً للفاعل وللمفعول ولهذا جاء احتمال المعنيين لا تضاور هي الوالد
 به \_ أو لا يضاررها أبوه به .

﴿ فِلْا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ :

أي فلا إثم عليهما في الفصال على ما وصفنا.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنْ أَرْدُتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ ﴾ .

معناه تُسترضعوا لأولادكم غير الـوالدةِ، فـلا إثم عليكم﴿إِذَا سُلَّمَتُمْ مَا آتَيْتُمُ بِالْمُعُرُوفِ﴾.

قيـل فيه إذا سلمتم الأمر إلى المسترضَعةِ وقيـل إذا أسلمتم ما أعطاه بعضكم لبعض من التراضي في ذلك(١).

وقوله عزّ رجلّ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ مِيَلَدُونَ أَذْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بـأَنْفُسِهنّ أَرْبَهَ أَشْهُر وَعَشْراتُهِ.

هذا للمتوفى عنها زوجُهَا، عليها أن تتنظر بعد وفاته إذا كانت غيـر ذاتٍ حمْل أربعةَ أشْهُر وعشْراً لا تتزوج فيهن ولا تستعمل الزينة.

وقال النحويون في خبر ﴿ الذين ﴾ غير قول (٢):

قال أبو الحسن الأخفش المعني يتربصن بعدهُمْ أو بعد موتهم، وقال غَيْرُه من البصريين أزْوَاجَهُمْ يتربصن، وحذف أزواجهم لأن في الكىلام دليلاً عليه، وهذا إطباق البصريين وهو صواب<sup>(٣)</sup>.

وقال الكوفيون: وهذا القـول قول الفـراءِ وهو مـذهبه (٤) أنَّ الأسمـاءُ إذا

(١) في ك بذلك.

(٤) ك: قول الفراء معذهبهم.

 <sup>(</sup>٢) المشكلة النحوية في الأية هي أن فرالذين يتوفون اسم موصول مبتدأ ويتوفون صلته والخبر هو
جملة فوخريصن في وليس بها رابط لأن نون النسوة لا تعود على الذين وهذا هو ما اختلفت فيه وجهة
نظر الشراح وتقدير اتهم.

 <sup>(</sup>٣) قدر الأخشش ظرفاً محلوقاً لأن الظروف كثيراً ما تحذف ويفهم معناها، وقدر البصريون مبتداً محلوفاً لأنه مفهوم من الكلام.

كانت مضافة إلى شيء، وكان الاعتماد في الخبر الثاني، أخبر عن الثاني وتُرِكَ والإخبار عن الأول:(١)، وأغنى الإخبارُ عن اللَّأني عن الإخبار عن الأول.

قالوا: فالمعنى وإزواج الذين يتوفون يتربصن.

وأَنْشَد الفَّرَّاءُ:

لَعَلِّي إِنْ مَسَالَتْ بِي السَّرِيحُ مَيْلَةً على ابن أَبِي ذَبِّسَانَ أَن يتقسدمسا(٢)

المعنى: لعـل ابن أبي ذُبَّان أن يتقـدم إليّ مالت بيي الـربح ميلة عليه. وهذا الفول غير جائز. لا يجوز أن يَبُـدُأ اسم ولا يحلُث عنه لأن الكلام إنـمـا وضع للفائدة، فما لا يفيـد فليس بصحيح، وهـو أيضاً من قـولهم محال، لأن الإسم إنما يرفعه اسم (٣) إذا ابتـدئ مثله أو ذكر عائد عليه، فهـذا على قولهم باطل، لأنه لم يأت اسم يرفعه ولا ذكر عائد عليه.

والذي هو الحق في هذه المسألة عندي أن ذكر ﴿الذين﴾ قدجرى ابتداءً وذكر الأزواج قد جرى متصلاً بصلة المذين، فصار الضميــرالذي في ﴿يَتَرَبُّهُــنَ﴾ يعود عَلَى الأزواج ِ مضافاتٍ إلى الذين. \_كأنك قلت: يتـربُّصُ أزواجهم، ومثل

<sup>(</sup>١) ط فقط يعني إذا كان الاسم الثاني هو الأهم جمل الخبر عنه.

<sup>(</sup>٣) اليت لثابت قطئة من شعراء خراسان في المهد الأموي. كان شجاعاً خطياً، وفقد إحدى عينه بسبب ضرية نكان يضع بها قطئة ـ فسمي بها، وقف بجانب يزيد بن الملهب حين خرج على عبد الملك ـ فلما قتل يزيد رئه وترعد عبد الملك . وصحة اليت ـ دبان ـ كنية سخر بها من عبد الملك . لأنه كان شديد البخر يصوت الذباب إذا دنا من فعه، وفي تاريخ الطبري ٨ ـ ١٦ ، ورواية الفراء في تفسيره معاني إلقرآن ١ ـ ١٥ ، والصاحي ١٨٥ ـ أن يتناما، يعريد كوله: وماثت بي الريح ء أن هجمت عليه ، أي أشفق على عبد الملك إذا لائيه في حرب أن ياسف لفعاته . ويدو أنه تهديد للولد لقوله: إن أيي دبان .

والشاهد خلو الخبر من ضمير يعود على إسم لعل وانظر اللسان (فبب) والحيوان ٣- ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) يوقع الاسم خيرا عن آخر إذا كان الاسمان الشيء واحد، وبدأ طأمر في الخبر المغرد وباتي إيضاً في الجملة. تعو فإن الذين آمنوا وصلوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من احسن عملاً): فإن لم يكن الاسمان كشيء واحد وجب أن يكون في الخبر ضمير وابط يعود على المبتدأ.

هذا من الكلام قولك الذي يموتُ ويُخلف ابنتين ترثان الثلثين، المعنى ترث ابنتاه الثلثين(١).

ومعنى قوله عزّ وجلّ :﴿وَعَشْراً ﴾ يدخل فيها الأيام .

زعم سيبويه أنبك إذا قلت الخمس بَقِينَ القدعلم المخاطب أن الأيام داخلة مم الليالي ، وزعم غيره أن لفظ التأنيث مغلَّبٌ في هذا الباب.

وحكم الفواءُ صُمْنَاً عَشْراً من شهر رمضان، فالصُّوم إنَّما يكون في الأيَّام ولكن التأنيث مغلَّبٌ في الليالي ـ لإجْمَاع اهل اللغة وسرْنَا خَمْساً بيْنَ يوم وليلة، أنشد سيبويه: (٢)

فسطافت السلائساً بين يسوم وليلة يكون النكير أنْ تصيح وتُجارًا

قال صيبويه هذا باب المؤنث الذي استعمل للتأنيث والتذكير، والتأنيث أصله، قال تقول: عندى ثلاثُ بطات ذكور وثلاثٌ منَ الإبل ذكور، قال لأنك تقبول: هذه إبيل، وكذلك ثلاث من الغنم ذكبور، (قال)(٢) فبإن قلت عندى ثْلاثةُ ذكور من الإبل لم يكن إلا التَّذكير، لأنك إنما ذكرت ذكوراً ثم جثت تقول من الإبل بعد أن مضى الكلام على التذكير، وليس بين النحمويين البصريين والكوفيين خلاف في الذي ذكرنا من باب تأنيث هـذه الأشياءِ فـإن قلت عندي خمسة بين رجل وإمرأة غلبت التذكير لا غير.

## وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾

<sup>(</sup>١) الألف في ترثان بمعنى ابتيه. ولا تنطق الألف على الذي.

<sup>(</sup>۲) كتاب سيبويه ۲ ـ ۱۸۰ باريس، والخزانة ۳ ـ ۱۱۷ ـ ..

والبيت للنابغة الجعدي من قصيدته التي مدح بها النبي ﷺ يصف بقرة وحشية فقدت ولـدها وظلت تطوف الأرجاء بحثًا عنه ثلاثًا ـ حتى عثرت على أشلائه فكان مبلغ ما تنكر بــه أنها ظلت تصبيح وتجأر وهي ضائقة بما حدث. ورواية البيت في هذه المراجع كلها وكان النكير.

أي غَاية هذه الأشهر والعشر.

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا قَعَلْنَ فِي أَنْفِيهِنَّ بِالْمَغْرُوفِ ﴾ .

أي لا جنــاح عليكم في أن تتـركــوهن ــ إذا إنقضت هـذه المـــدة ــ أن يتزوجن، وأن يتزين زينة لا ينكر مثلها. وهذا معني ﴿بالمعروف﴾.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مَنْ خِطْبُة النُّسَاءِ ﴾.

المعنى أنه لا جناح على الرجل أن يُعرِّمْن للمرأة التي هي في عدَّة بالتزويج . والتعريفُ أن يقول إني فيك لراغب. وإن قضى الله أمراً كان، وما أشبه هذا من القول، ولا يجوز أن يقطع أمر التزويج والمرأة لم تخرج من عدتها، ومعنى خِطْبة كمعنى خَطْب، أما خُطْبة فهو ماله أول وآخر نحو الرسالة، وحُكِي عن بعض العرب واللهم ارفع عنا هذه الشَّغْطَة، فالشَّغْطة فالشَّغْطة أو الشَّغْطة على المُنْعَلة الله أول وآخر متصار.

ومعنى : ﴿ أُواْكُنتُتُمُ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ .

يقال في كل شيء تستره أُكْنته وكَنتَه، وأُكْنتُه فيما يُسْتُرهُ أَكثرُ، وما صُنتَه نقول فيه كنته فهو مكنون، قال الله عزّ وجلّ: ﴿كَأَنُّهُنّ بَيْضُ مَكْنُونَ﴾(١) أي مَسُونُ، وكل واحدة منهما قريبة من الأخرى.

وقولِه عزِّ وجلِّ : ﴿وَلَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سرًّا﴾.

قال أَبُو عُبَيِلَةً: السُّرُّ الإقْصَاحِ بالنكاحِ وأنشد:

ويحْرمُ سرَّ جازَتهمْ عليْهمْ ويأكُلُ جَارُهُمْ أَنْفَ الفضاع(")

<sup>(</sup>١) الصافات ٢٨/٣٧.

 <sup>(</sup>٣) للحطيئة ديوانه ٣٢٨ ـ اللسان (أنقب) أمالي المرتضى ١ ـ ١٧٥ . يصفهم بالعقة والكرم فهم يعفون عن سر الجارة ـ ويؤثرون ضيفهم بخير الطعام.

وقى ال غيره: كَنَانٌ السُّر كنايةٌ عن الجماع - كما أن الغائطَ كناية عن الموضع وهذا القول عندي صحيح .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ولا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النُّكَاحِ﴾.

معناه: لا تَعْزموا على عَقْدِ النكاح، وحذف دَعَلَى، استخفافاً كما تقول: ضوب زيد الظهر والبطن، معناه على الظهر والبطن، وقال سيبويه: إن الحذف في هذه الأشياء لا يقاس.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الكتابُ أَجَلَهُ﴾.

معناه حتى يبلغ فرض الكتاب أجله، ويجوز أن يكون الكتاب نفسه في معناه حتى يبلغ فرص الكتاب نفسه في معنى الفرض، فبكون المعنى حتى يبلغ الفرض أجله ـ كما قبال: عرّ وجلّ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُم الصَّيَامُ﴾ ٢٦ أي فرض عليكم، وإنَّمَا جَازَ أَن يَقَعَ كُتِبَ في معنى فُرض، لأن ما يكتب يقع في النفوس أنه ثبّت، ومعنى هذا الفرض الذي يبلغ أجله أيام علمة المعلقة والمتوفي عنها زوجها.

وقوله عز وجلّ : ﴿لا جُنَاحَ عليكم إِنْ طلقْتُم النَّسَاءَ ما لم تَمَسُّوهُنَّ﴾ . ويُقرأً: تَماسُوهن .

وأُو تفْرضُوا لَهُنَّ فَريضَةً».

فقد أُعلم الله في هذه الآية أن عقد التزويج بغير مهر جائز، وأُنـه لاَ إِثْم على من طلق من تزوج بها من غير مهر كما أنه لا إِثْم على من طلق من تزوج بمهر، وأمر بأن تمتع المتزوج بها بغير مهر إذا طلقت ولم يدخل بهـا فقال الله عرَّ وجلّ:

﴿ وَمَتَّمُوهُنَّ على البُّوسِعِ قَدَرُه وعلى المُقْتِر قَدَرُه ﴾.

و ﴿قَدْرُهُ﴾؛ يُقْرَآن جميعاً، فقالوا إن النَّمُّتُم يَكُونُ بأَشْيَاءَ بأَنْ تَخْدَم المرأةُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢ /١٨٣ .

وبأن تُكْسَى، وبأن تُعْطى ما تُنفِقُه، أَيَّ ذَلكَ فَعَلَ يُمَتُّع، فـذلك جـائز لـه على قدر إمكانه.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿مَنَاعاً بِالْمَعْرُوفِ﴾ .

أي بما تعرفون أنه القصد وقدر الإمكان، ويجوز أن يكون نصب ﴿متاعاً بالمعروف﴾ على قوله: ومتعوهن متاعا، يجوزُ أن يكون منصوباً على الخروج من قوله: على الموسع قدره متاعاً أي مُمتَّعاً متاعاً\!\.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿حَقًّا عَلَى اللَّحْسِنينَ﴾ .

منصوب على حق ذلك عليهم حقاً، كما يقال حققت عليه القضاء وأحققته، أي أوجبته.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضَتُمْ ﴾

أي فعليكم نصف ما فرضتم، ويجوز النصب ﴿فنصف ما فرضتم﴾، المعنى فَأَدُّوا نصفَ ما فرضتم، ولا أعلم أُحداً قرأ بها فإن لم تثبت بها رواية فلا تُقْرَأَنَّ بها.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ .

المعنى إلا أن يعفر النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو النووج أو الولي إذًا كان أباً. ومعنى عَفْو المرأة ـ أن تعفو عن النصف الواجب لها من المهر فتتركه للزوج، أو يعفو النووج عن النصف فيعظيها الكل، وموضع فأن يعفون في نصب بأن، إلا أن جماعة المؤنث في الفعل المضارع تستوي في الرفع والنصب، والجزم، وقد بينا ذلك فيما سلف من الكتاب.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ للتَّقْوى، ولا تَنْسُوا الفَضْلَ بيْنَكُمْ ﴾.

ظاهر هذا الخطاب للرجال خاصة دون النساء، وهـو محتمل أن يكـون

<sup>(</sup>١) هو مفعول مطلق حتى على التقدير الثاني.

للفريقين لأن الخطاب إذا وقع على مذكسرين ومؤنثين غلب التذكير لأن الأول أمكن.

والأجرود في قوله: ﴿وَلاَ تُنْسَوُا الْفَصْلَ بَيْنَكُم﴾ الضُّمُ (ويجوزُ وَلاَ تُنْسَوُ الفضل بينكم)(١) ـ وقد شَرَحْنَا العلة فيه.

وقوله عز وجلّ : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ والصلاة الوسْطَى ﴾ .

قالوا: ﴿الصلاة الوسطى﴾العصر - وهو أكثر الرواية، وقبل إنها الغداة وقبل إنها الغداة وقبل إنها الظهر . والله قَدْ أَمر بالمحافظة على جميع الصَّلُواتِ إِلاَ أَنْ هذه الواو إِذَا جاءت مخصَّصة فهي دالة على الفضل للذي تُخصَّصُه (\*) كما قال: عزّ وجلّ : ﴿مَنْ كَانَ عَدُوا للهِ وَمَالَائِكُمْ وَرُسُلِهِ وَجِبْريل ومِيكَال﴾ (\*) فذكر مخصوصين لفضلهما على الملائكة، وقال يونس النحوي في قوله عزّ وجلّ : ﴿فِيهمًا فاكهةً ونخل ورُمَّان﴾ إنما خص النخل والرمان وقد ذكرت الفاكهة لفضلها على سائرها.

وقوله عزَّ وجلُّ ؛ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتينَ﴾ .

القانِتُ المُطيعُ والقانِت الذاكر اللّه، كما قال عزّ وجلّ: ﴿أَمْنْ هـو قَانِتُ آثاة اللَّيل سَاجِداً وَقَائِماً﴾ (٥) وقيل القانت العابد ـ وقالوا في قوله عـزّ وجلّ: ﴿وكانت من القانتين﴾ أي العابدين.

والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت: الدَّعَاءُ في القيام، وحقيقة القانت أنه القائم بأمر اللَّه، فالـداعي إذا كان قـائماً خص بأن يقال لــه قانتَ،

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) في ك الذي خصص.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٥ ٣٠ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) الرحمن ٥٥ ـ ٨٦.

<sup>(</sup>٥) الزمر ٣٩ ـ ٩ ـ

لانه ذاكر الله عزّ وجلّ وهو قائم على رجليه. فحقيقة القنـوت العبادّة والـدعاءُ لله في حال القيام. ويجـوز أن يقع في سـائر الـطاعة، لأنـه إنْ لم يكن قيامـاً بالرَّجُلين فهو قيام بالشيء بالنية.

ومعنى : ﴿فَإِنْ خِفْتُم فَرِجَالًا أُورُكْباناً ﴾ .

أي فصلوا ركباناً أو رجبالًا، ورجَالًا جمع راجل ورجال، مثل صاحب وصِحَاب، أي إن لم يمكنكم أن تقوموا قانتين أي عابدين مُوقِّينَ الصَّلاَة حقَّهَا لخوف يثالَكم، فصلوا رجالاً أو ركباناً.

وقـوله عـزٌ وجلّ: ﴿فَإِذَا أَمِنتُم فَاذَكُـرُوا اللَّهَ كَمَّا عَلَمُكُم مَا لَمْ تَكُـونُـوا تَعْلَمُونَ﴾.

أَي فَإِذَا أَمِنْتُم فَقُومُوا قانتين مُؤدِّينَ للفرض.

وقوله عزّ رجلٌ : ﴿وَصِيَّةً لّأَزْوَاجِهِمْ﴾

ووصيةً لأزواجهم يُقرءَان جميعـاً، فمن نصب أراد فلُيوصــوا وَصِيَّةً لأزواجهم، ومن رفع فالمعنى فَعَلَيْهِم وصيةً لأزواجهم.

﴿مَتَاعاً إِلَى الحَوْلِ غَيرَ إِخْرَاجٍ ﴾

أي مَتَّمُوهُنَّ مَتَاعاً إلى الحَول، ولا تخرجوهن، وهذا منسوخ باجعاع، نَسخَهُ ما قبله وقد بَيْنَاه(٧). وقيل إنه نسخته آية السواريث وكلاهما ـ أعني ما أمر الله به من تربص أربعة أشهر وعشراً، وما جعل لهن من السواريث قمد نسخه(٧).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ كَذَلْكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَّكُم تَمْقِلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك إجمالاً عند الآية فإذا بلغن أجلهن فلاجناح عليكم. الغ. ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) أية المواريث نسخت الوصية بمتعة السنة. أي نسخة الله وأزاله.

آياته علاماتـه ودلالاته على مـا فرض عليكم، أي مشل هذا البيـان يبين لكم ما هو فرض عليكم، وما فرض عليكم.

ومعنى ﴿لمّلكم تَمْقِلُونَ﴾ معنى يحتاج إلى تفسير يبالخ فيه، لأن أهل اللغة والتفسير أخبروا في هذا بما هو ظاهر، وحقيقة هذا أن العاقل ههنا [هو] الذي يعمل بما أفّرضَ عليه، لأنه إن فهم الفرض ولم يعمل به فهو جماهل ليس بعاقل، وحقيقة العقل هو استعمال الأشياء المستقيمة متى عُلمَت، ألا ترى إلى قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّمَا النَّويَة عَلَى اللّهِ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمُّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيب﴾ (١)، لو كان هؤلاء جهالاً غير مميزين ألبّتة لسقط عنهم التكليف، لأن الله لا يكلف من لا يميز، ويقال جهال وإن كانوا مميزين لأنهم أثروا هواهم على ما علموا أنه الحق.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى المَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَــارِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ حَــلَـرَ المُوتِ﴾.

معنى ﴿ أَلْرَبَوَ أَلَم تعلم، أي أَلَم ينته علمك إلى خبر هُولاءِ وهـذه الله أَلف أَلف ترء أَلِى اللهناء الله أَلف الله التوقيف (٢) و ﴿ وَلَن اللهناء والعرب مجمعة على ترك الهمزة في هذا. ونصب ﴿ حلر الموت ﴾ على أنه مفعول له والمعنى خرجوا لحذر الموت ، فلما سقطت اللام نصب على أنه مفعول له وجاز أن يكون نصبه على المصدر، لأن خروجهم يدل على حـذر الموت حذراً.

وقيل في تفسير الآيـة: إنهم كانـوا ثمانيـة أُلوف٣)، أُمـروا في أَيام بني

<sup>(</sup>١) النساء ٢٢ ـ ١٧ .

<sup>(</sup>٢) هي ألف التقرير: أي قد انتهى علمك وتسمى توقيفاً لأنها وقفت السامع على الأمر.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ ألف وهو حطأ.

إسرائيل أنْ يجاهدوا العَدُّو، فاعتلوا بأن الموضع الذي ندبوا إليه ذو طاعــون، ﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُرْتُوا﴾.

معناه فأساتهم الله، ويقال إنهم أُمِيتُوا ثمانية أَيَّامٍ ثم أُخَيُّوا، وفي ذكر هذه الآية للنبي ﷺ احتجاج على مشركي العرب وعلى أُهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأنه أنَّباً أُهْلَ الكتاب بما لا يدفعون صِحَتَّه، وهو لم يقرأ كتاباً ﷺ.

فالذين تلا عليهم يعلمون أنه لم يقرأ كتبابًا(١) وأنه أمي، فلا يُقلم هذه الأقاصيص إلا بوحي، إذ كانتُ لَمْ تُعْلَم من كتاب فعلم مشركو العرب أن كل من قرأ الكتب يصدقه ﷺ في أخباره أنها كنانت في كتبهم، ويعلم العرب الذين نشأ معهم مشل ذلك وأنه ما غاب غيبة يُعلَم في مثلها أقاصيص الأمم وأخبارها على حقيقة وصحة، وفي هذه الآية أيضاً معنى الحث على الجهاد، وأن الموت لا يُدْفَعُ بالهَرَب منه.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فضل عَلَى النَّاسَ ﴾.

أي تفضل على مؤلاء بأن أحياهم بعد مَوْتهم فأراهم البَصِيرَة التي لا غَاية بعدها. وقوله عزّ وجلّ: يَمقِب هذه الآية:

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾:

أي لا تهـربوا من المــوت كما هــرب هؤلاءِ الذين سمعتم خبـرهم، فلا ينفعكم الهرب.

ومعنىٰ قوله عزَّ وجلَّ مع ذكر القتال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيع عليمٌ﴾.

 <sup>(</sup>١) في ك أمي لم يقرأ كتابا. والمراد الذين ثلا عديهم السي هذا القصص من أهل الكتباب يعلمون
 أنه لم يقرأ.

أي إن قلتم كما قال الذين تقدم ذكرهم بعلة الهرب من الموت<sup>(١)</sup> سمع قولكم وعلم ما تريدون.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يقرِضُ اللَّه قرضاً حَسَناً ﴾ .

معنى القرض في اللغة البلاء السّبيءُ، والبلاء الحَسَن، والعرب تقول: لك عندي قرض حسن وقرض سبىء، وأصلهُ مَا يُشطِيه الرجلُ أو يَصْلُه ليجازَى عليه، والله عزّ وجلّ: لا يَستَقْرض من عَوْز ولكنه يَبْلُو الأخبار، فالقرض كِما وصفنا، قال أُميةً بنُ أي الصلت: ٢٠.

لا تَخْلِطُنْ خَبِيشَاتِ بِطَيِّبِةٍ وَأَخَلَعْ ثِيابَكَ مَنهَا وانبَعُ عُريَانَا كُلُّ امرىءِ سُوفَ يُجْزَى قَرضَه حَسناً أَو سيشاً، أَو مَدِينَا كالسذي دانيا

وقال الشاعر:

وإذا جُــوزيــتَ قــرضــا فــاجــزه إنَّما يَجْزِي الغنى ليس الجمــل٣) فمعنى القرض ما ذكرنَاهُ.

فأعلم اللَّه أنَّ ما يعْمل وينفق يرادُ به الجزاءَ فاللَّه يضاعفه أضعافاً كثيرة.

والقراءة فيضاعفَه، و (قرأوا)<sup>(6)</sup>: فيضاعفُه، بـالنّصب والرفــع فمن رفع عــطف عـلى يشـرض، ومن [عـطف] نصب على جـواب الاستفهــام وقــد بَيّنًـــا

<sup>(</sup>١) إن تعللتم لترك الحرب بالخوف من الموت كما فعل هؤلاء.

<sup>(</sup>٢) يتصل نسبة بتقيف، وكان قد اتصل بعض الكتابيين فشدا كثيراً من قصص الترواة صاغها في شعره، ووصف الجنة والتار وتحدث عن الملاتكة وكنان يترقب أن يكون الني الذي يبعث من العرب. فلما ظهر النبي قال أسبة كنت أرجو أن أكونه، قال فيه النبي آمن شعره وبكفر قلبه، والشعر في ديوانه ٦٣، واللسان (قرض) وروايته هناك: أو مديناً عثل ما داتا.

<sup>(</sup>٣) كتاب سيبويه ١ - ٣٧٠ - وإذا وأقرضت، وهو كماً ذكر هنا في العيني ٤ ــ ١٧٦، والخنزانة ٤ ــ ٦٩ ــ وهو من شعر لبيد.

<sup>(</sup>١) ليست في ك والعبارة هناك والقراءة فيضاعفه وفيضاعفه بالنصب.

الجُوابَ بالفاء - ولو كان قرضاً ههنا مصدراً لكان إقراضاً، ولكن قرضاً ههنا اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء(١).

فأما قرضته أقرُّضه قـرضاً: فجـاوزته؛ وأصـل القرض في اللغـة القطع، والفِرَاضُ من هذا أُخِد، فإنما أقرضته قطعت له قطعة يجازي عليها.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَاللَّهُ يَشْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾.

قيل في هذا غير قول: قال بعضهم: معناهُ يَقتُرُ ويُوسَّعُ، وقالَ بعضهم يَسْلُبُ قوماً مَا أَنعَمَ عليهم ويوسِّع عَلَى آخَرين (وقيل معنى يقبض) (٢) أي يقبض الصدقات ويخلفها، وإخلافها جائز أن يكون ما يعطي من الشواب في الاخرة، وجائز أن يكون مع الثواب أن يخلفها في الدنيا.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى المَلاءِ منْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾.

المعلَّا أشراف القدوم ووجوهُهُم، ويهروى أَن النَّبِي ﷺ سَمِعَ رجلًا من الأَنصار وقد رجعوا من بدر يقول: ما قتلنا إلا عَجَائِزَ صُلْعاً، فقال ﷺ: أُولئك المَمَانَ من قُريش، لمو حضرت فعالهم لاحتقرت فِعْلك، والمسلأ في اللغة المُخْلَقُ، يقال أَحْسِنُوا مَلَّكِم، أَى أَخُلاَتُكُمْ قال الشاعر: (٢)

تَسَلَاوُوا يسآل بُسهشَة إِذ رأونًا فقلتنا أُحسِني مَسلاً جُهَينًا

أي خُلُقاً، ويقال: أحسني مُمَالَاةً أي مُعَاوِنَةً، ويقال رجل مَلِيءً -مهموز - أي بَيَّن(ا) المِلاء يا هذا - وأصل هذا كله في اللغة من شيء واحد، فالمَلا الرؤساءُ إنما شُمُّوا بذلك لأنهم مُلءً بما يحتاج إليه منهم. والمَلاُ الذي

<sup>(</sup>١) إسم للشيء الذي يقرض فهو مفعول به وليس مفعولاً مطلقاً.

<sup>(</sup>٢) العبارة بين القوسين في ك فقط.

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان وبهث وملاء، وهو لعبد الشارق الجهني . وَبُهِنَّهُ حَيُّ منْ سُلِّم.

<sup>(</sup>٤) ظاهر اليسار.

في المُخْلَق، إنما هو الخُلق العليء بما يعتاج إليه، والعلا: التُسَّعُ من الأُخلق، إليه، والعلا: التَّسَعُ من الألف عند مهموز، يكتب بالألف والله في قول قوم وأما البصريون في كتبون بالألف، قال الشاعر في العلا المقصور الذي يدل على المتَّعَ من الأرض:

أَلاَ غَنْيـانِي وارفعَـا الصَّـوتَ بـالمَــلا فإن المَلاَ عندي يزيد المَدَى بُعْداً<sup>(١)</sup>

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِبُّعَتْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.

الجَرْمُ في ﴿ نُقَاتِلْ فِي سِبِيلِ اللّهِ ﴾ الوجهُ على الجوابِ للمسْأَلَة الَّتِي في الجَوَابِ للمسْأَلَة الَّتِي في المُشْوَدُ أَنَّ اللّهِ ﴾ اللّه الأمر، أي إنْ تَبعث لنا مَلِكاً نَقَاتِلْ في سبيل الله، ومن قرأ ومَلِكا يُقاتِلُ واللهِ على صفة المَلِك ولكن نقاتلُ هو الوجهُ الله، ومن قرأ ومالوجهُ على الله على القراء والرفع فيه بعيد، يجوز على معنى فَإِنَّا نقاتل في سبيل الله، وكثيرٌ مِن النُّحويَّنَ، لا يُجيزُ الرُّقَعَ فِي تَقَاتِلِ ؟ .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ هَلْ عَسَيْتُم إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ الَّا تُقَاتِلُوا ﴾ .

أي لفلّكم أن تَجُبُّوا عَنِ القتال، وقرأ بعضُهم: هل عَسِيتم بكسر السين إن كتب عليكم القتال، وهي قراءة نافع، وأهـل اللغة كلهم يقـولون عَسَيْتُ أن أَقْمَـلَ ويختارونه، وموضع ﴿أَلا تُقاتِلُوا﴾ نَصْبٌ أعني موضع وأنّ لأن وأنّ وم عملت فيه كالمصدر، إذا قلت عسيت أن أفعل ذاك فكـأنك قلت عسيت فعـل ذَلِكَ٣٠.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿قَالُوا وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ .

<sup>(</sup>١) للجهني اللسان (ملا).

 <sup>(</sup>٢) لأن الفعل جواب للأمر ـ ولا يصلح للحالية ـ فهم لا يريدون أبعث لنا ملكاً حـال قتالنا، وإنما يريدون أن تمثه نقاتل .

<sup>(</sup>٣) فهو خبر عسي.

زعم \_ أبو الحسن الأخفش أنَّ وأنَّه ههنا زائدة ـ قال: المعنى وما لنا لا نقاتل في سبيـل الله، وقال غيـره، وَمَا لَنَا فِي أَلَّا نُفَـاتِـل في سبيـل الله، وأسقط وفي، وقال بمُضُ النحويين إنما دخلت وأن، لأنَّ وما، معنـاه ما يمنعنـا فلذلك دخلت وأن، لأن الكلام ما لك تفعل كذا وكذا.

والقول الصحيح عنى أنَّ وأن لا تلخى ههنا، وأن المعنى وأي شي لنا في أنَّ لا نقاتل في سبيل الله، أي أي شيء لنا في ترك القتال.

﴿وَقَدْ أُخْرِجْنَا مَن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا﴾ .

ومعنى ﴿وأَبنائِنا﴾، أي وسُبِيَتْ ذراريناه .

ولكنَّ وفي، سقطت مع وأن، لأن الفعلَ مُستَعمل مع أن دالا على وقت معلوم، فيجوز مع وأن، حذف حرف الجر كما تقول: هربت أن أقول (لك)(١٠) كذا وكذا، تريد هربت أن أقول لك كذا وكذا.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ تَولُوا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾.

وقليلاً به منصوب على الاستناء، فأما من روى وتولَّوْا إلا قلبل منهم، فلا أعرف هذه القراقة، ولا لها عندي وجه، لأن المصحف على النصب والنحو يوجبها، لأن الاستثناء \_إذا كان أول الكلام إيجاباً \_ نحو قولك جانني القوم إلا زيداً \_ فليس في زيد المستثنى إلا النصب(٢) \_ والمعنى تولوا أستثني قلبلاً يمم \_ وانما ذكرت هذه لأن بعضهم روى وفشربوا منه إلا قلبل منهم، وهذا عندى ما لا وجه له.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَقَالَ لَهُم نَبِيُّهُمْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكمَ طَالُوتَ مَلِكاً﴾ .

<sup>(</sup>١) ك تقط.

 <sup>(</sup>٢) أي أن المستثنى منه تام موجب فلا بد من نصب المستثنى وعبارة المؤلف غير جيدة لخلو الخبر
 من الوابط.

أي قد أجابكم إلى ما سألتم. من بعث ملك يقاتل، وتقاتلون معه وطالوت وجالوت وداؤد. لا تنصرف لأنها أسماه أعجمية، وهي معارف فاجتمع فيها شيئان ـ التعريف والمجمة، وأما خاصوس فلو سميت به رجلاً لانصرف، وإن كان عجمياً لأنه قد تمكن في العربية لأنك تدخل عليه الألف واللام، فتقول المجاموس والرافودلال.

فعلى هذا (قيَاشُ جميع)(٢) الباب. وقوله عزّ وجلّ : ﴿ أَتَّى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَا ﴾ . أى من أى جهة يكون ذلك.

﴿ولِم يُوْتِ سَعةً من المال ﴿ أَي لِم يؤتِ ما تَتَمَلُّكُ بِهِ الملوكِ.

فأعلمهم الله أنه فواصطفاه في ومعناه اختاره، وهو دافتهل من الصفوة ، والأصل اصتفاه فالتاة إذا وقعت بعد الصاد أبدلت طاء لأن التاء من مخرج الطاء ، والطاء مطبقة ، كما أن الصاد مطبقة ، فأبدلوا الطاء من التاء ليسهل النطق بما بعد الصاد، وكذلك افتعل من الضوب: اضطلب، ومن الظلم اظعلم، ويجوز في اظطلم وجهان آخران، يجوز اطلم بطاء مشددة فير معجمة واظلم بظاء مشددة قال زهير:

هـــو الجنواد الـــذي يعـطيــك نــائلَهُ عفـــواً ويُـظُلم أَحيـــانــاً فيــظطلم<sup>(٣)</sup> و وفيطُلم، و وفيظُلم،

أعلمهم الله أنه اختاره، وأنه قد زِيدَ في العلم والجسم بسطة، وأعلمهم أن العلم [هـو] الذي بـه يجب أن يقع الاختيار(<sup>4)</sup> ليس أن الله جـلّ وعـزّ: لا

<sup>(</sup>١) الراقود: ذَنْ كبير يدهن أسفله بالقار، وسمكة صغيرة. (٢) في ك فقط.

<sup>(</sup>٣) الديوان ١٥٦، اللسان (ظلم) والمقاصد ٥٨٢/٤. وهو من الشواهد الشائعة.. يبريد أنه يغظمي عن الانتقام مع سخاته وجوده.

<sup>(</sup>٤) ك الذي يجب أن يقع به

يُمُلُكَ إلا ذا مال، وأعلم أن الزيادة في الجسم مما يهيب بـه العدو، وأعلمهم أنـه يُؤتي مُلْكَه من يشاء، وهو جلّ وعزّ لا يشاء إلا ما هو الحكمة والعدل.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ .

أي يوسع على من يشاء ويعلم أين ينبغي أن تكون السعة.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَقَالَ لَهُم نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ﴾ .

أي علامة تمليك الله إياه ﴿أَن يَأْتِيكُم التَّابُوتُ ﴾ .

وموضع ﴿ أَنْ ﴾ رَفْعُ المعنى : إِنَّ آية ملكه إتيانُ التابوت إيَّاكم.

وقوله عَزَّ وجلَّ : ﴿ فِيهِ سَكِينَةً مِنْ رَبُّكُم﴾.

أي فيه ما تسكنون به إذا أتـاكم، وقيل في التفسير إن السكينة لهـا رأس كرأس الهر من زيرجد أو ياقوت، ولها جناحان(٢١).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَيَقِيَّةٌ مَّا تَرُكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَـٰرُونَ﴾.

قيل في تفسيره: البقية رضاض ٢٠ الألواح وأن التوراة فيه وكتاب آخر مع التوراة وعصا موسى. فهذا ما رُوِيَ بِمَا فيه، والظاهر، أن دفيه بقية، جائز أن يكون بقية من شيء من حملامات الأنبياء، وجائز أن يكون البقية من العلم، وجائز أن يتصمنها جميماً.

والفائدة \_ كانت \_ في هذا التابوت أن الأنبياة \_ صلوات الله عليهم ~ كانت تستفتح ٢٦) به في الحروب، فكان التابوت يكون بين أيديهم فإذا سُمِعَ من جوفه أنين دف التابوت ٢٤) أي سار والجميع خلفه \_ والله أعلم بحقيقة ذلك .

 <sup>(1)</sup> كانوا يحملون هذا الصندوق التابوت معهم في الحرب ثيمناً به - فلما أخذ منهم قيل لهم أن
مما يثبت ملك طالوت أن تستردوا الصندوق، فتسكن به نفوسكم وتطمئن.

<sup>(</sup>٢) في ك رضاض كسر الألواح، أي حطامها.

 <sup>(</sup>٣) تطلب الفتح - تتفاءل باصطحابه.
 (٤) اهتز و اضطرب، وفي ك. سار وسار الجميم.

وروي(١) في التفسير أنه كان من حشب الشمشار(١) وكان قد غلب جالربُ وأصحابُه عليه فنزلهم بسببه داء، قيل هو الناسور الذي يكون في العنب فعلموا أن الآفة بسببه نزلت، فوضعوه على ثورين فيها يقال، وقيل معنى تحمله الملائكة: إنها كانت تسوق الثورين وجائز أن يقال في اللغة تحمله الملائكة، وإنما كانت تسوق ما يحمله، كما تقول حمَّلتَ متاعي إلى مكة، أي كنت سبباً لحمله إلى مكة.

ومعنى ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُم ﴾.

أي في رجوع التابوت إليكم علامة أن الله ملك طالـوت عليكم إذ أنبأكم في قصته بغيب.

﴿ إِنْ كُنتم مُؤْمِنِينَ ﴾ أي إن كنتم مصدقين.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرِ﴾.

معناه ختبركم وممتحنكم بنهر، وهذا لا يجنوز أن يقولـه إلا نبي، لأن الله عرَّ وجلَّ قال: ﴿عَالِمُ الغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ ارتَفَقَى مِن رسُولِ﴾ ومعنى الاختبار بهذا النهر كان ليعلم طالوت من له نيَّةُ القِتَال معه ومن ليسَتْ لـه نيَّةً. فقال:﴿فَتَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسُ مِنْيٌ ﴾.

> أي ليس من أصحابي ولا بمّن تبعني، ومن لم يطعَمُه. ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْهُهُ أَى لم يتطعم به(٤).

﴿إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ، غُرفة وغَرفَة قـرى بهما جميعاً فمن قال غَـوفَة

<sup>(</sup>۱) ك ويروي.

<sup>(</sup>٢) شجر ينبت بالبادية وقيل هو خشب الساج.

<sup>(</sup>٣) الجن ٧٢ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>٤) من الطعام أو من الطعم. لم يذق طعمه. أو يتخذه طعاماً.

كان معناه غَرفة واحدة باليد. ومن قال غُرفة كان معناه مقدار مل، الميد.

ومعنى﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾

شربوا منه ليرجعوا عن الحرب، لأنه قد أعلمهم ذلك.

وذكر في التفسير أن القليل الذين لم يشربوا كان علتهم ثلاثمائة ويضعة عشر رجلاً كعدد أهل بدر.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ﴾.

أَي جاوز النهر هُوَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. قيل لما رأُوا قلتهم، قال بعضهم لبعض: ﴿ لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ .

أي لا قوةَ، يقال أطقتُ الشيءَ إطاقةً وطَوْقاً، مثـل أطعت طاعـة وإطاعَـة وطَوْعاً.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ ﴾ .

قيل فيه قولان: قال بعضهم وهو مذهب أهل اللغة ــ قـال الذين يـوقنُونُ أنهم مُلاقو الله(١) قالوا ولو كانوا شاكين لكانوا ضُلالاً كَافِرين وظننت في اللغة بمحنى أيقنت موجود.

قال الشاعر \_ وهو دريد:

فقلت لهم ظُنسوا بالفيء مُسلَجُّج مسراتهم في الفَسارِسي المسرَّد (٢) أي أيقنوا.

وقال أَهل التفسير: معنى ﴿ يظنون أنهم ملاقو اللّه ﴾ أي أنهم كانـوا يتوهمـون أنهم في هـذه الموقعـة يقتلون في سبيل اللّه لِقِلّةِ حَــَـدُهِـمْ، وعظم عــددِ عـُـدُّهـم، وهــم أصحاب جالوت .

<sup>(</sup>١) ط والذين يظنون، وهو سهو من التاسخ.

<sup>(</sup>٢) تقدم شرح البيت.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْن اللَّه﴾.

أي كم من فرقة، وإنما قيل للفرقة فشة ـ من قولهم فـأوت رأسه بـالعصا، وفأيُّتُ إِذَا شَقِقَتُه، فالفِرَقَةُ الفِرقَةُ مِنْ هـذَا.

وقوله عزَّ وجلِّ: ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ .

رَأَي أَنَّ اللَّه ينْصُر الصَّابِرِينَ)(١)، إذا صبـروا على طـاعتـه، ومـا يُـزَّلِفُ

وقوله عزِّ وجلَّ: ﴿زَبُّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً﴾.

أَي أَصْبُبُ علينا الصَّبرَ صبًّا، كما تقول: أَفرغتُ الإِنَّاءَ إِذَا صببْتُ ما فيه.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ .

معناه كسروهم وردوهم، وأصل الهزم في اللغة كسر الشيء، وثنى بعضه على بعض، يقال سقاء مُهْزُوم، إذا كان بعضه قـد ثنى على بعض مع جفاف، وقَصِب مُنَهُزُم، وهَهُزُوم، قـد كسر وشقق، والعرب تقـول هَزَمتُ عـل زيـدٍ أي عطفتُ عليه، قال الشاعر:

هـزمت عليك اليـوم يـا بنْتُ مُـالـكٍ فجُـودِي عليْنـا بـالنَّـوالرِ وأَنْعِمِي(٢)

ويقال: سمعت هَزْمةَ الرُّعْدِلَ قال الأَصْمَعِي كَأَنَّهُ صوتٌ فِيه تشقُّقُ:

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَآتَاهُ اللَّهُ اللَّكَ وَالحِكْمَةَ ﴾ .

أي آتى داود عليه السلامُ الملك لأنه مَلَكَ بعد قتله جالوت وأُوتي العلم . ومعنى ﴿وَعَلَمْهُ مُنْ رَشَاءُ﴾

قيل بِمَّا علَّمه عمَلُ النُّرُوعِ ، ومُنْطِقُ الطُّيْرِ.

<sup>(</sup>١) ليست في ك. وعبارتها إذا صبروا في طاعته وما يزلف لديه.

<sup>(</sup>٢) لأبي بدر السلمي ـ اللسان (هزم) أي عطفت.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَــُولًا دَفْعُ اللّٰهِ النَّــاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ لَفَسَلَت الْأَرْضُ ﴾ .

أي لولا ما أمر الله به المسلمين من حرب الكافرين لفسدت الأرض وقيل أيضاً: لولا دفع الله الكافرين بالمسلمين لكثر الكُفْر فنزلت بـالناس السخطة واستُوصل أهر الأرض.

ويجوز ﴿ ولولا دَفْعُ اللَّه ﴾ ، ولولا دِفاعُ اللَّه .

ونُصِبَ ﴿بعضهم﴾ بدلاً من الناس، المعنى ولـولا دفع الله بعض النـاس ببعض، ودفعُ مرفوعُ بالانبتَداء، وقد فسرنا هذا فيها مفى.

وفوله عزِّ وجلَّ: ﴿ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴾.

وقوله عزَّ وجلُّ:﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

أي وأنت من هُؤلاءِ الـلـين قصصْتُ آيــانهم، لأِنّــك(١) قــدٌ أَهْـــطِيتَ مِنَ الآياتِ مثل الذي أَهْطُوا وزدْتَ على مَا أَهْطُوا.

ونحنُ نبين ذلك في الآية التي تليها إن شاءَ اللَّه.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُّ فَضَّلْنَا بِعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ ﴾ .

﴿الرسل﴾ صفة لتلك ٢٠كقولك أولئك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلا إنَّهُ قيل تِلْك للجماعة، وخبر الابتداء ﴿فضلنا بعضهم على بعض).

ومعنى: ﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ﴾: أي من كلمه الله.

<sup>(</sup>١) في ك- لأنك- تقول- أعطيت.

<sup>(</sup>٢) تابع ـ بدل أو عطف بيان. ومبق أن الزجاج يسمى التابع صفته.

والهاء حُذفت من الصلة لـطول الاسم، وهو مُـوسى ﷺ أَسْمَعَه (اللَّه)(١) كلامه من غير وحى أتله به عن اللَّه مَلكُ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَآتَيُّنَا عِيسَى بنَ مَرِّيَم البَّيِّنَاتِ ﴾ .

أي أعطيناه. والبيناتُ الحُجَعُ التي تَــُلُ على إثبـات نُبُوَّتـه ﷺ من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء المَزق والإنباء بما غاب عنه.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ وَرَفِعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ .

جاء في التفسير أنه يُعْنَى به محمد ﷺ أُرْسِل إلى الناس كافة ، وليس شيءً من الآيات التي أعطيها الأنبياء إلا والـذي أعطى محمد ﷺ أكثر مُنْه ، لأنه 纖 كَلَّمَةِهُ الشَّجْرَةُ ، وأَطْغَمَ من كفَّ التَّمر خلفاً كثيراً ، وأمرٌ يـده على شاة أمّ معبد فدرت وحلبت بعد جفاف ، ومنها انشقاق القمر، فإن النبي 纖 رأى الآيات في الأرض ورآها في السياء ، والذي جاء في آيات النبي كثير.

فأما انشقاق القمر وصحته فقد روينا فيه أحاديث:

حدثني اسماعيل بن إسحق قال: حدثنا محمد بن النّبَال، قال حدثنا يزيد ابن زُرَيّْ عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: سأّل أهل مكة النبيُّ ﷺ آيةً فأراهم انشقاقَ الغَمَرِ فَرْقَتَيْنُ، وحدثني مُسدد يرْقعه إلى أنس أيضاً مشل ذلك، ونحن نذكر جميع ما ررى في هذا الباب في مكانه إن شاء الله<sup>(۲)</sup>، ولكنا ذكرنا ههنا جملة من الآيات لنُبينَ بها فضل النّبيُّ ﷺ فيا أنّ به من الآيات.

ومن أعظم الآيات القرآنُ الذي أن بـه العرب وهم أعلم قــرم بالكــلام، لهم الأشعار ولهم السجع والخَــقابة، وكــل ذلك معــروف في كلامهــا، فقيل لهـم انتوا بعشر سُـررِ فعجزوا عَنْ ذلك، وقيل لهم اثنوا بسورة ولم يشترط عليهم فيهــا

<sup>(</sup>١) لست في ك.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك في أول سورة القمر.

أَنْ تكون كالبقرة وآل عمران وإنما قيل لهم اثنوا بسوِرة فعجزوا عن ذلك.

فهذا معنى ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُم دَرَجَات ﴾ .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْلِهِمْ ﴾.

يعني من بعد الرسل: ﴿مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَتُهُمُ البَّيْنَاتُ ﴾.

أي من بعد ما وضحت لهم البراهين، فلو شاء الله ما أمر بالفتال بعد وضوح الحجة، ويجوز أن يكون «وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا إِقْتَلُوا اللهِ أن يكون ولَوْ شَاءَ اللهُ مَا إِقْتَلُوا اللهِ اللهُ أن يضونوا مؤمنين غير بختلفين لفعل ذلك كما قال: ﴿ولو شَاءَ اللهُ لِجَمَهُمْ عَلَ الْهُدَى ﴿(١).

وقوله عزُّ وجلِّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنَّا رَزْقُنَاكُم ﴾ . أي أنفقوا في الجهاد وليُهِنْ بَعْضُكُمْ بِغُضًا عليه .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْأَتِي يَوْمُ لَا بَيْمٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةً ﴾ .

يعني يـوم القيامة ووالحُلَّة الصداقة ، ويجوز لا بيسم فيـه ولا خلة ولا شفاعة ، ولا بيسم فيـه ولا خلة ولا شفاعة ، على الرفع بتنوين والنصب (بغـر تنوين) (٢) ، ويجوز لا بيم فيه ولا خلة ولا شفاعة بنصب الأول (٢) بغير تنوير وعطف الثاني على موضع الأول ، لأن موضعه نصب ، إلا أن التنوين حذف لعلة قد ذكرناها ، ويكون دخول ولا عمع حروف العطف مؤكداً ، لأنك إذا عطف على موضع ما بعد ولا عطفته بتنوين ، تقول: لا رجل وغلاماً ليك ، قار الشاع :

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام / ٣٥ والمحذوف في الآيتين هو مفعول المشيئة وهذا معروف في هذا الفعل.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) كما هي عادته يعبر عن المبني على الفتح بالنصب وهو يعني فتح اسم لا.

فلا أب وابناً مثمل مروان وابسه إذا هُمو بالمجد ارتدى أو تسأزُرالا) ومعنى: ﴿والكَافِرُونَ هُمُ الظَّالُونَ﴾.

أي هم الذين وضعوا الأمر غير موضعه وهذا أَصل الظلم في اللغة وقموله عزّ وجلّ : ﴿اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَا هُوَ الحَيُّ القَيْرِمُ﴾ .

يروى عن ابن عباس رحمة اللَّه عليه أنه قال: أُشىرف آية في القـرآن آية الكرسي .

وإعراب ﴿لَا إِنَّهُ إِلَّا هُوَ﴾ النصبُ بغير تنوين في ﴿إِلَّهُ ﴾.

المعنى لا إله لكل مخلوق إلا هُـو، وهو محمول على موضع الابتداء المعنى ما إله للخلق إلا هو، وإن قلت في الكلام لا إله إلا الله جاز، أما القرآن فلا يقرأ فيه إلا بما قد قرأت القراء به، وثَبَتت به الرواية الصحيحة، ولو قبل في الكلام لا رجل عندك إلا زيداً جاز، ولا إله إلا الله جاز ولكن الأجود ما في القرآن، وهو أجود أيضاً في الكلام، قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّهُم كَانُوا إِذَا يَقِيلُ لِشَمْ لَا إِلَهُ إِلاَ اللهُ يَسْتَكُورُونَهُ (٣).

فإذا تصبت بعد إلا فإنما تصبت على الاستثناء.

وقوله عزَّ وجلُّ : ﴿الْحَيُّ الفَّيُّـومُ ﴾

معنى ﴿ الحيى ﴾ الدائم البقاء، ومعنى ﴿ القيوم ﴾ القائم بتدبير سائر أُمر خلقه، ويجوز القيَّامُ، ومعناهما واحد.

فهــو اللَّه عزَّ وجـلَّ قائم بتــدبير أمــر الخلق في إنْشــاثِهِم وَـرزَّثِهمْ وعلمـــه

 <sup>(</sup>١) لرجل من بني عبد مناة يمدح مروان بن العكم وابته عبد المملك وتـــأزر: لبس الازار والرداء مــــا
 فوقه، يعني أنهما لا يباريهما أحد في المجد.

<sup>(</sup>٢) الصافات ٣٧ ـ ٣٥ .

بأمكنتهم وهو قبوله عنزٌ وجلّ: ﴿وَمَا مِنْ دَابَةً فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّه رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَغَرُّهَا وَمُسْتَغَرِّمَهَا﴾ (١).

> ومعنى: ﴿لاَ تَأْخُلُهُ سِنَةُكِأَي لا يَأْخَلُه نعاس. ﴿وَلاَ نَوْمٌ﴾.

وتأويله أنه لا يغفل عن تدبير أمر الخلق.

ومعنى : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ .

> ومعنى : ﴿ يَعْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْلِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ ﴾ . أي يعلم الغيب الذي تقدمهم والغيب الذي يأتي من يعدهم .

ومُعنى : ﴿ وَلَا يُجِيطُونَ بشيءٍ مِنْ عِلْمِهِ ﴾ .

أَي لا يعلمون الغيبَ لا مِمًّا تقدُّمهُمْ ولا مما يكُونُ مِنْ بَعْلِهِمْ.

ومعنى : ﴿ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾: إلا بما أُنبأ به ليكون دليلًا على تثبيت نبوتهم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَسِمَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ والْأَرْضَ﴾ . قيل فيه غير قول، قال ابن عباس: كرسيُّه علمه، ويروى عَرْ, عطاء أنه

فيل فيه غير قول، قال بن خباس. فرسيه عسب ويوري س

<sup>(</sup>١) سورة هود ١١ -٦.

<sup>(</sup>٢) الزمر (٢٩) آية ٣.

<sup>(</sup>٣) يرنس (١٠١) آية ١٨.

قال: ما السموات والأرض في الكرسي إلا حَلْقَةٌ في فلاة، وهذا القول بين لأن الذي يعتمد عليه ويجلس عليه، لأن الذي يعتمد عليه ويجلس عليه، فهذا يدل أن الكرسي عظيم، عليه السموات والأرضُونَ، والكرسيُّ في اللغة والكراسة إنما هو الشيء الذي ثبت ولزم بعضه بعضاً، والكرسيم ما تَلَبُد بعضه على بعض في آذان الغنم ومعاطن الإبل. وقال قوم: ﴿كُرسيُّهُ قَدْرُهُ التي بها يمسك السموات والأرض، قالوا: وهذا قولك إجمل لهذا الحائط كرسياً، أي يجعل له ما يعْمِدُه ويُمسكه، وهذا قريب من قول ابن عباس رحمه الله. لأن علمه الذي وسع السموات والأرض لا يخرج من هذا، والله أعلم بحقيقة الكرسي، إلا أن جملته أه أم وعظيم من أمره ـ جلّ وعزّ.

ومعنى : ﴿ وَلَا يُؤُودُهُ جِنْظُهُمَا ﴾ .

أَي لا يُثَمَله، فجائز أَنْ تَكُون الهاءُ للّه عزّ وجلّ، وجائز أَنْ تَكُون للكرسي، وإذا كانت للكرسي فهو من أمر الله.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ لَا أَكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾. .

﴿إِكْرَاهُ فِنصِ بغير تنوين، ويجوز الرفع ولا إِكْرَاهُ ولا يُقرأ به إِلاَ أَنْ تُنبُت رواية صحيحة

وقالوا في ﴿لاَ إِكْرَاهُ فِي النَّبِنِ﴾ ثلاثة أقوال: قال بعضهم إن هذه نسخها أمر الحرب في قوله جل وعزد ﴿واقتَلُوهُمْ حِيْثُ ثَقْفَتُمُوهُمْ ﴾ (١) وقبل إن هذه الاية نزلت بسبب أهل الكتاب في أن لا يكرهوا بعد أن يؤدوا الجزية، فأسا مشركو العرب فلا يقبل منهم جزية وليس في أمرهم إلا القَتْلُ أو الإسلام، وقبل معنى ﴿لا إكراه في الدين﴾ أي لا تقولوا فيه لمن دخل بعد حرب أنَّهُ دَخَل مكرها، لأنه إذا رضى بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ آية ١٩١.

ومعنى : ﴿ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاعُوتِ ﴾ .

قيل الطاغوت مَرَدَةً أهل الكتاب، وقيل إن الطاغوت الشيطان، وجملت أن من يكفر(١) به، وصدق بالله وما أمر به فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد عقد لنفسه عقداً وثيقاً لا تحله حجة.

> وقوله عزّ وجلّ : ﴿لا انْفِصَام لَهَا﴾: لا إنقطاع لها. يقال فصمت الشيءَ أَقْصُمُه فصماً أي قطعته. ومعنى : ﴿واللّهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ﴾.

أي يسمع ما يعقد على نفسه الإنسان من أمر الإيمان، ويعلم نيته في

وقوله جلُّ وعزٌّ: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾.

يقال قد توليت فلاناً، ووليت فلاناً ولاية، والولاية بالكسر اسم لكل ما يتسولى، ومعنى ﴿وَلِيُ ﴾ على ضسروب، فسالله ولي المؤمنين في حجّساجِهم وهدايتهم، وإقامة المرهان لهم لأنه يزيدهم بإيمانهم هداية، كما قال عزّ وجلّ: ﴿والدّين اهتدوا زادهم هدى﴾ ٣٠. ووليهم أيضاً في نصرهم وإظهار دينهم على دين مخالفيهم، ووليهم أيضاً بتولى فولهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿يُحْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾. .

أي يخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور الهدى لأن أمر الضلالة مظلم غير بين، وأمر الهدى واضح كيبان النور، وقد قال قوم في حُرِجُهُم من الظلمات إلى النور، وهذا ليس قول أهل النور، وهذا ليس قول أهل النفة. إنما قاله الأخفش وحده.

<sup>(</sup>١) في ك: من يكفر بما خالف أمر الله.

<sup>(</sup>٢) في ك فيه. "

<sup>(</sup>٣) سورة الفتال ٤٧ آية ١٧.

والدليل على أنه يزيدهم هدى ما ذكرناه من الآية، وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَأَمُّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمُ إِيمَانًا ﴾ (١) .

ومعنى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَا وُهُم الطَّاعُوتُ ﴾ .

أي الدين يتولون أمرهم هم الطاغوت دوقد فسرنا الطاغوت، و ﴿الطاغوت﴾ ههنا والمد في معنى جماعة، وهذا جائز في اللغة إذا كان في الكلام دليل على المجماعة، قال الشاعر:

بِها جِيفُ الحَسْرى فأما عِظامها فَبِيضٌ، وأَسًا جِلْدُهَا فَصَليبُ(٢) جلدها في معنى جلودها.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿أَلُمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجٌ إِيْرَاهِيمَ فِي رَبِّه﴾ .

هذه كلمة يوقف بها المخاطب على أمر يعجب منه (٢)، ولفظها لفظ استفهام، تقول في الكلام: ألم تر إلى فلان صنع كذا وصنع كذا. وهذا مما أُعُلِمَه النبي ﷺ (١) حُجِّة على أهل الكتاب ومشركي العرب لأنه نبأ لا يجوز أن يعلمه إلا من وقف عليه بقراءة كتساب أو تعليم معلم، أو بسوحي من الله عرّ وجلّ: فقد علمت العرب الذين (٩) نشأ بينهم رسول الله ﷺ أنه أبيّ، وأنه لم يُعلَّمُ النوراة والإنجيل وأخبار من مضى من الأنبياء، فلم يبق وجه تعلم منه هذه الأحاديث إلا الرحيُ.

. وقوله عزِّ وجلَّ : ﴿ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ المُلْكَ ﴾ .

أَىْ آتى الكافر الملك، وهذا هو الذي عليه أهل التفسير وعليه يصح

<sup>(</sup>١) ليست في ك والايه سورة ٩ - ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) تقلم شرحه

<sup>(</sup>٣) كلمة ﴿ الم تر﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ط علمه.

<sup>(</sup>د) مي ط الذي .

المعنى، وقال قوم إن الذي آتاه الله الملك إسراهيمَ عليه السلام وقالـوا: اللَّه عزّ وجلّ لا يُملِكُ الكفّائرَ

وإنما قالوا(١) هذا لذكره عزّ وجلّ: وآتاه الملك، والله قال: -

﴿ تُوتِّي المُلكَ مَنْ تَشَاءُ وتنزع الملك مِمَّنْ تَشَاءُ، وتُعِرُّ مَنْ تَشَاءُ وتُبلِل مَنْ تَشَاءُ وتُلكِ مَنْ تَشَاءُ ﴿ اللهِ الكافر الملكَ ضرب من امتحانه الذي يَمَتَحنُ اللهِ بعَلْه، وهو أعلم بوجه الحكمة فيه.

والدليل على أن الكافر هو الذي كان مُلَّكَ أنه قال: ﴿أَنَا أُحِي وَأَمِيتَ ﴾ وأَنه دعا برجلين فقتل أحدهما وأطلق الأخر، فلولا أنه كان ملكاً وإبراهيمُ عليه السلام غيرَ ملك لم يتهيأ له أن يقتل وإبراهيم الملك، وهو النبي عليه السلام.

وأمالًا معنى احتجاجه على إبراهيم بأنه يحيى ويميت، وتوك إبراهيم منافضته في الإحياء والإماتة، فمن أبلغ ما يقطع به الخصوم ترك الإطالة والاحتجاج بالحجة المُسْكِتة لأن إبراهيم لما قال له: ﴿فَهَإِنَّ اللَّه يأتي بالشمس من المشسوق فأت بها من المغرب كان جوابه على حسب ما أجاب في المسألة الأولى أن يقول: (٤) فأنا أفعل ذلك فَتَبَيَّن عجزًه وكان في هذا إستكاتُ الكَافِر فقال اللَّه عزَّ وجارً:

﴿ فَهُمِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ وتأويله انقطع وسَكتَ مُتحَيِّراً، يقال: بُهِتَ الرجل يُبُهَتُ بُهْتاً إذا انقطع وتحير، ويقال بهذا المعنى وبَهِتَ الرجل يُبْهَتُ، (٥٠)، ويقال بَهَتُ الرجل أَبْهَتُه بُهْتاناً إذا قابلتُه بكلب.

<sup>(</sup>١) في ط الذي قالوا.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٣ آية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) في ك نأما.

 <sup>(</sup>٤) كان متنفي الإجابة الأولى أن يقول هنا: أنا أني بالشمس من المغرب، ولكه لا يستطيع فنبين عجزه.

<sup>(</sup>٥) عبارة ك: ويقال بهت بهذا المعنى، بهت الرجل وبهت.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَو كَالَّذِي مَرُّ على قَرِّيةٍ ﴾.

هذا الكلام معطّوف على معنى الكلام الأول، والمعنى ـ والله أعلم ـ أرأيت كالذي مرَّ على قَرية، والقريام في اللغة سميت قىرية لاجتماع الناس فيها، يقال قرَيْتُ المَاة في الحوض إذًا جمعتُه.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَهِيَ خَاوِيةً عَلَى عُرُّوشِهَا﴾ .

معنى ﴿خاوية﴾: خالبة - و ﴿عروشها﴾ - قال أبو عبيدة: هي الحِيّامُ وهي
بيوت الأعراب، وقال غير أبي عبيدة: معنى ﴿ وهي خاوية على عروشها، بَقِينُ
حَطانُها لا سُقُوف لها. ويقال خَوتِ الدار والمدينة تخري خَواة - ممدود - إذا
خلت من أهلها، ويقال فيها: اخرِيتُ، والكلام هو الأول - ويقال للمرأة إذا
خَلاّ جوفُها بعد الولادةِ وللرجل إذا خَلا جوفُه من الطُعام - قدْ خوي وَيَخْوَى
خَوَى - مقصور - وقد يقال فيه خَوى يخوي - والأولُ فِي هَذَا أَجود.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ أَنِّي يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بِعْدَ مَوْتَهَا ﴾ .

معناه منُ أَيْنَ (١) يُحيى هَذه اللَّهُ بعْدَ مَوْتهَا.

وقيل في التفسير إنه كان مؤمناً وقد قيل إنه كان كافراً، ولا ينكر أن يكون مُؤمناً أحبُّ أن ينزداد بصيرة في إيمانه فيقول: ليت شعري كيف تُبقَفُ الأموات كما قال إبراهيم عليه السلام:﴿وَرَبُ أَرِينِ كُيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَمَاتُهُ اللَّهُ مِائَةَ عَام ثُمُّ بَعَثُه ﴾ .

معناه ثم أحياه لأنه لا يُبْعث ولا يتصرف إلا وهو حي.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿كُمُّ لَبِثْتَ﴾.

<sup>(</sup>١) الاستفهام على هذا يعني الاستبعاد وفي الشرح الأتي فسره بكيف ومعناه التعجب وهو أولى.

يقرأ بتبيين الشَّاء، وبـإدغام الشَّاءِ في التَّاء، وإنمَا أدغمت لقرب المخرجين.

ومعنى: ﴿ قَالَ لَيْتُ يُومًا أَوْ بَمْضَ يَوْم ﴾ أنه كان أميت في ضدر النهار ثم بعث بعد ماثة سنة في آخر النهار، فظن أنَّ مقدار لَبُه ما بين أول النهار وآخره، فأعلمه الله أنه قد لبث ماثة عام وأراه علامة ذلك ببلى عظام حماره، وأراه طَعَامَه وشَرَابه غير متغير وأراه كيف﴿ يُنْشِئُ العِظَامَ، وكيف تُحتسَى اللحمَ ﴾

﴿فَأَنْظُر إِلَى طَعَامِكَ وشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنُّه ﴾.

يجوز بإثبات الهاء وبإسقاط الهاء(١) في الكلام، ومعناه لم تغيره السنون، فمن قال في السنة سانهت فالهاءُ من أصل الكلمة، ومن قال في السنة سانهت فالهاءُ من أصل الكلمة، ومن قال في الشنة سانيت فالهاء زيدت لبيان الحركة، ووجه الفراءة على كل حال إثباتها والوقوفُ عليها بغير وصل ١٦ فمن جَمَلَهُ سانيت ووصلها إن شاء أو وقفها على من جعله من سانهت، فأما من قال: إنه من تغير من أسن الطعام باسن فخطأً. وقد قال بعض النحويين إنه جائز أن يكون من (التغيير)(١) من قولك من حمإ مسنون وكأن الأصل عنده ولم يسنن، ولكنه أبدل من النون ياءٌ كما قال:

تقضى البازي وإذا البازي كَشَوْهُ (1).

<sup>(</sup>١) ك من الكلام.

 <sup>(</sup>٣) ك. الوقوف عليها بها، السكت. أي ضاؤا وصالت كالامسك أسقطتها من لفظك فقلت لم
 يتسر، وإنظر ومن جعله من صنهت أثبت الهاء في لفظه وقف أو وصل.

<sup>(</sup>٣) ليست في ط.

<sup>(</sup>غ) المجتلج اللسان. (قضض، ضبى). وانظر ص ٣٣٤ يسدح عسر بــن عبــــد الله بن معمر القرضي:

لقلد سميا ابن معيمبر حيين اعتمير

إذا المكرام ابتماروا الباع بعد تقضى البازي إذا البازي كشر

يريد تقضض، وهذا ليس من ذاك لأن ومسنون، إنما هو مَصْبُوب على سنة الطريق(¹).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَانْظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾.

يقرأ ﴿ نَنْفِرُها ﴾ بالزاي ، وَنَقْبُرُها ، وَنَنشُرُهَا [بالراء] فمن قرأ تُنْفِرُها كان معناه نجعلها بعد يلاها وهجوذها ناشزه ينشز بعضها إلى بعض، أي يرتفع ، والنَّشُرُ في اللغة ما ارتفع عن الأرض، ومن قرأ تَنْفِرُها، وتَنفُرُها، فهو من أَنَّشُر الله الموتى ونشرهم - وقد يقال نَشُرهم الله أي بعثهم، كما قال: ﴿ وإليه النَّشُورُ ﴾ (٢٠).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَمَّا تَبَيْنِ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَلِيرٌ ﴾ .

(معناه: فلما تبين له كيف إحياء الموتى. قال: ﴿أَعْلَمُ أَن اللّهِ على كل شيءٍ قدير﴾، فإن كان كلما قبل أنه كان مؤمناً، فتأويل ذكره: ﴿أَعلم أَن اللّه على كل على كل شيء قدير﴾ "كليس لأنه لم يكن يعلم قبل ما شاهد ولكن تأويله: أني قد علمت ما كنت أعلمه غيباً مشاهدة، ومن قراً واعْلَمْ أَن اللّه على كل شيء قدير وفائويله إذا جزم أنه يُقبل على نفسه فيقول: واعْلَمْ أَيها الإنسان أَن الله على كل شيء على كل شيء قدير والرفع على الإخبار ٤٠).

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبراهيمُ ربِّ أَرِنِي كَيْفَ تُنْحِي الْمَوْتَى ﴾.

وأوردها في (ضبر) بالسين. من كسر الطائر يكسر كسرا وكسورا إذا ضم جناحيه حتى ينقض . فإذا ذكرت جناحيه قلت: كسر جناحيه كسراً. يقبال: انقض الطائر، وتقضيض وتقضى . على التحويل.

<sup>(</sup>١) تابع الزجاج هنا أبا عبيلة وجمهور المفسرين أنه منتن.

<sup>(</sup>۲) الملك ـ ۱۸ ـ

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في ط.

<sup>(</sup>٤) أي المضارع لإخبار المتكلم عن نفسه أنه قد إقتنع.

موضع ﴿إذَ نصب المعنى أذكر هذه القصة \_ وقوله ﴿رَبُّ أَرِنِ ﴾ . أصله أَرْإِني ، ولكن المجمع عليه في كلام العرب والقراءة طرح الهمزة ، ويجوز وأرثي ، وقد فسرنا إلقاة هذه الكسرة فيما سلف من الكتاب ، وموضع ﴿كيف ﴾ نصب بقوله : ﴿تَنْحِي المُوتَى ﴾ (١) أي بأي حال تحيي المؤتى وإبراهيم عليه السلام لم يكن شاكاً ولكنه لم يكن شاهَد إحْياء ميت ، ولا يعلم كيف تجتمع العظام المتفرقة البالية ، المستحيلة (٢) ، من أمكنة متباينة فأحب علم ذلك مشاهدة .

ويروى في التفسير أنه كان مرَّ بحيقَةٍ على شاطى؛ البحر والحينان تخرج من البحر فتتف من لحم الجيفة، والطيرُ تُحُط عليها وتُنْسِرُ<sup>(1)</sup> منها، ودوابً الأرض تأكل منها، ففكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة فحل في حيتان البحر وطير السماء ودواب الأرض ثم يعود ذلك حياً، فسأل الله تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأسره الله أن يأخذ أربعة من الطير، وهو قوله عو وجلً :

﴿ فَصُرُّهُنَّ إِلَيكَ ﴾.

وتقرأ فَصِرْهُنَّ إليك ـ بالضم والكسر ...

قال أهل اللغة: معنى صرهن أُمِلُهن إليك، وأجمَعهن إليك، قال ذلك أكثرُهم، وقال بعضهم: صرهن إليك أَفَطُعُهن، فأما (نظير)(1) صُرهُر أُملهن وأجمعهن فقول الشاعي(9)

<sup>(</sup>١) أي هي حال.

<sup>(</sup>٣) التي تحولت إلى هيئة أخرى.

<sup>(</sup>٣) تقتطم منها نتفاً.

<sup>(</sup>٤) ك فقط. وعبارتها .. ونظير صرهن وأجمعهن قول الشاعر:

<sup>(</sup>٥) للمعلى بن جمال العبدي وجاه بعده:

ينقرق ببينها صدع رباع لنهظاب كماصخب الغريم

وجاءت خِلْعةُ دهسٌ صفايا يصدور عنوقَها أَحُوى زُنيم المعنى أن هذه النمنم يعطف عنوقها هذا الكبش الأحدى

ومن قال صرت: قطعت، فالمعنى فخذ أربعة من الطير فصرهن أي قَطَّعُهُنَّ، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءًا. المعنى إجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءًا. ففعل ذلك إبراً هيم عليه السلام ثم دعاهن فنظر إلى الريش يسعى بعضه إلى بعض، وكذلك العظام واللحم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾ .

﴿عزيز﴾ أي لا يمتنع عليه ما يريد ـ حكيم فيها يـدبر، لا يفعـل إلا ما فيــه الحكمة.

فشاهد إسراهيم عليه السلام ما كنان يعلمه غيباً رأي عين، وعلم كيف يفعل الله ذلك. فلم تقصل الله ما فيه البرهانُ والدُّلالَةُ على أَمر تَوْحيده. وما آناه الرسل من البينّات حتَّ على الجهاد، وأعلن أن من عانده بعد هذه البراهين فقد ركب من الفسلال أمراً عظياً وأن من جاهد مَنْ كَفَر بعدَ هذه البُرهان فله في جهاده ونفقته فيه - الثوابُ المعظيم، وأن الله عزّ رجل وعد في الجنة عشر أمنالها من الجهاد. ووعد في الجهاد أنْ يُضاعِف الواحد بسبع مائة مرة لما في إقامة الحق من التوحيد (١)، وما في الكفر من عظم الفساد فقال:

وْمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَاكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبُّةٍ أَنَّبَتْ سَبَّعَ سَنَابِلَ، ف فِي كُلُّ سُبُلَةٍ مِاثَةً حَبَّةٍ، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>اللسان: دهس وجاء فيه في: (ظأب) رواية أخرى هي:

يصوع عنوقها أحوى ونيم ... له ظألب ... ؛ وفي (صور) كما هنا ويصوع ممناه يسوق أو يجمع .. والمنوق جمع عناق: الأنثى من ولد المعز، والأحوى ـ يقصد به النيس الذي به حوة، وهي سواد يعيل إلى الحمرة والزنيم ـ الذي له زنم في عنقه . وخلعة : جماعة .

<sup>(</sup>١) ك أن الواحد يضاعف . . . لما في الجهاد .

أي جواد لا ينقصه ما يتفضل به من السعة، عليم حيث يضعه.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِاللَّهُ وَالأَذَى ﴾.

فالمن أَن تُمنَّ بما أُعطيت وتَعَتَّدُ به كأنك إنما تقصد به الاعتداد والأذى أَن تَوبِخ المعطي.

فأعلم اللّه عزّ وجلّ أن المن والأذى يبطلان الصدقة كيا تبطل نفقة المنافق الذي إنما يعطي وهو لا يُريدُ بذَلك الصَطاءِ ما عندَ اللّه، إنما يعطي ليُوهِمَ أنه مؤمن(١)، وقال عزّ وجاًر:

﴿ فَمِثْلُهُ كُمِّثُل ِ صَفُوانٍ ﴾ .

والصفوان الحجر الأملس وكذلك الصفا.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿عَلَيْه تُرابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ ﴾ .

والوابل المطرُ العظيم القطر ـ فإذا أصاب هذا المطرُ الحجرُ الذي عليه تراب لم يثق عليه من التراب شيءٌ، وكذلك تبطل نفقة المنافق ونفقة المُنان والمُؤذى.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ ﴾.

أي لا يجعلهم بكفرهم مهتدين، وقيل لا يجعل جزاءهم على الكفر أنْ يهديهم، ثم ضرب الله لمن ينفق يريد ما عند الله ولا يمن ولا يؤذي مثلًا. فقال:

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَا أَمُّم الْبَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيناً مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾.

أي ليطلب مرضاة الله وتثبيناً من أنفسهم، أي ينفقونها مغرين أنها مما شب الله علمها.

 <sup>(</sup>١) في ط بعد هذا إعادة الجملة. قال: قاعلم الله أن المن والأذى يبطلان الصدقة كما يبطل إنفاق هذا إعطاؤه.

﴿ كَمَثَلُ جَنَّةً بِرَبُوَقِ﴾ بفتح الراءِ ويرُبوة. بالضم \_ ويرِبُوة \_ بالكسر \_ ويِرِباوة، وهذا وجه رابع.

والعربوة منا إرتفع من الأرض، والجنة البستان، وكمل منا نبت(١) وكف وكثر، وستر بعضه بعضاً فهو جنة ـ والموضع المرتفع إذا كان له ما يرويـه من الماء فهو أكثر ريَّماً من المستنفِل، فأعلم اللَّه عزَّ وجلّ أَن نفقة هُوُلاءِ المُؤْمِنين تُؤكّو كها يؤكّونُبُّتُ هذه الجنة التي هي في مكان مرتفع.

﴿ أَصَابَهَا وَابِلَّ ﴾ : وهُو المطرُّ العظيمُ القَطْرِ.

﴿فَآتَتْ أَكُلُها﴾: أي ثمرها، ويقرأ أَكْلَهَا والمعنى واحدً.

﴿ضِعْفَينْ﴾: أي مثلين.

﴿ وَإِنَّ لَمْ يُصِبُّهَا وَابِلَّ فَطَلُّ ﴾ .

و ﴿ الطلُّ ﴾ المطر الدائمُ الصَّغَارِ القَطْرِ الذي لا يكاد يسيل منه المثاعب ٣٠. ومعنى : ﴿ وَاللُّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ .

أي عليم، وإذا علمه جازي عليه والذي ارتفع عليه ﴿فطل﴾ [أنُّهُ] عـلى معنى فإن لم يصبها وابل فالذي يصيبها طل٣.

وقوله جلَّ ثَنَاؤُه : ﴿ أَيْوَدُ أَحَدُكُم أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنَ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾ .

هذا مثلُ ضَربهُ الله لهم للاخرة وأُعْلَمَهُم أَنَّ حاجتهم إِلَى الأحمال الصَّالحة كحاجة هذا الكبير الذي له ذُرِّيَّة ضُعفاءً، فإن احترقت جنته وهو كبير وله ذرية ضعفاءُ انقطع به، وكذلك من لم يكن له في الآخرة عمل يـوصله إلى

<sup>(</sup>١) ك: كل نبت كثف,

<sup>(</sup>٢) الجداول الصغيرة . \_ جمع مثعب.

<sup>(</sup>٣) أي هو معطوف على القاعل.

الجنة فَحسْرتُه في الأخرة ـ مع عظيم الحسْرة فيها ـ كَحَسْرة هذا الكبير المنقَطيم به في الدنيا.

· ومعنى : ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ ﴾ ·

الإعصار الربح التي تهب من الأرض كالْمُمُود إلى نَحْو السَّماءِ وهي التي تسميها الناس الزَّوْيَعةَ، وهي ربح شديدة، لا يقال إنها إعصار حَقَّ تهبُّ بشدَّةٍ، قال الشاعر:

إِنْ كَنْتَ رِيحِها فقيد لِاقيتَ إِعْصَاراً(١)

ومعنى : ﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ ﴾ .

أي كهذا البيان اللذي قد تبين الصَّدَقَة والجهاد وقصة إبراهيم - عليه السلام - والذي مرَّ على قرية، وجميع ما سلَف من الآيات أي كَمَثل بيان هذه الأقاصيص ﴿ يُبِنُّ اللَّه لكم الآيات﴾، أي العَلاَمَات والدَّلالات التي عَمَّناجُون إليها في أَمْر توحيد، وإثبَّات رسالات رسله وثوابه وعقابه.

﴿لَعَلُّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ﴾.

وقوله تبارك إسمه: ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا كَسَبَّتُمْ وَيًّا أَخْرَجُنَا لَكُمُ مِنَ الأرض﴾.

فللعنى أَنفقوا من جَيّد ما كسبتموه من تجارة، ومن وَرِقِ وعين، وكذلك من جَيد الثمار، ومعنى﴿أَنفقوا﴾: تصدقوا وكان قوم أُتوا في الصدقة بردىءِ الثمار.

ويروى عن النبي 纖 أَنه أَمر السعاة الا يُخَرَّصَ الجُعْرُورَ وَمِعَى الفَارَة (٢٠

<sup>(</sup>١) مثل عربي في اللسان وعصري.

<sup>(</sup>٢) المجعرور ضرب من التمر صغار لا ينتفع به ومعي الفارة نوع من النخيل رديء الثمر.

وذلك أنهما من رديءِ النخل، فأمسر ألا تخرص عليهم لشملا يعتلوا بمه في الصدقة(١).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾.

أي لا تقصدوا إلى رديء المال، والثممار فتتصدقموا بـه، وأنتم (تعلممون أنّكم;(٢) لا تأخذونه إلا بالإغماض فيه.

ومعنى: ﴿وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾.

يقول: أنتم لا تأخذونه إلا بوكس (٢٠). فكيف تعطونه في الصدقة.

وقوله عرِّ وجلَّ : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حِيدٌ ﴾.

أي لم يأمركم بأن تتصدقوا من عَزَزٍ. ولكنه لاختباركم، فهو حميد عملى ذلك وعلى جميع نعمه. يقال قد غَنِيَ زيد يغنى غِنى ـ مقصور ـ إذا استغنى، وقد وقد غَنِيَ القومُ إذا نَزَلوا في مكان يقيهم، والمكان اللذي ينزلون فيه مَغْنى، وقد غَنى فلان غِنَام إذا بالغ في التطريب في الإنشاد حتى يستغنى الشعر أن ينزاد في نغمته، وقد غنيت المرأة مُنْنَاناً. قال قيس بن الخطيم:

أَجَدُ بعد مرة غُنْيانها فتهجر أم شأندا شأبها (2) غُنْيانها: غِنَاها. والغواني: النساء، قبل إنهن سمين خواني النهن غَنِينَ بجمالهن، وقبل بأزواجهن.

وقوله جلِّ وعلا: ﴿الشُّيْطَانُ يَمِدُكُمُ الفَقْرَ ﴾.

(١) بخرجون صدقاتهم عنها.

(٢) ط فقط.

(٣) الوكس: النقص ووكس الشيء نقص. أي لا تأخذونه إلا مغبونين منقوصاً حظكم.

(٤) الأغاني ٣ - (١٣ - ١٣) ط دار الكتب. يريد أبطرها الثراء والفني.

وفيس بن الخطيم بن عدي ـ فارس فاتك: قتل أبوه وجده ـ وكان قاتل أبيه من الخزرج: وكان قيس طفلًا فلما كبر ثار لهمل وعمرة هذه هي أم التعمان بن بشير عمرة بنت رواحة، ترجمتها في الأصابة حـ ٨ ص ١٤٦. يضال الفقّر والفَّفَر جميعاً، والمعنى أنه يحملكم على أن تؤدوا في الصدفة رديء المال مجموعة الفقّر بإصطاء الجيَّد ومعنى ﴿يعدكم الفقر﴾: يعدكم بالفقر ولكن الباة حذفت. وأفضَى الفعل فنصب كها قال الشاعر: (١)

أُمرتُك الحيرَ فافعل ما أُمرت به فقد تمركتُك ذا مال وذا نَشَب

ويقال وعدته أُعده وَعُداً وعِدةً ومَوْعِداً ومَوْعِدةً ومَوْعِدةً وموعُوداً وموعودة. ومعنى: ﴿ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَشَاء ﴾.

رمعنى: ﴿وَيَأْمُرُكُمُ بِالْفُحَشَاءِ ﴾.

أي بأن لا تَتَصَدُّقُوا فَتَتقاطَعُوا.

ومعنى : ﴿ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَنْفِرةً مِنْهُ وَفَضْلاً ﴾ .

أَي يَعِـدُكُمْ أَنْ يُجازيكم على صَـدقَتكم بالمنْفـرةِ، ويَمِـدُكم أَنْ يُخْلِفَ نُكُمْ.

ومعنى: ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ﴾ .

﴿ وَاسْمِ ﴾ يعطي من سعة، و ﴿ عَليم ﴾ يَعْلَم حيثُ يضَع ذَلك، ويعلم النيبَ والشَّهادَةِ.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يُؤْتِي الْجِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ﴾ .

معنى ﴿يَرْتِي﴾ يمطى، و﴿الحكمة﴾ فيها قولان: قال بعضهم [هي] النبوة، ويُرْوَى عن ابن مسعود أن الحكمة [هي] القرآنُ، وكفى بـالقرآن حِكْمةً، لأن الأُمّة به صـارت علماة بعد جهـل، وهـو وصلة إلى كـل علم يُقَرِّب منَ اللهِ عرَّ وجلَ: وذَرِيعةٌ إلى رحمته، ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤتَ الحِكْمَةُ فَقَدْ أُونَ خَيراً كَثِيراً ﴾.

 <sup>(1)</sup> ينسب لعدد من الشعراء - الأعشى وخفاف بن ندبة وإياس بن عامر وأعشى طرود والعباس بن مرداس - والمشهور أنه لعمرو بن معد يكرب الزيبدي .

أنظر الكامل 1 ـ ٣٣ ت أبر الفضل، والخزانة 1 ـ ٦٦٤ - ٦٦٦ والكتاب ـ ١ ـ ٢٦ باريس. ١٢ ـ ١٧ ط المقامرة. وابن الشجري ٢ ـ ٣٤١ وفي كثير من الكتب.

أي أُعْطِيَ كل العلم، وما يوصل إلى رحمة الله، و.﴿يُؤْتَ﴾ جزم بِمَن، والجواب﴿فَقَدُ أُرْيَ خيراً كَثيراً﴾

ومعنى ﴿ وَمَا يَذُّكُّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾.

أي ما يفكر فكراً يذكر به ما قص من آيات الفرآن إلا أُولو الألباب، أي دُوُو المُقول. وواحد الألبّاب لُب، يقال قد لَبِثْتَ يا رجُل(١٠ وأنت تَلَب، لَبَابَة ولُبًا، وقراتُ على مُحمَّد بن يزيدَ عن يونس: لَبَبْت لَبَابَة. وليس في المضاعف على فَمُلْتُ غيرُ هذا(٢٠)، ولم يروه أحد إلا يونسَ، وسألت غير البصريين عنه فلم يُعْرفُه.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَو نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُه ﴾.

أي ما تصدقتم بـه من فرض لأنـه في ذكر صـدقة الـزكاة وهي الفـرض والنذر: التطوع، [و] كل ما نوى الإنسانُ أن يتطوع به فهو نذر.

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ : أي لا يخفى عليسه فهو يجازي عليه ، كسا قال جلّ أنتاؤه ؛ ﴿ فَمَنْ يَعْمَل مِنْقَالَ ذَرُةٍ خَيْراً يَره ﴾ (٣ \_ يشال نذرت النَّلْرَ أَنلِرُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَالًا عَلَمْتُهُمْ وَخَوْقُتُهُم إِنْلَارًا وَقَلِيراً وَالْجَمِيمِ النَّلُورُ ، وَالْخَدَرُهُ القَوْمَ إِذَا أَعْلَمْتُهُمْ وَخَوْقُتُهُم إِنْدَارًا وَقَلِيراً وَقَلْ جَل نَسَاؤه ؛ وَقَال جَل نُسَاؤه ؛ ﴿ وَقَلْ جَل نُسَاؤه ؛ ﴿ وَقَلْ جَل نُسَاؤه ؛ وَقَال جَل نُسَاؤه ؛ وَقَال جَل نُسَاؤه ؛ ﴿ وَقَلْ مِنْ اللّهُ وَيَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

النُّذُو مثل النُّكُو، والنَّذِير مثل النَّكِيرِ.

<sup>(</sup>۱) كملم يملم.

<sup>(</sup>٢) إن كأن بمعنى صار ذا لب كحُّسن أي صار ذا حسن فهو قياس جائز. ولكن لم يأت في المصنف.

<sup>(</sup>٣) الزلزلة ٩٨ ـ ٧.

<sup>(</sup>٤) كضرب وكتصر .

<sup>(</sup>٥) سورة الملك ٦٧ ـ ١٧ . (٦) سورة القمر: ٥٤ م ١٦ . ١٨ . ٣٠ .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنْ تُبُدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعمًّا هِي ﴾.

معنى ﴿إِنْ تَبُدُوا﴾: تَظْهِرُوا، يُقَالَ بَدَا الشيءُ يبدو إِذَا ظَهرَ، وأَبَلَيتُه أَنَا إِيْدَاءُ، إِذَا أَظهرته، ويدا لي بُدَاءُ إِذا تَعَيْر رايي عمّا كان عليه، و﴿تَبُدُوا﴾ جُرَمَ بإنْ، وقوله: ﴿فَنعَسّا هِي﴾(١) الجواب، وروى أبو عُبَيدٍ أَنَّ أَبا جَعْفَر(١) وشَيْبَة ٣ ونافعاً وعاصماً وأبا عمرو بن العلاء قرأوا: ﴿فَنِغْمّا هِي﴾ وبكسر النون وجزم العين وتشديد العيمه، وروى أن يحيى(٤) بن وثّاب، والأشمس وحمزة

(١) في ب تعم.

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزوبي، تابعي مشهور أحد القراء العشرة، قرأ على عبد الله بن عباش، وعبد الله بن عباس وأبي حريرة، وروى الحديث عنهم، أخضر إلى أم سلمة زوج رسول الله ﷺ وهو صغير فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة، وصلى بابن عمر، وظل يقرى» بالمدينة قرابة ثمانين عاماً، لأنه أترا قبل موقصة الحرة وصات سنة ١٣٠، أو ١٣٧، ومعن قراوا عليه نافع بن أبي نعبم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابناء إسماعيل ويعقوب، كما قرأت عليه أنته عليه القرارة، لأنه كان إمام المسدينة في القرامة ملة طهانة ، وكان يُقدَّمُ على عبد الرحمن بن هرمز وهو أيضاً من العبد على زماً يعمره يوماً ويفطر يُوماً ليروض نفسه على العبلاة، وكان يصلي في جوف الليل شماني ركمات يقداً في كل ركمة سورة من طوال المفصل، وردَّقي على صدره يوم موته دائرة بيضاء في بهض اللين نقال أصحابه الإنها نور القرأن، وللناس فيه عقيدة حسنة. وهر مولى ابن، عياش. انظر غاله التهمة ١٣٨٨.

 <sup>(</sup>٣) هو شيبة بن نصاح من قراء التابعين، تلميذ أبي جعضر وخَتْنه ومقسرى المدينة معه، كما كان قاضي المدينة.

مولى أم سلمسة دهست لسه هي والسيدة عائشة أن يعلمه الله الغرآن، ولفضله وترآنه قدم ليصلي على السينة سكينة. أهوك الصحابة، وعرض قرامته على عبد الله ين عباس، وعرض عليه نافع قرامته، كما غرض عليه أبو عمرو بن العلاء وإسماعيل بن جعفر واقت ميمونة ـ زوج شية .

وهو أول من القف في الوقف في القرآن، وكان كتابه مشهوراً متداولاً ، تــوفي شبية سنــة ١٣٠ في أيام مروان بن محمد ـ غاية النهاية ١٤٣٨ / ٥ .

<sup>(</sup>٤) من التابعين والأعلام العباد الكثيري الصلاة روى من ابن عمر وابن عباس، وتعلم من عبيد بن فضلة آية آية، وصرض عليه من مشهوري القراء، الدّاني، وأبو عمرو، وأبو عبد الرحمن السلمي. وكنان مقريء أهـل الكوفة في عضره، وأشهـر قرائهـا الشلائة - هـو، وعناصم، والأعمش، وكلهم أسديون بالولاء كنان لحسن قرامته إذا قرأ لا تُحسُّ بالمسجد حركة كنان

والكسَّائِيُّ قرأُوا: ﴿فَنَغِمَّاهُ هِي \_ بفتح النون وكسر العين.

وذكر أبو عُبَيْدٍ أَنَّه رُويَ عن النبي ﷺ قىوله لابن العناص: نعَّمًا بـالمال الصَّالح للرجل الصَّالِح. فذكر أبو عبيدٍ أنه يَخْتَار هَذه القراءة من أجل هـذه الرَّوَاية.

ولا أحسب أصحاب الحديث ضَيَطُوا هذًا، ولا هذه القراءة عسد البصريين النحويين جائزة البتة، لأن فيها الجمع بين ساكنين من غير حرف مَدْ ولين.

فأما مَا قَرَائَاه من حوف عاصم رواية أَي عمرو ﴿فَيْمِمَا هِي ﴾ ، بكسر النون والمين ، فهذا جَيَّدٌ بَالغَ لأن ههنا كسرّ العين والنوني ، وكذلك قراءة أهمل الكوفة ونَهِمًا هي ، جَيَّدة لأن الأصل في يْهُمَ نَيْمَ وَيْهِمَ . ويَهْمَ فيها شلاث لفاتٍ ، ولا يجوز مع إنفام الميم يْهُمًا هي . ودما في تأويل الشّيء زعم الميمريون أنَّ يَهِمًا هي: نعّمَ الشّيءُ هِيَ . وقد فسرنا هذا فيما مضى (١).

ومعنى : ﴿ وَإِن تُنْخَفُوهَا وَتُؤِتُوهَا الفُّقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ .

هذا كان على عهد رسول الله ﷺ فكان الإخفاء في إيتاء الزكاة أُحسَن، فأمّا اليومَ فالناس يُسيئون الظن، فإظهارُ الزكاة أُحسنُ، فأمّا التّعلوع فإخفاؤه أُحسن، لأنه أدل على أنه يعريد الله به وحده، يقال أَخفَيْتُ الشيءَ إخفاءً إذا سَتَرَتُهُ، وخَفِي خَفَاءٌ إذا اسْتَتَر، وخَفَيْتُه أُخْفِيه خَفْيًا إذا أَظْهَرْتُه، وأهل المدينة يسمُّون النَّبَاشُ: المُخْتَفِي (٢)، قال الشاعر في خفيته أَظهرته:

لیس به آحد. وهو قرآ علی علقمة، وعلقمة قرأ علی ابن مسعود. توفی سنة ۱۰۳ (غایة النهایة ۲۸۷۱ حـ ۲ - ۲۸۰).

<sup>(</sup>۱) ص ۱۷۲.

١٠) من خَفَى الشيءَ واختفاه خفياً وخفياً إذا أظهره واستخرجه . فهو صفتف أي بمُستَخْرج.

ف إِنْ تَسدينُسُوا السداءَ لا تَخْفِ ... وإِن تَبْعَثُسُوا الحرْبَ لا تَقْعُدِ<sup>(1)</sup> وقوله عزَّ وجَلَّ ﴿ فَلِيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ﴾ .

معناه إنما عليك الإبلاغ كما قال ـ جلّ وعزّ ـ ﴿ولاَ تُسَأّل عن أصحاب الجحيم﴾(٢٠).

## ومعنى : ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ .

أي يدوفق من يشاءً للهداية، وقال قوم: أَسُو شاءَ الله لهداهم أي لاضطرهم إلى أن يهتدوا ـ كما قال: ﴿إِنْ نَشَا أَنْنَزُلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ (٣). وكما قال ـ عزّ وجل ـ ﴿ولَوْ شَاءَ اللهُ لَهَالُهُ مَعْمَعُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ (٤) وهذا ليس كذلك. هذا فيه: ﴿ولكن الله يهدي من يشاعُه. فَلا مُهتدي إلا بَتَوْفِق الله حكما قال: ﴿وَمَا تُوْفِقِي إِلا بِاللّهِ ﴾ (٥).

ومعنى : ﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْيَغَاءَ وجْهِ اللَّهِ ﴾ .

هذا خاص لِلْمُؤْمِنِينَ، أَعْلَمهم أَنه قد عَلِم أَنهم يريدون بِنَفقتهم ما عند الله جلّ وعزّ، لأنه إذا أعلمهم ذلك فقد علموا أنهم مشابون عليه، كما قال: ﴿وَمَا تُنْهِمُوا مِنْ خَيْرٍ يُوكُمُ إِلِيُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ﴾.

وفوله عزّ وجلّ : ﴿ فَهُوَ خيرُ لَكُم وِيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ .

الرفع في ﴿يَكَفَّرُ﴾ والجزمُ جائزان، ويقرأُ .. ونُكفر عنكم .. بالنون والياء، وزعم سببويه أنه يَخْتَار الرفمَ في ويُكَفِّرُ، قال لأن ما بعد الفاءِ قد صار بمنزلتِه

 <sup>(</sup>١) هو لامرىء القيس يشوعد قتلة أبيه. معاني القرآن للفراء ٣ ـ ١٧٧ أسالي المرتضى ٢ ـ ٣٣ ـ
 وابن بعيش ـ لا تنخفه: لا تظهره.

<sup>(</sup>٢) القرة / ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ٢٦ ـ ٤.

<sup>(</sup>٤) الأنعام ٦ \_ ٣٥.

<sup>(</sup>٥) هود ۱۱ ـ ۸۸.

في غير الجزاء (1)، وأجاز الجزم على موضع فهو خير لكم لأن المعنى يكن (٢) خيراً لكم، وذكر أن بعضهم قرأ: ومَنْ يَشْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَلِيْ لَهُ ويَلْرُهم، بجزم الراء، والاختيار عنده الرفع في قوله ﴿ويلْدِهُم﴾ وفي ونُكَفِّره قال: فأما النصب فضيف جداً، لا يجيزُ ونكفر عَنْكم، (٢) إلا على جهة الاضطرار، وزعم أنه نحو قول الشاعر (٤).

سَاتَسركُ مَسْزِلِي لَبْنِي تَمِيم وَأَلْحَقَ بِالحجازِ فَأَشْتَريخًا إِلاَ أَن النصب أَقوى قليلاً لأَنه إِنَّمَا يَجبُ به الشَّيِءُ بوجُوبِ غيره فضارغ الاستفهامُ وما أَشْبَهُدُ.

هذا قول جميع البصريين وهو بين واضح .

قُولُهُ عَزُّ وَجِلَّ : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ .

قُدراه جمع فقير مثل ظريف وظُرَفاء وقالوا في ﴿أَسْصِدُوا﴾ قولين: قالوا أَحْصَرهم فرض الجهاد فَمَنْفَهم من التَّصَرُّفِ (٥٠ . وقالوا أحصرهم عَدُّوَهُم لأَنَّه شَغَلَهُمْ بِجِهادِه، ومعنى ﴿أَحْصِرُوا﴾ صاروا إلى أنْ حصروا أنفسهم للجهاد، كما تقول رَابُط في سبيل الله .

ومعنى : ﴿ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّباً فِي الأَرْضِ ﴾.

 <sup>(</sup>١) الفاء وقعت في جواب الشرط، فما بعدها لا يستحق أن يجزم أأن الفعل مصطوف على ما بعد
 الفاء

<sup>(</sup>٣) في الأصل يكون.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ـ ويكفر.

<sup>(2)</sup> ينسب قرجل من تميم، وهرو في كتاب سيبريه ١ - ٢٣٤ بدون نسبة \_ وقبال البغدادي، هو للمغيرة بن حبناء بن عمرو بن ربيعة التميمي - شاعر إسلامي اشتهر بهجاله أحاه صخرا - وحبناه أمه غلب اسمها على أيه - المقاصد ٤ ـ • ٣٩ وسعاه هناك ابن حنين.

<sup>(</sup>٥) الاضطراب في الأرض للبيع والشراء.

أي قد ألزموا أنفسهم أمر الجهاد قمنعهم ذلك من التُصرف وليس لأنهم الإيقدرون أن يتصرفوا. وهذا كقولك، أمرني المولى أن أقيم فما أقدرُ على أن إلَيم فالمعنى أني قد ألزَمتُ نفسي طاعَتُهُ، ليس أنه لا يقدر على الحَركةِ وهو صحيحٌ سَرِيَّ، ويقال ضربتُ في الأرض ضرباً، وَصَرَبَ الفَحُلُ الناقةَ إذا حَمَل عليها ضِراباً، والشَّرِيبُ الجليد الذي يسقط على الأرض، يقال ضَربَت الأرض وَجَلِدت الأرض. وروى الكسائي: ضَربَتْ الأرض وَجَلِدتُ الأرض.

ومعنى ﴿يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِيَاهَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ .

أي يحسبهم الجاهل ويخالهم أغنياء من التعفف عن المسألة وإظهارِ التجمل.

ومعنى : ﴿ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسِ إِلْحَافاً ﴾ .

روي عن النبي ﷺ أنه قال ومن سأل ولمه أربعون درهماً فقد ألَّخفَ، ومعنى وَالْحَفَ، أَي اشتمل بالمسْألَة، وهمو مستغن عنها، واللَّحَافُ من هذا اشتقاقه لأنَّه يشمَل الإنسان في التغطية.

والمَعْنَى أَنَّه لِيس منهم سؤال فيكنون منهم إلحساف، كما قسال أمرؤ القيس.

على لَاحِبِ لا يُهْتَمدي بِمَنَدارِه إذا سافَه العَوْدُ الدَّيَّافِيُّ جَرْجَرَا؟؟ المعنى ليس به منار فيهتدى بها، وكذلك ليس من هوُلاءِ سؤال فيقع فيه إلحاف.

<sup>(1)</sup> تكون الجليد على سطحها. وهو الضريب. وفي القاموس جلدت كفرح وأجلدت. (7) سافه: شَمَّة- المُودُ المسن من الإيل - الدَّيَائي، نسبة إلى دياف قرية بالشمام. جرجرا: أخرج ششششته وصاح. ويروي النباطي وهسو الأكثر بمعنى الضخم الجسيم، والسلاعب المطريق الواضع. ديوانه ٧٧ ط السندويي. وأمالي العرتضي ١ ـ ١٦٥. وفي ط الديلي.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿الَّـٰذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْــوَالَهُمْ بِاللِّيلِ والنَّهَارِ﴾ إلى قــولــه ﴿فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ ﴿ ).

﴿الذين﴾ رفع بالابتداء، وجاز أن يكون الخبر ما بعدالفاء، ولا يجوز في الكلام دزيد فمنطلق، لأن الفاة لا معنى لها، وإنما صلح في المذين لأنها تأتي بمعنى الشرط والجزاء(١).

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقومِ الَّـذي يَتَخَلُّهُ الشَّبْقَانُ مِنَ المَسِّرِ ﴾.

المعنى الذين يأكلون الرباً لا يقومون في الآخرة إلا كما يقومُ المَجْنُون، مِنْ حَال جُنُونِه. رَحم أهل التفسير أن ذلك عَلَمٌ لهُمْ في الموقِف، يَعْرَفُهُمْ به أهل المَرْقِف، يُعْلَمُ بِهِ أَنَّهُمْ أَكَلَةُ الربا في الدنيا يقال بِفَلان مَسَّ، وهو أَلْمَس وأُولَقِ<sup>(7)</sup> إذا كان به جنون.

وڤوله عزَّ وجلِّ : ﴿ فمن جاءَه موْعظةٌ مِنْ ربَّهِ فانْتَهَى ﴾ .

جاز تذكير ﴿جاءه﴾، وقال: [تعالى] في موضع آخر ﴿قد جاءَتكم موعظةٌ من رَبّكُم ﴾ (٣) لأن كـل تأنيث ليس بحقيقي فتلكيره جائز ألا ترى أن الوعظ والموعظة معبران عن معنى واحد.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ وأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ .

أَي قَد صُفِحَ لَه حَمًّا سَلَفَ ﴿ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّه ﴾ أَي اللَّه وليه .

ومعنى : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ .

أي من عاد إلى استحلال الربا فهو كافر، لأن من أحل ما حرم الله فهــو

<sup>(</sup>١) ﴿بِاللِّيلِ وَالنَّهَارِ سِراً وَعَلاتِيةٌ عَلَهُم اجْرِهُمِ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُشبُّه الموصول بالشرط لعمومه واستقباله، فتأتى الفاء يعده.

<sup>(</sup>٢) وهذه كلها أسماء للجُنُونِ.

<sup>(</sup>۲) یونس ۱۰ ـ ۵۷ . ـ

كافر، وهُولاءِ قالوا :﴿إِنَّمَا البيع مثل الربا﴾ ومن اعتقد هذا فهوكافر.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

نزلت في قوم من أهل الطائف كنانوا صُولِحوا على أَنْ وُضِعَ عَنهُمُ مَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنَ الرّبَا، وَجُعلَ لَهم أَن يَلْخُذُوا مَا لَهُمْ مِنَ الرّبَا وكان لهم على قوم مِنْ قريْسُ مالً فطالَبَرهُمْ عند المَحْل بالمال والرّبًا فقالت تلك الفرقة(١٠) ما بالنا مِنْ أَشْقَى الناس يؤخذ منا الربا الذي قد وضع عن سائر الناس، فأمر الله عزّ وجلّ ـ بترك هذه البقية، وأعلم أن من كان مؤمناً قبل عن الله أمرَه ومن أمى فهو حرّب، أي كافر، فقال: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ أَمْرَهُ وَمِنْ أَمِي فَهِو حرّبُ، أي كافر، فقال: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

وقال بعضهم فآذِنُوا، فمن قال ﴿فَأَذْنُوا﴾: فالمعنى: أَيْفِنُوا ومن قال فَآذِنُوا كان معناه فَأَعْلِمُوا كُلِّ مَنْ لَمْ يَتَرُكِ الرِّيَا أَنَّه حَرْب. يقال قد آذنته بكذا وكذا، أُوذَه إِيذَاناً إِذَا أَعْلَمْتُه وقد أَذِنَ بِه يأْذَنُ إِذْناً إِذَا عَلِمَ بِه.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنَّ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مُيْسَرةٍ ﴾.

 <sup>(</sup>١) من قريش، ولعل هـذا كان بعد الفتح لأن النبي ﷺ إذا ذاك أعلن أن ربـا الجاهلية موضوع،
 والطائف فتحت بعد فتح مكة كما هو معروف.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>۱۲) في ك فقط.

<sup>(</sup>٤) من الأسماء التي تؤدي معنى المصدر أي الحدث المجرد.

كاذبة إلى وتحو ﴿ تَظُن أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرة ﴾ " .. وإنْ شَفْتَ قُلتَ إلى ومَيْسُرة ، فأمَّا منْ قرأ دالى مَيْسُرو، على جهةِ الإضافة إلى الهاءِ فمخطىء، لأن وميسُر، مَفْعُل والْسِ في الكلام مفعُل " .

وزعم البصريون أنهم لا يعرفونَ مَفْعُلًا إِنِّما يَعْرِفُون مَفْعُلَة.

فَأُمرهم الله بَتَأْخِيرِ رأْس المال بعد إسفاط الربا، إذا كان المُطَالَبُ مُعْسِراً، وأعلمهم أنَّ الصَّدَة برأْس المال عَلَيه أَفْضَلُ.

فقال: ﴿ وَأَنْ تَصَدُّقُوا حَيرٌ لَكُم إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾:

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْماً تُرجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهُ ثُمَّ تُوفِّى كُلُّ نَفْس ما كَسَيّتُ وَهُمْ لاَ يُظْلُمُونَ ﴾.

هذا يوم القيامة، ويقال إنها آخر آية نزلت من كتاب الله جلّ وعزّ. كـذا جاءَ في التفسير.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِلَيْنِ ﴾ .

يقال ذَايْنْتُ الرجلَ إذا عاملته بدين، أَخَـنْتُ منهُ وَأَعـطيتُه. وتَـدايّنًا على دايّتُه، قال الشاعر: (٤)

دَايَنْتُ لَئِلَى وَالسَّذُيُونُ تَقضَى فمطلت بعضاً وأَدُت بعضاً ويقال دِنْت وأَدُنْتُ أَي اقْترضْت: وأَدَنْتُ إِذَا أَقْرضْتُ. قال الشاعر: أَدانَ وأنسِلُه الأولسون بأنَّ السُّدَان مَلِيءٌ وفئُ(٠٠)

<sup>(</sup>١) الواقعة ٣٥ ـ ١ .

 <sup>(</sup>٢) القيامة ٧٥ - ٥٧ - والفائرة. الداهية، الأمر العظيم:

<sup>(</sup>٣) ورد المصدر على مفعلة فقط نحو مكرمة ومقدرة بمعنى تكرم وقدوه، ولم يرد مَفْعُل.

 <sup>(</sup>٤) هو رؤبة بن العجاج ـ والبيت في العيني ٣ ـ ١٣٩، الخصائص ٢ ـ ٣٦ ومن شواهد الكشاف ـ
 في الآية وفي الكتاب ٢ ـ ٣٠٠ واللــان (دان).

<sup>(</sup>٥) لأبي ذريب اللسان (دان) وروايته في ديوان الهزليين ١ / ٦٥ والمليء الوفي، معرفاً.

فالمعنى إذا كان لَبَمْضِكم على بَعْض دَيْنَ إلى أَجل مُسَمَّى فاكتبوه فأمر الله عن والكتبوه فأمر الله عن وحدً وجل م بكتب الدين جفظاً مِنْه للدُّمُوال، وكذلك الإشهاد فيها وللنَّاس من الظُّلُم لأن صاحب الدَّيْنِ (١) إذا كانت عليه الشُّهُودُ والبَيَّنَةُ قَلَ تحديثُه نفسه بالطَّمَع في إِذْهَابِه.

فأمر اللَّه ـ جلَّ وعزّ ـ بالإشهاد والكِتَابِ.

قال بعض أهل اللغة هذا أدب (٢) من الله عز وجل وليس بأمر حَثم كما قال عز وجل : ﴿ وَإِذَا حَلْتُم فاصُطادوا ﴾ .. فليس يجب كُلما يحل من الإحرام أن يصطاد (٤) ، وكما قال: ﴿ فَإِذَا قُضِيَت الصلاة فانتشروا في الأرض ﴾ (٧) .

وهذا خلاف ما أَمَرَ اللَّه بِهِ فِي كتاب اللهِن والإشهاد لأن هذين جميعاً إياحة بعد تحريم (٢) ـ قال اللَّه عَرْ رجلّ: ﴿وحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبُرِّ ما دُمْتُمْ حَرُما ﴾ وقال: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنتُم حُرُم﴾ (٨) ثم أباح لهم - إذا زال الإحرام - الصيد وكذلك وقال: ﴿إذا نُويِي للصلاة مِنْ يَرم الجُمعةِ فاسْمَوا إلى ذِحْرِ اللهِ وَذُوا البَيْعَ ﴾ (٢) قَلْبُاحَ لَهُمْ بَشْدُ انْقِضَاءِ الصَّلاةِ الابتغاء من قَصْدِه والانتشارَ فِي الأرض لِمَا أُرادوا من بيح وغيره. وليست آية الدَّين كلك، ولكن المذي رخص في ترك الإشهاد في قول قوم قوله: ﴿فإنْ أَمِنَ مَانَتُهُ ﴾ (١٠٠٠).

أَيْ يَكْتَب بِالحَقّ، لا يكتب لصاحب الدين فضلًا على الذي عليه الدين ولا مُنقصًه منْ حقّه \_ فهذا المذل.

(١) المتَّصفُ به، أي المدين.

(٢) في الأصل إذن - والعثبت رواية ك، ط.
 (٣) المائدة ٥ - ٣.

(٤) في الأصل يحاون \_ يصطادوا.

(٥) في ادخم يحتون \_ يستسدوا . (٥) الجمعة ٦٢ \_ ٦٠\_ والأمر فيها جميماً للإياحة.

(٦) في ك بغير تحريم.
 (٧) المائدة ٥ - ٩٦.

(۸) المائدة ٥ ــ ٩٥.

(٩) الجمعة ٩.

(١٠) البقرة ٢ ـ ٢٨٣.

ومعنى : ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا غَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ ﴾ -

أي لا يأب أن يكتب كما أمره الله به من الحق، وقبل ﴿ كما علمه الله فليكتب ﴾ ، أي كما قضله الله بالكتاب فلا يَشْفَقُ المُشرُوفَ بكتَابِه. وأبى يأتي في اللغة منفردً لَم يَأْتِ مِثْلُه إلا قلَى يَقْلَى، والذي أتَى أَبَى يأتي لا غير ـ فَعَل يَفْصَل ، وهذا غير معروف إلا أن يكون في موضع العين من الفعل أو اللام حرف من حروف الحلق، وقد ييناها، ولكن القول فيه أن الألف في أبي حرف من حروف أجاء يَفْصَل مفْتُوحاً لِهَذِهِ العِلْة، وهذا القول لإسماعيل بن إسحق (٢) ومثله قلى يلقى (٢).

ومعنى قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً ﴾ أي لا يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئاً.

وقـوله عـزّ وجلّ : ﴿ فـــإِنْ كَـــانَ الّــذِي عَلَيْـهِ الحَقُّ سَفِيهــاً أَوْ ضَعِيفـاً أَوْ لا يُسْتَعِلِيعُ أَن يُهِلً هُوَ﴾.

السفيه الخفيف العقل، ومن هذا قيل تسفهت الربح الشيء إذا حركته، واستخفته، قال الشاعر: (٢)

مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مسر السريساح السنسوامسم

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن إسحق من أسرة آل حماد، موالي آل جرير بن حازم ولد ونشأ بالبصرة ثم استوطن بضداد. جمع علم القرآن والحديث والفقد والكلام وعلوم اللسان كان من نظراء المبرد في علم كتاب سيبويه - كان شيخ المالكية في زمانه - وقال المبرد: لولا اشتضاله بمرئاسة الفقه والقضاء لذهب برئاستنا في النحو والأدب. ألف كتباً كثيرة ول كتاب في أحكام القرآن ولم يُسبّق إليه، وكتاب في معاني القرآن. توفي سنة ٢٨٠ هـ. له ترجمة في الديباج السذهب ص ٩٧ ط ١٩٧٩، وفي غاية النهاية ١٥٤ - وانظر ص ٩٦ فيما سبق.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

 <sup>(</sup>٣) ذر السرمة. والمبيت في ديموانه ٦١٦، اللسان وصفه \_ يصف نسوة \_ ورماح: أغصمان وتسفهت أمالت \_ والنواسم الضعيفة والبيت أينماً في القرطي ٣ - ٣٨٦ .

فالنساء والصبيـان<sup>(١)</sup> اللاتي لا يميـزن تميزاً صحيحـاً سفهاء، والضعيف في عقله [سفيه] والذي لا يقدر على الإملاء العي .

وجائز أن يكون الجهول سفيهاً كهؤلاءِ.

ومعنى: فليملل وليه بالصدل: أي الذي يقـوم بأمـره، لأن الله أمـر ألا نُؤتي السفهاء الأموال. وأمر أن يقام لهم بها فقال:

﴿وارزقوهم فيها واكسوهم ﴾(٢).

فوليه الذي يقوم مقامه في ماله لوكان مميزاً.

وقـال قوم: ولي الـدُّيْنِ. وهذا بعيـد: كيف يقبـل قـول المـدعي، ومـا حاجتنا إلى الكتاب والإشـهاد والقـول قوله:

﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَين مِن رِجَالِكُمْ ﴾ .

معنى رجالكم من أهل ملتكم ٣٠.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَرَجُلُّ وامْرَأْتَانِ مَمَّن تُرْضُوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾.

أي فالذي يشهد - إن لم يكن - رجلان (٤) -رجل وامراتان ومعنى ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، أي ممن ترضون مذهبه، ودل بهذا القول أن في الشهود من ينبغي ألا يرضي.

﴿ أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى﴾.

مَنْ كسر ﴿أَنْ﴾ فالكلامُ على لفظ الجَزَاءِ، ومعناه: المعنى في وإنْ تضِلُ، إن تَنْسَى إحداهما، تذكرُهَا الذَّاكرةُ فَتَذْكر. ووتُتَذَّكرُهُ رُفِمَ مع كسر وإنْ، لا

<sup>(</sup>١) ك الصبيان والنساء.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤ ـ ٥ .

 <sup>(</sup>٣) ك معناد من أهل دينكم.
 (٤) ذكر المثنى بالرفع على معنى إن لم يوجد.

غير (١) .. ومن قرأ أن تغيسل فَتَذَكّر، وهي قراءة أكثير الناس، فَرَعَمَ بعض أهل اللغة فيها أن الجزاء فيها مقدلم (أصله التاخيب (٢) وقال: المعنى: استشهدوا امرأين مكان الرجل كي تُذكّر الذاكرة الناسيّة إن نَسِيّتْ. فلما تقدّم الجزاءُ التصلّ بأول الكلام وفَيتحتْ أنْ وصارَ جوابهُ مردُوداً عليه، ومثله إني لَيْعجبُني أن يَسْأل السَّائِل فيعطى، قال والمعنى إنَّما يُعجبُه الإعطاء إن سَأَل السَّائِل وزعم أن هذا قول بين.

ولست أُعـرف لِمَ صار الجـزَاءُ إِذَا تقدَّم ــ وهــو في مكَانِـه٣٠ أَو في غيــر مكانِه وجب أن يفتح أن(٤٠) [معه].

وذكر سيبويه والخليل وجميع النحويين الموثوق بعلمهم أن المعنى المتشهدوا إمراتين لأن تُذكّر إحداهما الأخرى، ومِنْ أَجُل أَنْ تُذكّر إحداهما الأخرى، ومِنْ أَجُل أَنْ تُذكّر إحداهما الأخرى، ومِنْ أَجُل أَنْ تُذكّر إحداهما الأخرى، المنافق المسيبويه: فإن الآيال الإنسان فلم جاز ﴿أن يذكر ﴿أن تضل ﴾، للإذكار، فالجواب أن الاذكار لما كان سببه الإذكار، قال ومثله: أعددت هذا الجدع أن يَعِيلَ الحائط، فادعمة، وإنما أعددته للدَّعم لا لِلْمَيل، ولكن الميل ذُكرَ الإضلال لأنه سبب الاذكار فهذا هو البين إن شاة الله.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾.

<sup>(</sup>١) ورفع المضارع إما لأن جواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم، وإما لأن الفاء واقعة في جواب الشرط وكلاهما غير جيد، الأول فاسد الممنى والثاني فيه وتذكره معاسل معاملة الأسر وهو ليس. أمراً لفظاً.

<sup>(</sup>۲) ك ـ فقط. (۳) في ط وفي غير مكانه.

<sup>(\$)</sup> الإعتراض على التخويج، وجعله فتح أن للسبب الذي ذكر أما القراءة بفتح أن فواضح أنها للتعليل وتعتبله جيد.

يروى عن الحسن أنه قال: لا يأب الشهداء إذا ما دعوا لابتداء الشهادة، أي ولا يأبوا إذا دُعُوا لإقامتها.

وهـذا الذي قـال الحسن هو الحق ـ والله أعلم ـ لأن الشهـداء إذا أبوا ـ وكان ذلك لهم ـ أن يشهدوا تَوِيّث(١ حقوقهم وبطلت معاملاتهم فيما يحتاجون إلى التوثق فيه.

وقال غير الحسن: ﴿لا يأب الشهداء إذا مادعوا ﴿ وكانت في أَعناقهم شهادة ـ أَن يقيموها. فأما إذا لم يكونوا شهداء فهم مخيرون في ابتداء الشهادة، إن شاءُوا شهدوا وإن شاءُوا أبوا؟ ).

ويدل على توكيد أن الشاهد ينبغي له إذا مـا دعى ابتداء أن يجيب قـوله تعالى:﴿وَلاَ نَسْأَمُوا أَن تُكْتَبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجِلِهِ﴾.

أي لا تملوا أن تكتبوا ما أشْهَدتم عليه، فقد أُمِرُوا بهـذا، فهذا يؤكـد أن أمر الشهادة في الابتـداء واجب، وأنـه لا ينبغي أن يُمـلّ ويقـال سثمت أسـأم سآمة. وسأماً، قال الـًاجن:

لما رأيت أنه لا قامة وأنَّنِي سَاق على السَّامَة نزعتُ نَرعاً زُهْرَع الدُّعَمالَة ٣

ومعنى : ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجازَةً حَاضِرَةً ﴾.

أَكْثر القراءِ على الرُّفع [تجَارَةُ حاضِرَةً] على معنى: إلَّا أَنْ تَقَع يَجَارَةُ

<sup>(</sup>١) من التوى وهو البوار والهلاك، أي ضاعت حقوق المتعاملين.

<sup>(</sup>Y) تكون الشهادة في أعناقهم إذا تعينت عليهم ولم يكن من يشهد غيرهم.

 <sup>(</sup>٣) اللسان (دعم ـ قوم) وفيه وأنها لاقيامةه. والشامة هي البكرة تعلق على فم البئر ويعربط العلمو فيها.

حاضِرة. ومن نصب تجارة ـ وهمي قراءة عاصم فالمعنى إلا أن تَكونَ المُداين تجارةً حاضرةً . والرفع أكثر وهي قراءة الناس.

فرخص الله عزّ وجلّ في ترك كتابة ما يديرونه بينهم لكثرة ما تقع المعاملة فيه، وأنه أكثر ما تقع المتاجرة بالشيء القليل، وإن وقع فيه الدين، ووكّ في الأشهاد في البيم فقال:

﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُ ﴾ وقد بيُّنا ما الذي رخص في ترك، الإشهاد(١٠).

ومعنى : ﴿ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ .

قالوا فيه قولين: قبال بعضهم ﴿ لا يُضارَكُ : لا يضارِ (٢٠) ، فادعمت الراءُ في الراء ، وفتحت لالتقاء السَّاكتين، ومعنى لا يضار لا يكتب الكاتب إلا بالحق ولا يشهد الشاهد إلا بالحق. وقال قوم: ﴿لايضارَ كاتب ولا شهيد﴾: لا يُدّعى الكاتبُ وهو مشغول لا يمكنه ترك شغله إلا بضرر يدخل عليه، وكذلك لا يُدْعى الشَّاهد ومجيئه للشَّهادة يضُرُّ به والأول أَبِينُ لقوله: ﴿وَإِنْ تَفَعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُونٌ بِكُمْ﴾.

فالفاسق أشبه بغير العدل ويمَنُ حرَّف الكتباب منه بـالذي دعــا شاهــداً ليشهد، ودعا كاتباً ليكتب، وهو مشغول فليسَ يسمَّى هــذا فاسقــاً ولكن يسمى من كذب في الشهادة ومن حوف الكتاب فاسقاً.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةً ﴾ .

قراً الناسُ وَفُرَّمُن مَقْبَوضَةَ ۚ وَ وَفَرِهَانُ مَقْبُوضَةً، فأَمَا رُهُنُ فهي ڤراعَةٍ أَبِي عَمرو، وذكر فيه غير واحد أنّها قرئت: وفَرُهُنَّ، لَيْفُصَل بين الرَّهَـانِ فِي المَخْلُ

<sup>(</sup>١) في الصفحة السابقة.

إنا الفعل يصلح منياً للمعلوم . . . ويضارل أي يضر غيره، ويصلح أن يكون منياً للمجهول.
 ويضارز أي يضره غيره .

وبين جَمْع رَهْن في غيرها، ورُهُنُّ ورهانُ أَكثر في اللُّغَةِ، قالَ الفرَّاء ورُهُنَّ، جمع رِهَانٍ، وقال غَيْرُه: رُهُنَّ ورَهْنَّ؛‹١› مِثْل سُقُف وسَقْف. وفَعْل وَفُعُل قليلً إِلا أَنه صحيح قد جاءً؛ فأمَّا في الصفة فكثيرُ، يقال: فرَسٌ وَرْد، وخيـل وُردُ، ورجه أر قط وقوم تُطُّرً"، والقراءة على ورُهُن، أعجب إلى " لأنها موافقة للمصحف(٤)، وما وافق المصحف وصح معناه وقرأت به القراء فهـو المُختار، ورهَانٌ جَيَّد بَالغ.

يقال: رهنتُ الرهن وأرهنتُه، وأرهنتُ أقلهما، قال الشاعر(٥) في أرهنت:

فَلَمُّنا خَشِيتُ أَطْنَافِيرَهُم لَنَجَنُّونُ وَأَرْهَنُّتُهُمْ مَنَاكِناً وقال في رَهَنْت: أنشله غيرُ واحد:(١١)

<sup>(</sup>١) أي إن الفراء يعتبر ورُهُن، جمع رهان، ورهان جمع رَهْن فالكلمة إذن جمع الجمع، أما غيره فيرى أنها جمع المفرد.

<sup>(</sup>٢) رجل ثط: ثقيل البطن خفيف الشعر.

 <sup>(</sup>٣) أي يعجب بها أكثر من غيرها، وأعجب صيفة شاذة من تعجب واستعجب - ومن أعجب.

 <sup>(</sup>٤) ﴿ رهان مقبوضة ﴾ كتبت في الرسم العثماني ورفن، بغير ألف فهي مستكملة الشروط الشلائمة لصحة القراءة: موافقة النحو التي بها يصح المعنى، وموافقة الرسم وصحة الرواية.

أنظر مقدمة ابن الجزري. (ص ٨).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن همام السلولي، توعده عبيد الله بن زياد ففر إلى الشام مستنجداً بيزيد، ومالك عربقه، ثركه لجنود عبيد الله وتجا بنفسه، أنظر العيني ٣ ـ ١٩٠، ومعاهمه التنصيص ١ ـ ٩٦، وأظافير جمع أظفور وظفر، وراوية معاهد التنصيص: (وأرهنهم).

<sup>(</sup>٦) لأحيحة بن الجلاح شاعر جاهلي توفي سنة ١٣٠ ق ١٠ ملام كان سبد الأوس وكان مرابياً واسم الثراء له حصنان: المستظل في العدينة والصخبان خارجها، وكان له مزارع ويساتين، وكان لــه من بغي النجار زوجة خلفه عليها هاشم بن عبد مناف جد رسول الله ﷺ وَهَى أم عبد المطلب (الأغاني ١٣ ــ ١١٥)، وأنظر الخزانة ٢ ـ ٢٣ وأمثال الميداني ١ ـ ١٣ ورواية البيت الثالث في اللسان: وما يدري، وبيت رابع هو:

بأي الأرض يعاركنك المسقبيل ومنا تندري إذا يستنفن أمراً

فَسَهَسَلُ مِسْنَ كَسَاهِسِنْ أَوْ فِي إِلَيْهِ إِذَا مَسَا حَسَانَ مِسْنَ رَبِّسِي قَسَفُسُولُ يُسْرَاهِ نُسْنِي فَيَسَرِهَ نُسُنِي بَنِيسِهِ وَأَرْهِسُنَهِ بَسِنِي بِسِمَا أَقْسُولُ لَسَمَا يَسَلَّرِي الفَقِيسُ مِتَى غِنْسًاهُ وَمَسَا يَسَلَّرِي الفَيْسِيِّ مِتَى يُعِيسُلُ

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ .

معناه هو خالقهما.

﴿ وإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ ﴾.

معناه إن تظهروا العمَل به أو تُبرُّوه يُحاسبكم به الله، وقبد قبل إن هـذا منسوخ، روي عن النبي ﷺ أنه قال تُجَوَّزُ لهذه الأُمة عن نسيانها وما حَدَّثُتْ به أَنْفُسُهَا.

ولما ذكر الله - جلّ وعز - فَرْضَ الصلاة والزكاة والطلاق والحيض والإيلاء والجهاد وأقاصيص الأنبياء والدَّين والربا، ختم السورة بذكر تعظيمه وذكر تصديق نبيه هي والمؤمنين بجميع ذلك فقال:

﴿ آمَنَ الرُّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُوْمِنُونَ ﴾.

أي صلق الرسول بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرها وكذلك المؤمنون.

﴿ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ أي صدَّق باللَّه وملائكته وكتبه.

- وقرأ ابن عباس - وكِتَابه وقرأتُه جماعةً من القراء.

فأما كُتُب فجمع كِتاب، مشل: مِثَال ومُثُل، وجِمَار وحُمُر، وقيل لابن عباس في قراءته ووكتابه، فقال كتاب أكثر من كتب. ذهب به إلى اسم الجنس

<sup>=</sup> وبعيل: يفتقر. يُنشُدُ شخصاً ذا تدين يتحالف معه ليرهي كلُّ أولاد الآخر بعد موقه، لأن حال الحياة لا تدوم.

كما تقول: كثر اللَّرْهُم في أيبِي الناس(١).

ومعنى : ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ ﴾ .

أي لا نفعل كما فعل أهل الكتباب قبلنا. الـذين آمنوا ببعض الـرســل وكفــروا ببعض، نحو كُفْـر اليهــرد بعيس، وكفـر النصـــارى بغيــره فــأخبــر عن المؤمنين أنهم يقولون لا نُفرَق بين أُحدٍ من رُسُله.

وقوله عزُّ وجلُّ : ﴿ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ .

أَي ﴿ سَمِعْنَا ﴾ سَمَّع قابِلينَ . و﴿ أَطَفَنَا ﴾ : قِبِلْنَا ما سَيعَنَا ، لأَن مَن سمع قلم يعْمل قبل له أَصمّ ـ كما قال جلّ وعيزٌ ﴿ هُمَّمَّ - بُكُمٌ - عُمْيُ ﴾ . ليس لأنهم لا يشمعون ولكنهم صاروا في ترك القبول بمنزلة من لا يُسمع قال الشاعر :

أُصْبُمُ عِنْسَانَهُ سَمِيعِ (٢)

ومعنى : ﴿ غُفُرَانَكَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ .

أَي أَخْفَر خُفْرانَك، وفُعْلَان من أَسْمَاءِ الْمَصَادِرَ نَحْو السُّلوان والكُفْران. -

ومعنى: ﴿ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ أي نحن مقرُّون بالبعث.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ .

أي إلاَّ قدرَ طَاقَتِها، لا يَكلفها فَرضاً من فُروضِهِ من صَوْمٍ أَو صَلاةٍ أَو صَدْقَةٍ أَو غير ذلك إلا بمقدار طاقتها.

ومعنى : ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ .

أي لا يؤاخذ أُحداً بذنب غيره ـ كما قال ـ جلّ وعزٌ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى﴾ ٣٧.

<sup>(</sup>١) في الأصل أكثر الدرهم.

<sup>(</sup>٢) تقدم أنه في اللسان سمع. ولا يعرف قائله.

<sup>(</sup>٩) الإسراء ١٧ ـ ١٥.

ومعنى : ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنَّ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ .

قيل فيه قىولان: قال بَعضهم إنَّه على مَا جَاءَ عن النبي ﷺ (عُفِيّ لِهَذِهِ الْأُمَّة عن نِسُيَانِهَا ومَا حَـدَّنْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا) وقيل: ﴿إِنْ نَسِينَا أَو أَخْطَأْنَا﴾ أي إن تَرَكَنَا. ﴿أُو أَخْطَأْنَا﴾ : أَيْ كَسَبَّنا خطيعة والله أعلم.

إلا أن هذا الدعاء أخبر الله به عن النبي ﷺ والمؤمنين وجعله في كتابه للكون دعاء مَنْ يــُلني بعد النبي ﷺ والصحابة رحمهم الله، وروى عن النبي ﷺ أن الله ــ جلّ وعزّ ــ قال في كل فصل من هذا الـدعاء فَعلتُ فعلتُ أَى اسْتَجَوْتُ .

فَهُوَ مِنَ الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ وأن يدعى به كثيراً.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿زَبُّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلَتُهُ عَلَى الَّـذِينَ مِن قَالَنا﴾.

كل عقد من قرابة أو عهـد فَهُو إصْرٌ، العرب تقـول: مَا تـأْصِرُنِي على فلان آصرة. أي ما تَمطفني عليه قرابة ولا مِنَّة(١) قال الحطيثة:

عَطفُوا على بغير آصرة فقد عَظُمَ الأواصِر(٢)

أي عطفوا عليّ بغير عهد قرابة، والْمَأْصَرُ من هذا مأخسوذٌ إنما هو عقد<sup>(۲)</sup> ليحبس به، ويقال للشيء الذي تُمَقَدُ به الأشياء الإصار<sup>(1)</sup>.

فالمعنى لا تَحْمِلْ علينا أَمْرا يِثْقُل كما حمَلتُه على الذين من قبلنا نحو ما

<sup>(</sup>١) أي صنيع وأسداء يد.

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٧٤ تحقيق نعمان أمير طه ـ القاهرة ١٩٥٨ يمدح آل شماس بن بدر بـأنهم أووه من غير سابق قرابة.

٣١) ك إنما عقد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل الإصار دمن هذاه.

أُمِرَ به بنو إسرائيل من قتل أنفسهم، أي لا تَمْتَجنَّا بما يتقـل. (أيضاً)(١) نحـو قوله: ﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحـــْدَةً لَجَمَلْنا لمن يَكْفُرُ بِــالرُّحْمَنِ لِبُيــوتهمْ سُقُفاً مِن فِضَّةٍ﴾(٢).

> والمعنى لا تمتحنا بمحنة تثقل. ومعنى: ﴿ وَلا تُحَمَّلُنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا به ﴾.

أي ما ينقل علينا، فإن قال قائل - فهل يجوز أن يُحَمَّل الله أحداً ما لا يطبق. قبل له: إن أردت ما ليس في قدرته البتة فهذا محال. وإن أردت ما يُصفَّل ويضف فسللم عسز وجسل أن يضمسل مسن ذلك مما أحمب. لأن الذي كلفه بني إسرائيل (من) (٢٠٠ قتل أنفسهم (يَنْقَل)، وهذا كقول القبائل: ما أُطيقُ كلام فلان، فليس المعنى ليس في قُدريٍ أن أَكلَّمَهُ ولكنْ معناه في اللغة أنه يثقل على.

ومعنى : ﴿ فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ .

أي أنْعُسرنا عليهم في إقـامة الحجـة عليهم، وفي غلبـنا إيـاهم في حـربهم وسائر أمرهم، حتى تظهر ديننا عل الدَّين كله كيا وعدتنا.

<sup>(</sup>١) ك نقط.

٢١) الزخرف ٢٢ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك



## بسم الله الرحمن الرحيم قوله عز وجلّ: ﴿ إِلْمَ اللَّهُ لاَ إِلْهُ إِلاَّ هُوَ ﴾.

أجمعت القراءُ على فتح الميم وقند روي عن النُّرُواسي «الم الله» بتسكين الميم، وقد رَوَى هذه القراءة بعضُهم عن عاصم والمضبوط عن عاصم في رواية أي بكر بن عَيَاش وأبي عمرو فتحُ الميم، وفتحُ الميم إجماعٌ.

وقد شرحنا معني ﴿ الَّم ﴾ (١).

واختلف النحويون في علة فتح الميم، فقال بمض البصويين: جائز أن يكون الميمُ فتحتُ لالتقاء الساكنين، وجائِزُ أن يكون طرحت عليها فتحة الهمزة لأنُّ نيةً حروف الهجاء الوقف، وهذا أيضاً قول الكوفيين.

وذكر أبو الحسن الأخفش أنَّ الميمّ لو كُسرتْ لالتقاءِ الساكنين فقيل وألم الله، لجازَ، وهذا غلط من أبي الحسن لأنَّ قبل الميم ياءً مكسوراً ما قبلها فحقها الفتح لالتقاءِ الساكنين وذلك لقفل الكسرة مع الياء.

فَأَمَا ﴿ الْقَيْوَمُ ﴾ فقد روي عن عُمَرَ وابنِ مَسْعود جيعاً أَنَّهَا قرءًا الْفَيَّام، وقد رويت الْقَيِّم، والذي ينبغي أنْ يُقرأ ما عليه المصحف، وهمو القيُّم بالواد، والقيِّم أيضاً جيدً بالغُ كثيرٌ في العربية، ولكن القراءة بخلاف ما في المصحف لا

<sup>(</sup>١) انظر أول سورة البقرة.

تجوز، لأن المصحف مجمعٌ عليه، ولا يعارض الإجماع بسواية لا يعلم كيف. صحُّها.

ومعنى﴿الْقَيْومُ﴾:القائِمُ بِتَـذّبــير جميع مـا خَلَقَ من إحيــــاءٍ وإنشــاءٍ ورَزّقٍ ومُوْتٍ.

وأصل قيُّوم قيُّووم، إلا أن الياء إذا سَبقت المواو بسُكونِ قَلْبَتْ لها الواو وأدغمت الياء فيها وكـذلك القيَّام أصله الْقَيْوَام، ومعنى الكتاب ما كتب يقال للقرآن كتاب لأنه يُكتبُ، ومعنى يكتب في اللغة يجمع بعضه إلى بعض، والكُتبُّة في اللغة اخرزة (٢) وجمها كتب والكتيبة القطعة من الجيش العظيمة، إنما سميت لاجتماع بعضها إلى بعضر؟٢).

ومعنى﴿مُصَـدُقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي للكتب التي تقـدمته والـرمـل التي أتَتْ بهَا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَأَنزِلَ التَّوْرَاةَ والإنجِيـلَ مِن قَبْلُ هُـدُى لِلنَّاسِ﴾ أَيْ من قَبْلِ الْقُرآنِ.

وقد إخْتَلَفَ النَّحْوِيُّونَ فِي وَتُوْرَاةً، فَقَـالَ الكُوفِيُّـونَ تَوْرَاةً يَصِلُحُ أَنْ يكـونَ وَتُفَعَلَةً، مِن وَرَيْتُ بِك زِنَايِي، فالأصل وعندهم، ٣٠. تؤرّية إلا أن الياء قلبت أَلفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها. ووتفْعَلة، لا تكاد تُوجد في الكلام، إنمـا قالـوا في تُتْفلة وتَتُفَلَةً وَاللهِ

وقـال بعضهم يصلح أن يكون تَفْعِلة مثـل تَوْصِيَـة ولكن قلبت من تَفْعِلة

 <sup>(</sup>١) ألسير يخرز به وهي بضم الكاف.
 (٢) سبق هذا ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وك. عنده.

<sup>(</sup>٤) أنشى التتمل وهو الشعلب ويقال فيه أيضاً تُنفل بضم أوله والمعنى أن العرب لم تقل تُفعل في غير هذه الكلمة.

إِلى تَفْعَلَة. وكأنَّه يجيز في تَوْصِية تَوْصَاةَ، وهذا رَديءُ ولم يُثَبَّتْ في تَـوفيَة تـوفاة، ولا في توقية توقاه.

وقدال البصريدون: أصلها فَـرْعلَة، وفوعلة كثـيرٌ في الكلاَمُ مشل الحوقلة، وَمَرْخُلة (١٠ وما أشبه ذلك. وكل ما قلت فيه فَـرْعَلْتُ فعصَّـدرُهُ فَـوْعَلَة، فأصلها عندهم ووَرْدِيَة، ولكن الواو الأولى قلبت تاء كها في وتُولِّج، (١٠ وإنما هو فَرْعَل من وجنت، وكمها قلبت في تراث. البـاءً الأخيرة (١٠)، قلبت أيضاً لتحركها وانفتاح ما قبلها بإجاع (٤٠).

وَإِنْجِيل: إفْعيل مِن النَّجُل وهو الأصل ِ: هكذا يَتُول جميع أَهل اللغة في إنْجيل.

ومعنى : ﴿ مِن قَبْلُ هُدِّي لِلنَّاسِ ﴾: أي من قبل القُرآن.

ومعنى﴿وَاَتَّـزَلَ الْقُرْقَـانَ﴾ . أي ما فُـرَّق بِه بـين َالحَقَّ والباطِـل ورُوي عَنْ يَشْض الهمسرين أَنَّ كُلُّ كتابٍ<sup>(م)</sup> لله فُرْقان .

ومعنى : ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُّو انتِقَامٍ ﴾ أي قد ذل له كل شيءٍ بأثر صنعته فيه.

ومعنى ﴿ذُو انْتِقَامٍ ﴾ أي ذُو أَنْقَامٍ بِمَّن كَفـر به، لأن ذكـر الكافـرين ههـنـا

جری.

ومعنى:﴿لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضُ وَلاَ فِي السَّبَاهِ﴾. أي هوظاهرله، وهوجلّ وعزّ أنشأه.

ومعنى ﴿يُصوُّرُكُم فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾.

(٢) كناس الوحش.
 (٣) أصلها وورية . قلبت الواو في أولها ثاء وقلبت الياء ألفاً.

<sup>(</sup>١) الدوخلة صفيفة \_ أي نسيج \_ من خوص يوضع فيها الثمر. . . بمقدار الزبيل والحلة .

<sup>(</sup>٤) آثر الزجاج مذهب البصريين.

ره) في الأصل - كل كتاب الله ، والمعنى فيهما: كل كتب الله .

أي على ما يشاءُ من عظم وصغر لون، وضعف وقوة. وله ـ جلّ وعزّ ـ في ذلك حكمة كها قال: ﴿لاَ إِلَهُ إِلَّهُ وَلَا أَلِهُ مُوا الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ﴾.

وقولِه جلَّ وعزَّ:﴿ مِنْهُ آياتٌ تُحْكَمَاتُ هُنَّ أَمُّ الْكَتَابِ وأُخَرُ مُّتشابِهَاتُ﴾.

روي عن ابن عباس [رضي الله عنه] أنه قال: (١٠ المحكمات: الآيات في آخر الانعام. وهي قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ (٢٠ إلى آخر هذه الآيات، والآيات المتشاجات آلم والمر وما اشتبه على البهود من هذه ونحوها.

وقال قوم: معنى ﴿ منه آباتُ عُكَمَاتُ ﴾ ، أي أحكمت في الإبانة فإذا الأنباء عالمه السامع لم يحتج إلى تأويلها لأنها ظاهرة بينة نحو ما أنبأ الله من أقاصيص الأنباء عا اعترف به أهل الكتاب وما أخبر الله به من إنشاء الحلق من قوله عز رجَلَ : ﴿ فُهُ حَلَقَنَا النَّطْفَة عَلَقَةٌ فَخَلَقْنَا الْمَلْقَة مُشْغَةٌ فَخَلَقْنَا المَعْشَفَة عِظَاماً لَحَمُ اللَّهُ عَلَيْ المُنْفَقة مُشْغَةً فَخَلَقْنَا المُفْسَفة عِظَاماً لَحَمُ الله المُعْمَد عَلَيْ المُلْقة مُضَعَة عَلَيْ المُعلقم ، وما أخبر الله به من خلقه من الماء كل شيء حي وما خلق لهم من الملك والرياح وما أشبه ذلك. فهذا ما لم ينكروه ، وأنكروا ما احتاجوا فيه إلى النظر والتدبر من أن الله عزّ وجلّ يعمهم بعد أن يعميروا تراباً فقال : ﴿ وَقَالَ اللّٰهِ يَنْ كَثَرُوا هَلْ نَدُكُمُ عَلَى رَجِل يُنْبَكُمُ إِذَا مَرْقَتُمُ كُلُولُ مُمْزَق إِنْكُم لَفي رَجِل يُعَلِيد أَقْرَى عَلَى اللّٰه كذِيرً أَمْ بِهِ جِنَّهُ ﴿ () . ﴿ وَكَانُوا الْوَلُونَ وَالْوَا اللّٰهِ كَذِيرًا اللّٰهِ لَوْلَى الله عَرْوبَلُ المُولُونَ وَكَانُوا الله عَنْ رَجِل يُنْبَكُمُ الله يَعْرَفُونَ . أو آبَاؤُنا الأَوْلُونَ ﴾ () . ﴿ وَكَانُوا الله عَنْ رَجُلُ الله عَنْ رَجُلُ () . ﴿ وَكَانُوا الْمُؤْلُونُ اللّٰهِ كُولُولُ اللّٰهِ لَوْلَى الله المَنْ وَكُنا الله عَنْ رَبُل الله عَنْ الله عَنْ رَبُل الله عَنْ رَبُل الله عَنْ رَبُل أَنْ اللّٰهُ عَلَى رَبِل عَنْ الله عَنْ رَبُل الله عَنْ رَبُل الله عَنْ رَبُل وَالله عَنْ رَبُل الله عَنْ رَبُل الله عَنْ رَبُل الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ رَبُل الله عَنْ رَبُل الله عَنْ رَبُل الله عَنْ مِنْ الله عَنْ الله عَنْهِ عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَلْمُ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّٰهُ لَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ع

<sup>(</sup>١) ك . أنه قال في المحكمات.

 <sup>(</sup>٣) الأنعام (١) آية ١٥١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون (٢٣) آية ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة سباً. (٣٤) آية ٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة (٥٦) ٤٢ ـ ٤٨.

فهذا الذي هو المتشابه () عليهم فأعلمهم الله الوجه الذي ينبغي أن يستدلوا به على أن هذا المتشابه عليهم كالظاهر إن تدبروه ونظروا فيه، فقال عزّ وجلّ: ﴿وَصَرَبَ لَنَا مَنَلاً وَنَسَيَ حَلْقهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْمِظَامَ وَهِي رَبِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا اللّذِي أَنَشَاهَا أُولَ مُرَّةً وَهُوَ يِكُلُّ خلق عليم. الّذِي جَعَلَ لَكُمْ مُنَ الشَّجَرِ الأَخْضَر نَاراً﴾ (). وقال: ﴿أُولَيْسَ اللّذِي خَلَقَ السَّمَوْاتِ وَالأَرضَ بِقبادٍ على أَنْ يَخْلُقَ مِثلهُم﴾ أي إذا كنتم قد أقررتم بالإنسان والابتداء فها تنكرون من البعث أيضاً () هذا قبول كثير من الناس وهو بين واضح. والقبول الأول حسن أيضاً ().

فأما ﴿ أَخَرُ ﴾ فغير مصروفة. زعم سيبويه والخليل أن ﴿ أَخَرُ ﴾ فارقت أخواتها والأصل الذي عليه بناءُ أحداتها، لأن أخَرَ أصلها أن تكون صفة بالألف والكبر، كما تقول الصغرى والصُفر، والكبرى والكبر فلكا عدلت عن مجرى الألف والسلام وأصل وأفدل منت منت الا تكون إلا صفة منعت المعدف؟ )

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَمُّا الَّذِينَ فِي قُلوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابُه منه ﴾ .

الزيغ: الجور والميل عن القصد، ويقال زاغ<sup>(ه)</sup> يزيغ إذا جار.

ومعنى﴿ابْتَغَاءَ الْفِئْنَةَ﴾. أي يفعلون ذلك لطلب الفتنة. ولطلب التَّأْوِيل، والفتنةُ في اللَّفَةِ على ضُروب: فالضَّرْب الذي ابتغاه هُؤلاءِ [هو] فَسَادُ ذَاتِ النَّينُ

<sup>(</sup>١) ط. متشابه.

<sup>(</sup>۲) پس (۳۷) آیات ۷۸ ـ ۸۱.

<sup>(</sup>٢) في ط أحسن أيضاً. والفرق فيهما واضح.

 <sup>(3)</sup> أي علة منها من الصرف أنها لم تجر مجرى الصفة فتبع بمن ولا دخلتها أل. كالأحسن والأفضل.

<sup>(</sup>٥) في ط زاغ الرجل يزيغ.

في الدُّينِ والحُرُوبِ، والفتنة في اللغة: الاسْتِهْتَار بالنَّيْءِ والفُلُوْ فِهِ: يقال فلان مفتدن في طلب الدُنياء أي قد خلا في طلبها وتجاوز الفُلْرة. والفتنة الاختبار كقدوله عزّ وجلّ: ﴿وَكَنْلِكُ فَنَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ هُلاللهُ أَن اختبرونا، ومعنى ابتغائهم تأويله أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم، فأعلم الله أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله?

والدليل على ذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَشُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبِلَ ﴾ (٣٠ أي يموم يرون ما وعدوا به من البعث والنشور والعذاب ﴿ يَقُولُ الَّذِينِ نَسُوهُ مِن قَبَلُ ﴾ (٤٠ أي الذين تركوه وتركوا ما أَنباً به النبي ﷺ - عن الله - عزّ وجلّ من بعثهم، وجُازاتِهم، وقوله - عزّ وجلّ - : ﴿ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾ (أي قد رأينا ما أنبأتنا به الرسل) (٩٠).

فالوَّقْتُ التام قوله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْمِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ أي لا يعلم أحد مقى البعث. (غير الله) (٧٠).

ومعنى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ أي الثابتون.

يقال رسخ الشيءُ يُرْسَخُ رُسُوخاً إِذا ثبت. [أي] يقولون صدقنا بـأنَّ اللَّه يبعثنا، ويؤمنون بأنَّ البعثَ حق كها أنَّ الإنشَـاة حق، ويقولــون: ﴿كُلُّ منْ عِنْـــِ رُبِّنا﴾ ٨٣.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (٦) آية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) طلبوا معرفة وقته وتحديد موعده.

<sup>(</sup>٢) الأعراف (٧) .. آية ٥٣.

<sup>(</sup>٤) الأعراف (٧) آية ٥٣.

<sup>(</sup>٥) ليست في ك.

<sup>(</sup>١) ك نقط.

<sup>(</sup>٧) أي المحكم والمتشابه كل من عند الله فنعن نؤمن به.

ويدل على أن الأمر الذي اشتبه عليهم لم يتدبروه، قوله عزّ وجلّ : ﴿وَمَا يَذَكُّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ﴾: أي ذوو العقول(١٠).

أي ما يتذكر القرآن وما أنّ به الرسول ﷺ إلّا أُولـــو الألـــاب قــولــه عزّ وجلّ : ﴿ رَبُّنا لا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدُ إِذْ هَدْيُتَنا﴾ .

أي لا تُمِلْها عن الهدى والقَصْد، أي لا تُضلُّنا بعد إذ هديتنا، وقيـل أيضاً: ﴿لا تَزغ قلوبنا﴾ لا تَتعبُّدنا بما يكون سبباً لزيغ قلوبنا وكلاهما جيد.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿زَيْنَا إِنَّكَ جَامَعُ لِيَوْمِ لَا زَيْبَ فِيهِ بِمِدَّلُ عَلَى تَأْوِيلِ قوله : ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي النَّعِلَمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ مِن فقولهم : ﴿إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ إِقرار بالبعث ودليل أنهم خالفوا من يتبع المتشابه لأن الذين ابتغوا المتشابه هم الذين أنكروا البعث.

﴿ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ . لا شك فيه. وقد شرح باستقصاء فيها تقدم (من كتابنا)<sup>17</sup>.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلَفُ ٱلْمِعَادِ ﴾.

جائز أن يكون حكاية عن الموحدين، وجائز أن يكون إخباراً عن الله وجائز وفتح، . وأن الله لا يخلف الميعاد،، فيكون المعنى جامع الناس لأنـك لا تخلف الميعاد. أي قد أعلمتنا ذلك ونحن غير شَاكَين فيه.

وقوله جلَّ وعزٍّ : ﴿وَأُولَئكَ هُمْ وَقُودً النَّارِ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ذو العقول.

<sup>(</sup>٢) ك فقط. وأنظر ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وك \_ يعلبون بهم.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ كَذَأْبِ آلَ لِرْعَونَ وَالَّذِينَ مَنْ قَبْلُهِمْ ﴾ .

أي كشأن آل فرعـون، وكأمر آل فرعـون، كذا قـال أهل اللغـة والقول عنـدي فيه ــ والله أعلم ــ إن ددأب، ههنـا أي اجتهادهم في كفـرهم وتظاهـرهم على النبي ﷺ كتظاهر آل فرعون على موسى عليه السلام.

وموضع الكاف رفع وهو في موضع خبر الابتـداء، المعنى دأبهم مثلُ دَأْبِ آل فرعون، و﴿كَذَأْبِ آلَ فِرْعَونَ والْذِينَ مِنْ قَبْلِهِم﴾ (١).

يقال دأَبُتُ أَدأَب دَأَبًا وَدُوْوِباً إِذا اجتهدت في الشيء، ولا يصلح أن تكون الكاف في موضع نصب بكفروا لأن كفروا في صلة الذين، لا يصلح أن اللذين كفروا ككفر آل فرعون لأن الكاف خارجة من الصلة ولا يعمل فيها ما في الصلة؟).

وقوله : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَبُونَ ﴾ .

وتقرأ سيغلبون، فمن قرأ بالتاء فللحكاية والمخاطبة، أي قبل لهم في خطابك ستغلبون. ومن قال سيغلبون فالممنى بلغهم أنهم سيغلبون. وهذا فيه أعظم آية للنبي تله لأنه أنبأهم بما لم يكن وأنبأهم بغيب، ثم بأن تصديق ما أنبأ به لأنه تله غلهم أجمين كما أنبأهم.

ومعنى ﴿وَيِشْنَ أَلِهَادُ ﴾ : بئس المثوى ويئس الفراش.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فَلِتَيْنَ الْتَقَتَا﴾.

آية علامة من أُعْلام ِ النَّبِيِّ ﷺ، التي تـدل على تصديقه، والفئـةُ في اللغة

<sup>(</sup>١) ك: كشأن أمر آل فرعون.

 <sup>(</sup>٢) أي من: ﴿أَن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم﴾، فقد تم الخبر بذكر لن تغني، ولا يعطف على صلة الموصول بعد تمام الجملة.

الفِرقةِ، وهي مَأْخوذة من قولهم فَأَوْتُ رأْسَه بالسَّيْفِ وفـأَيْتُه إِذَا فلقته ومعنى(١) فتين فرقتين.

﴿ فِنَةً تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَى كَافِرَةً ﴾: الرفع والخفض جائزان جميعاً، فأما من رفع فالمعنى: إحداهما تُقاتِل فِي سبيل اللّه والأخرى كـافرة، ومن خَفَضَ جعل فئة تُقاتِل فِي سبيلِ اللّه وأُخْرى كافرة بدلاً من فئتين:

المعنى: قد كان لكم آية في فئة تفاتل في سبيل الله وفي أُخرى كافرة.

وأنشدوا بيت كثير على جهتين: (١٦)

وكنت كنذي رجلين رجلٌ صحيحةً ورجُلً رمى فيها المزمان فَشَلَّت

وأنشدوا أيضاً: رجل صحيحة، ورجل رمي فيها الزمان.

على البدل من الرجلين ١٦٠.

وقد اختلف أَهل اللغة في قولهم ويَرَوْنُهُمْ مِثْلَيْهِمْ، رَأْيُ الْمَيْنِ، ونحن نبين ما قالو، إن شاة الله وما هو الوجه. والله أَعلم.

زعم الفراء أن معنى ﴿ يَرْوَبُهُم مِثْلَيهِم ﴾ يرونهم ثلاثة أمثالهم قال لأنك إذا قلت: عندي ألف وأحتاج إلى مثلها فأنت تحتاج إلى ألفين فكأنك قلت أحتاج إلى مثلها ـ مثلها وأحتاج إلى مثلها فأنت تحتاج إلى ثلاثة ألاف، وهذا باب الغلط فيه غلط بَينٌ في جميع المقايس وجميع الأشياء، لأنا إنما نعقل مثل الذيء ما هو مساو له، ونعقل مثليه ما يساويه مرتبن، فإذا جهلنا المثل فقد بطل التميز، وإنما قال هذا لأن أصحاب النبي الله كانوا ثلاثمائة وأربعة

<sup>(</sup>١) ك \_ فالمعنى

 <sup>(</sup>٢) كثير بن عبد الرحمن الخزاعي. ويعرف باسم حبيت عزة، ومن شعراء الشيعة الرافضة ـ والبيد
 من قصيدته ـ خليلي هذا وبع عزة وهو في الخزانة ٢ - ٣٧٦ ومن الأبيات السائرة.

مجاز أبي عبيلة ١ ـ ٨٧ معاني القراء ١ ـ ١٩٢ ديوان كثير ١ ـ ٤٦ .

<sup>(</sup>۴) يريد أن «رجل» تروى بالرفع والجر.

عشر(١) رجلًا وكان المشركون تسعّمائة وخمسين رجلًا فالذي قبال يبطل في اللفظ ويبطل في معنى الدلالة على الآية التي تُعْجِز، لأنهم إذا رأوهم على مَيْتَتِهمْ فليس هذا آيَةٍ، فإنْ زَعم أَنْ الآية في هذا غلبةُ القليل على الكثير فقد أَبْـطَلَ أَيضاً لأن القليل يغلب الكثيرَ. موجود ذلك أبداً.

فهذا الذي قال يبطل في اللغة وَفِي ٱلمَّنَى وإنَّمَا الآيةُ في هذا أَنَّ المشركين كانوا تسعمائة وخمسين وكان المسلمون ثلاثمائة وأربعة عشر فأرى الله جل وعز المشركين أنَّ المسلمين أقلَّ من ثلاثمائة والله قد أعلم المسلمين أن المائة تغلب المائتين فأراهم (٢٠ المشركين على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبونهم لِيُقُوني قلومهم، وأرى المشركين المسلمين أقل من عمد المسلمين، ثم ألفَى مع ذلك في قلومهم الرعب فجعلوا يرون عدداً قليلاً مع رعب شديد حتى غُلِبُوا.

والدليل على صحة هذا القول قـول الله عزّ وجـلّ: ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُـوهُمْ إِذِ التَّفَيْتُمْ فِي أَعْشِيْكُمْ قَلِيـلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْشِبِم لِيَقْفِينِ الله أَمراً كَانَ مَفْمُولاً ﴾ ٣٠ فهذا هو الذي فيه آية أن يُزى الشيء بخلاف صورته ـ والله أعلم ـ.

ويجوز نصب ﴿فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة﴾، ولا أعلم أحداً قرأ بها. ونصبها من وجهين - أحدهما الجال المعنى التقتا مؤمنة وكمافسرة (٤) ويجوز نصبها على أعنى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة (٥).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ زُيُّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ والبِّينَ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) في الأصول: أربعة وعشرين - والتصحيح من كتب السيرة. ابن هشام وحياة محمد. وفي السيرة الحلية ثلثماتة وخمسة - وسيلكر هنا قريباً ثلاث مائة وأربعة عشر.

 <sup>(</sup>٢) في ك: هذا \_ وآراهم.
 (٢) الأنفال ٨ \_ ٤٤.

 <sup>(</sup>٤) صاحب الحال هو فاعل التقتا.

 <sup>(</sup>٥) لم يتنص الأتوال كما وعد وإنما ذكر - رأي الفراء نقط ونسده.

قبل في ﴿ زُيِّنَ﴾ قولان: قال بعضهم الله زينها عِنَةً ( ) كما قال: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَمَا لِنَبُلُوهُمْ أَيُّمُ أَصْنَ عَمَلُهِ ( )

وقـال بعضهم: الشيطان زينها لأن الله قـد زهـد فيهـا وأعلم أنها متـاع الغرور.

والقَوْلُ الأَوْل أَجودُ لأَنَّ جَعْلَهَا زينة عبوية موجودٌ واللَّه قد زهَّد فيها بأن أعلم وأَرى زوالها، ومعنى ﴿القناطير﴾ عند العرب الشيءُ الكثير من المال وهو جُمع قنطار.

فأما أهل التفسير فقالوا أقوالاً غير خارجة من مذهب المرب: قال بعضهم القنطار ملء مسايراً وقول أو فضة وقال بعضهم القنطار ثمانون ألف دينار، وقال بعضهم [ألف] رطل فما أو فضة أ

فهذه جملة ما قال الناس في القنطار.

والذي يخرج في اللغة أن القنطار مأخوذ من عقد الشيء وأحكامه والقنطرة مأخوذة من ذلك، فكأن القنطار هُوَ الجملة من المال التي تكون عقلة وثيقة منه. فأما من قال من أهل التفسير أنه شيءً من الذهب موف<sup>(4)</sup>، فأقوى منه عندي ما ذكر من أنه من الذهب والفضة، لأن الله ـ جلّ وعزّ ـ ذكر القناطير فيهها، فملا يستقيم أن يكون القناطير فيهها، فعلا يستقيم أن يكون القناطير فيها، ون الأخوى.

ومعنى ﴿ الحيل المُسَوِّمَة ﴾ (٥) في اللغة \_ الخيل عليها السَّيمَاءُ والسُّومَة وهي

<sup>(</sup>١) امتحاناً.

<sup>(</sup>٢) الكهف د١٨٥ آية ٧.

<sup>(</sup>٣) ملء جلده .

<sup>(</sup>٤) في طمؤقت.

<sup>(</sup>٥) في ك المُسَومة

العلامة، ويجوز - وهو حسن ـ أن يكون المسومة السائمة، وأسيمَت أرْعِيَتْ. ﴿وَالْأَنْمَامُ﴾ المواشي واحدهانَعَمَّ، أكثر استعمالها في الإبل،﴿والحرث﴾ الزرع،وهذا كله عبَّب إلى الناس كها قال الله ـ عرْ وجلّ ٢٠): ثم زهد الله في جميعه.

وتأويل التزهيد فيه ليس الامتناع من أنْ يَزْرع الناس، ولا من أنْ يَكْسِبُوا الشيءَ من جهة، وإنما وجه التزهيد فيه الحث على الصدقة وسلوك سُبل البِرّ الَّتِي أُمرَ بِها في ترك الاستكنار من المال وغيره، فهذا وجه التزهيد. فقال جلّ وعزّ:

﴿ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ أي ما يتمتع به فيها.

﴿ وَاللَّهُ عَنْدَهُ خُسْنُ المَّآبِ ﴾ :

والمآب في اللغة المرجع، يقال آب الرجل يؤوب أوبًا وإيابًا ومآبًا.

وأعلم الله \_ جلّ وعزّ ـ أن خيراً من جميع مـا في الدُّنيـا ما أعـده لأوليائــه فقال:

﴿ قُلْ أَوْنَبُكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ، لِلَّذِينَ اتَّقُـوا عِنْـدَ رَبِّيمْ جَنَّـاتٌ تَجْمِرِي مِنْ تُحْبَهَا الْأَنْبَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾.

الرفع [في جنات] القراءة، والحفض جائز عمل أَنْتكون ﴿جنات﴾ بدلاًمن خبر المعنى أؤنبتكم بجنات تجري من تحتها الأنهار ويكون، ﴿للَّذِينَ اتقوا عنـد ربه﴾ من تمام الكلام الأول.

ومعن﴿وأزواج مطهرة﴾:أي مطهرة من الأدناس ومطهرة بما يحتاج إليه نساءً أهل الدنيا من الحيض وغيره .

﴿وَرِضُوانٌ منَ اللَّهِ﴾.

أكثر القراءة كسر السراء. وروى أبو بكر بن عياش عن عناصم وورُضوان

<sup>(</sup>١) أي في الآية السابقة وهي ﴿زين للناس﴾ ألخ .

من الله، بضم الراء في كل القرآن، ويقال رَضِيتُ الشيءَ أَرضاهُ رضا ومرضاة ورضواناً ورُضواناً.

وموضع ﴿الدَّين يقولـون﴾ خفض صفة ﴿للَّذِين اتقوا﴾ المعنى للمتقين القائلين. ﴿ربنا إِننا آمنا﴾ وكذلك ﴿الصابرين والصادقين﴾(١) ولو كانت رفعاً على الاستثناف لجاز ذلك ولكن القراءة لا تجاوز.

ومعنى ﴿القانتين﴾ أي القائمين بعبادة الله، وقد فسرنا القنوت فيما مضى (). ومعنى ﴿المنفقين المتصدقين﴾، وجميع ما في سبيل الله().

﴿وَاللَّسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾.

السحر الوقت الذي قبل طلوع الفجر. العرب تقول جثنك بأعلى السحر نريد في أول السحر، وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجر الظاهر البين.

فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ وَصَفَ هُؤُلاءِ بِالتُصْدِيقِ وَالْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِهِ وَالقِسَامِ بِعِبَادَتِهِ، ثُمَّ وَصَفَهُمُ بِــَأَنَّهُمْ مَعَ ذَلِـكَ لِثِـدَّةِ خَــوْفِهِمْ وَوَجَلِهِمْ يستغفرون بالأسحار.

وقوله عَزَّ وجلَّ : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَاثِكَةُ وَأُولُو الْمِلْم ﴾ .

قال أبو عبيدة معنى ﴿ شهد الله ﴾. قضى الله ، وحقيقته أنه عَلِمَ وبين الله ، لأن الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه ، فالله عزّ وجلّ - قد دل على تُوحيده . بجميع مَا خَلق فَيْنَ أَنَّه لا يقلِرُ أَحدٌ أَنْ يُنْشِىءَ شَيْنًا واحداً مما أَنْشَأ،

<sup>(</sup>١) الآية كاملة هي:

<sup>﴿</sup>الذين يقولون ربنا إنه أمنا فأ مفر لنه فنويشا وقنا صداب النار، الصمايرين والصمادقين والقائنين والمنفقين والمستففرين بالأسحار﴾.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) ك وجميع ما أنفق في سبيل الله والمراد كل ما أنفق في سبيل الله صدقة.

وشهدت الملائكة لما علمت من قدرته وشهد أُولو العلم بما ثبت عندهم وتبين من خلقه الذي لا يقدر عليه غيره.

وأَكثر القراءَة ﴿أَنَّهُ لَا إِلٰهِ إِلَّا هُوَ﴾ بفتح الأَلف في﴿أَنَّهُ وَقَدْرُويَت بالكسر عن ابن عباس، وروى وأنَّ الدين عند الله الإسلام، وبفتح الأَلف،(١) والأكثر فتح ﴿أَنَّهُ وكسر ﴿إِنَّ الدَّينَ﴾.

ومن قرأ وإنَّه بالكسر فالمفي شهد الله أن الدين عند الله الإسلام. وأنَّه لا إلَهُ إلا هُمَوْ<sup>(7)</sup>. والأَجْوَدُ الْفَتْحُ كماوَصَفَّنَا في الأول، لأن الكلام والسوحيد(<sup>7)</sup> والنداء بالإذان وأشهد أن لا إله إلا الله وأكثر (<sup>4)</sup> ما وقع أشهد على ذكر السوحيد(<sup>6)</sup> وجائز أن يفتح أن الأولى وأن الثانية. فيكون فتح الشائية على جهين على شهد الله أن لا إله إلا هو وشهد أن الدين عنده الإسلام(<sup>7)</sup>.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ إِلَّا مِنْ بعـلِ مَا جَـاءَهُمُ العِلْمُ بغياً يَشَهُمْ﴾.

لك في ﴿جَاءَهم ﴾ الفتح والتفخيم، ولك الإمالة نحو الكسر فأما الفتح فلغة أهل الحجاز، وهي اللغة العليا القدمى وأما جاءَهم وبالكسرو(٧) فلغة تميم، وكثير من العرب وهي جيدة فصيحة أيضاً. فالمذي يميل إلى الكسر يدل على

<sup>(</sup>١) لاحظنا من قبل أن الزجاج يستعمل الألف بمعنى الهمزة.

<sup>(</sup>٢) لأن شهد تضمن معنى القسم.

<sup>(</sup>٣) أي النطق بكلمة الشهادة.

<sup>(2)</sup> في الأصل فأكثر.

<sup>(</sup>٥) أي أن الشهادة واقعة على ﴿أن لا إله إلا هو﴾ فهي في موضع المقمول به. فتفتح الهمزة.

 <sup>(</sup>٦) هذا الذي ذكره وجه واحد وهو الصطف. أما السرجة الشاتي فعلى تقدير حلف الجمار. أي لأن الدين.

<sup>(</sup>٧) بالإمالة.

أن الفعل من ذوات الياء والذي يفتح فلأن الياء قد انقلبت صورتهـا إلى الألف وفي الألف حظها من الفتح. وكلَّ مصيب.

ونصب ﴿بَغْياً ﴾ بقوله: «اختلفوا» والمعنى اختلفوا بغياً، أي للبغي، لم يختلفوا لأنهم رأوا البصيرة والبرهان.

قال الأخفش: المعنى دوما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم، والذي هو الأجود أن يكون بغياً منصوباً بما دل عليه ﴿وما اختلف﴾ فيكون المعنى اختلفوا بغياً بينهم(١).

﴿ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب﴾ أي سريع الحساب له(٢). والجزم هو الوجه في ﴿ومن يكفر﴾ وهي القراءةُ ولو قرئت بـالرفــع لكان لــه وجه من القياس(٢٢) ولكن الجزم أجود وأفصح في المعنى.

ومعنى فوسريع الحساب أي سريع المجازاة (له)(1) كما قبال: فوما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو همو أقرب (6) وقبالوا: جائز أن يكون فوسريع الحساب سريع التعريف للعامل عمله - لأنه جل ثناؤه - عالم بجميع ما عملوا لا يحتاج إلى إثبيات شيء وتذاكر شيء.

ونصب ﴿ قائماً بالقسط ﴾ حال مؤكلة لأن الحال المؤكدة تقع مع الأسماء

<sup>(</sup>١) المعنى يختلف في تقدير المامل فالأخفش يرى أن في الجملة تقديماً وتباخيراً. والمعنى على رأيه: لم يخملهم البغي على الاختلاف إلا من بعد مجيء العلم ويهذا يجوز أنهم كان بينهم اختلاف قبل العلم لسبب غير البغي. والمعنى على رأي الزجاج لم يختلفوا إلا بعد مجيء العلم وذلك بسبب البغي.

<sup>(</sup>٢) أي الرابط محذوف مقدر بما ذكر.

<sup>(</sup>٣) هو اعتبار محسن ١ ــ ١ موصولاً.

<sup>(</sup>٤) ليست في ك.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل - ٧٧.

في غير الإشارة، تقول إنه زيد معروفاً وهو الخق مصــدقاً ولا إلــه إلا هو قـــاثياً بالقسط.

والقسط في اللغة العمل: قال الله وواقيموا الوزن بالقسط ( أي بالعدل، ويقال أقسط الرجل إذا عمل وقسط إذا جسار والعادل مقسط والمبال أفاسط ( ) عمل وقسط إذا جسار والعادل مقسط والمبال ان ألله يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ ( ) أَي اعملوا ان الله يحب العادلين. وقال: ﴿ وَأَمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لَجَهَمَ حَطَباً ( ) ( ) .

فإن قال قائل: فمن أبن جاء من لفظ القسط ما معناه الجور وأصله المدل؟ فإنما ذلك كقولك عدل الرجل على القوم يعدل عدلا ومعدلة، ومَعدلة من ومَعدلة عنداً إذا جاز، فكذلك جاء من لفظ الفشط ما معناه المدلد.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ ﴾ .

إِنْ شِثْتَ أَسكنت الساءَ [من وَجُهِي] وإِنْ شِثْتَ فتحتها فقلت أسلمت وَجُهِي] وإِنْ شِثْتَ فتحتها فقلت أسلمت وَجُهِيّ لله، وقد فسّرتنا أمّر همله الياء فيما سلف، والمعنى أن الله عزّ وجلّ، أمر النبي ﷺ أن يحتج على أهل الكتاب والمشركين بأنه اتبع أمر الله اللي هم أجمعون مقرون بأنه خالِقَهُمْ، فَلصَاهُم إلى ما أَقُرُوا به، وأراهم الدُّلالاتِ والآيَاتِ التي قَد شَرَحْنا ذكرها بأنَّه رسولَه ﷺ.

ومعنى ﴿ أَسْلَمْتُ وجهي لله ﴾ أي قصدت بعبادتي إلى الله جلّ مُسْأَوُه وأقررت أنه لا إِلهَ غَيرهُ، وكذلك﴿ من أتبعني﴾ ويجوز في اللغة أسلمت وجهي [أي] أسلمت نفسي ـ قبال الله عزّ وجلّ ـ ﴿ كلّ شيءٍ هبالـك إلا وَجُهّهُ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) الرحمن ٩. (٢) الهمزة للإزالة.

<sup>(&</sup>lt;sup>ع</sup>) الجن ٧٧ \_ ١٥ .

<sup>(</sup>٣) الحجرات ٤٩ ـ ٩ .

وقال: ﴿ وَيَعْنَى وَجُهُ رَبُّكَ ﴾ (١) المعنى وينقى ربك والمعنى كل شيءٍ هــالك إلا الله عزَّ وجلَّ.

﴿ وَمِن اتبعنِ ﴾ لك حلف الياءِ وإثباتها، والأحسب إلي في هذا التباع المُصْحف لأن اتباعه سنة ومخالفته بدعة، وما حذف من هذه الياءات نحو ﴿ ومن اتبعن ﴾ ﴿ لتن أخرتن إلى يوم القيامة ﴾ (٢) ونحو فيقول ﴿ رب أكرمن ﴾ (٢) فيقول: ﴿ وب أهانن ﴾ فهو على ضربين مع النون، فإذا كان رأس آية فأهل اللفة يسمون أواخر الذي الفواصل فيجيزون حذف الياءات، كما يجيزونَهُ في قوافي الشعد، كما قال الأحشر: (٤)

ومن شبانىء كساسف وجهمه إذا منا انتسبت لمه أنكسون وهمل يمنعني ارتيادي البلاد من حسفر المموت أن يسأتين

المعنى أن يأتيني وأنكرني، فإذا لم يكن آخر قافية أو آخر آية فالأكثر وثبات الياء، وحذفها جَيّد بالغ أيضاً بخاصة مع النونات، إلا أن أصل ﴿اتبعني﴾ وأتبعي، ولكن النون زيدت لتسلم فتحة العين، فالكسرة مع النون تنوب عن الياء، فإذا لم تكن النون نحو غلامي وصاحبي فالأجود إثباتها، وحذفها مع غير النون أقل منه مع النون إلا أنه جائز، نقول هذا غلام قد جاء، والأجود هذا غلامي قد جاء، وغلامي قد جاء، وغلامي قد جاء، يفتح الياء وإسكانها. وحذفها جائز لأنَّ الكسرة دالة عليها.

<sup>(</sup>١) الرحمن ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الإسراء ١٧ - ٦٣.

<sup>(</sup>٣) الْفَجِر ١٦،١٥.

 <sup>(</sup>a) الشائي المبغض وكاسف وجهه متفير، انكرن: ادعى لكراهته لي أنه لا يعرفني، ورواية البيت
 في الديوان: ١٦: ومن كاشح ظاهر غمره أي حماقت، وأنظر الكتاب ٢ ـ ٣١٧، أمالي القالي
 ٢ - ٢٦٣.

وقوله تبارك اسمه ﴿ وَقُلْ للذين أُوتُوا الْكِتَابَ والْأُمُّينَ أَأْسُلَمْتُمْ ﴾.

الذين ﴿ أُوتُوا الكتاب﴾: اليهود والنصارى، والأميون مشركو العرب لأنهم إنما أُسِبُوا إلى ما عليه الأمة في الخلقة، لأن الإنسان يخلق غير كاتب، فهذا معنى الأميّين، وقال بعض النحويين معنى أأسلمتم الأمر، معناه عندهم (١٠) أُسلِموا ـ وحقيقة هذا الكلام أنه لفظ استفهام معناه التوقيف والتهديد، كما تقول للرجل بعد أن تأمره وتؤكد عليه وأقيِلتَ. . وإلا فأنت أعلم، . فأنت إنما تشأله متوعداً في مسألتك، لعمري [هذا] دليل أنك تأمره بأن يفعل .

ومعنى : ﴿ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنُّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّاءُ ﴾ . . .

أي ليس عليك هداهم \_ إنما عليك إقامةُ البُرهانِ لهمْ فإذا بَلُغْتَ فقد أُدِّيْتَ ما عليك.

﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيينِ بِغَيْرِ حَتَّ ﴾:

وقرثت ويُقاتِلُون، ومعنى ﴿ويفتلون النبيين بغير حق﴾ ههنا قبل فيه قدولان: قبل رضاهم بقتل من سلف منهم النبيين (٦) نحو قتل يحيى (٦) [عليه السلام] وهذا يحتمل ـ والله أعلم ـ وقبل ويقتلون النبيين لأنهم قاتلوا النبي ﷺ وهمسوا بقتله قال الله ـ جلّ وعزّ، ﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو

<sup>(</sup>١) يريد الاستفهام للأمر لا للتقرير.

 <sup>(</sup>Y) في ط-من النيين والمعنى على ما في ط. رضاهم بقتل هؤلاء وذهابهم. والأصل رضاهم
 بعمل القاتلين.

<sup>(</sup>٢) في ط: يحيى بن زكريا.

يخرجوك ﴾ (١) فهذا معنى: ويقتلون النبيين والله أعلم.

وجاز دخول الفاء في خبر إن (٢) ، ولا يجوز أن زيداً فقائم وجاز ههنا. . في فيشرهم بعذاب أليم ﴾ لأن «الذي، يوصل فتكون صلته بمنزلة الشرط للجزاء فيجاب بالفاء. ولا يصلح ليت الذي يقوم فيكرمك. لأن وإنّ كأنها لم تذكر في الكلام قدخول الجواب بالفاء، عليها كدخولها على الابتداء والتمني داخل فزيل معنى الابتداء والشرط (٣).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿أَلَم تَر إلى الذين أُوتـوا نصيباً من الكتــاب﴾ معناه حـظاً و.فراً منه(٤). :

و ﴿ يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ﴾ . . .أي يدعون إلى كتاب الله الذي هم به مقرون، وفيه ذكر النبي ﷺ والإنباء برسالته ﴿ ثم يسولي قريق منهم وهم معرضون ﴾ :

أي جمع كثير، وإنما أعرضوا إلا أنه لا حجة لهم إلا الجعد بشيء قمد أقر به جماعة من علمائهم أنه في كتابهم .

ثم أَنَّبَأُ اللَّه \_ عزَّ وجلَّ \_ بما حملهم على ذلك وخيَّر بما غرهم.

فقى ال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلِكَ بِالنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّـارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوذَاتٍ ، وغَرَّهم في يينهمْ مَا كَاتُوا يَفْتُرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سبرة الأنقال ٨ .. ٣٠.

إلا القاء في قوله ﴿ فِيشرهم بعذاب ألهم ﴾ ، والفاء تـأتي في جواب السوصول لشبهـ بالشـرط. في
 عمومه واستقباله.

 <sup>(</sup>٣) في هذا المثال لا تأتي الفاء لأن وليت، غيرت الجملة إلى التمني أسا وان، فلم تغير المعنى
الأصلي . فيفي في الموصول معنى الشرط.

<sup>.(</sup>٤) أي أن في (نصيباً) وصفاً محدوقاً تقديره وافراً وكبيراً.

فموضع ﴿ذَلِك﴾ رفع المعنى شأنهم ذلك وأُصرهم ذلك(١) بقولهم ويظنهم أنهم لا يعذبون إلا أياماً مُعَلُّدُةَاتٍ.

جماء في النفسير أنهم قىالوا إنما نعذب أربعين يوماً عبد آباؤنا فيها المجل، فأعلم الله تبارك وتعالى أن ذلك فرية منهم، وأنه هو الذي غرهم(٢).

وُقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لَيُوم لا رَيْبَ فِيه ﴾ .

المعنى ـ واللَّه أُعلم ـ فكيف يكــون حـالهم في ذلــك الـوقت. وهــذا الحرف مستعمل في الكلام(٣)، تقول إنــا أكرمـك وأنت لم تزرني، فكيف إذا زرتني.

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ :

أي لحساب يوم لا شك فيه. وقوله جلّ شأنه: ﴿قُلْ اللَّهُمُّ مَالَكُ المُّلْهُمُّ مَالَكُ .

أُمر الله النبي ﷺ بتقديمه وذكر ما يدل على توحيده، ومعنى ﴿مالك الملك﴾ إن الله يملك العباد ويملك ما ملكوا(٤٠).

ومعنى: ﴿ تُؤْتِيَ الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴾.

فيه قولان: \_ تُوْتِي الملك الذي هو المال والعبيد والحضوة (٥) من تشاءُ ونسزعه ممن تشاء، وقيل توُّي الملك من تشاءً من جهمة الغلبة باللَّين(٢) والطاعة، فجعل الله \_ عزّ وجلّ \_ كل ما في ملكه ملك فير مسلم للمسلمين

<sup>(</sup>١) أي شأنهم الكفر وقتل الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) هذا الافتراء والظن الكانب غرهم.

<sup>(</sup>٣) هذا التعبير.

<sup>(</sup>٤) ط مالك المعاد ومالك ما ملكوا.

<sup>(</sup>٥) التحضر والثراء.

<sup>(</sup>٦) أي تجمل من تشاء منهم غالباً بسبب أتباعه الدين الذي أرتضيه.

ملكاً غنيمة، وجعلهم أحق بـالأمـلاك كلهـا من كـل أهـل لمن خـالفـوا دين الاسلام.

وقيل في التفسير أن الله عزّ وجلّ ـ أمر النبي ﷺ في هـذه الآيات أن يسأله نقل عزّ فـارس إلى العرب وذلُ العرب إلى فارس ـ والله أعلم بحقيقة ذلك.

فأما إعراب ﴿اللّهم ﴾ نضم الهاء وفتح الميم، لا اختلاف في اللفظ به بين النحويين، فأما العلّة فقد اختلف فيها النحويين فقال بعضهم: معنى الكلام با الله أم بخير، وهذا أقدام عظيم لأن كل ما كان من هذا الهمز الذي طرح فأكثر الكلام الإتيان به، يقال ويل أمه، وويل أمه(ا)، والأكثر إثبات الهمز، ولو كان كما يقول لنجاز أومم، والله أمّ، وكان يجب أن تلزمه ياء النداء لأن العرب تقول يا الله أغفر لنا، ولم يقل أحد من العرب إلا اللهم، ولم يقل أحد من العرب إلا اللهم، ولم يقل أحد يا اللهم، ولم يقل أحد يا اللهم، ولم يقل أحد يا اللهم إن كان هدا هو الحق ﴿ ﴿ وَإِذَا قَالُوا اللّهم إن كان هدا هو الحق ﴿ ( اللّهم أن واللهم فاطر السموات والأرض ﴾ (٢).

نهذا القول يبطل من جهات: أحدها أن دياء ليست في الكلام وأخمرى أن هذا المحدوف لم يتكلم به على أصله كما نتكلم بمثله وأنه لا يقدم أمام المدعاء هذا الذي ذكره، وزعم أن الضمة التي في الهاء ضممة الهمزة التي كانت في أم، وهذا محال أن يترك الضم المذي هو دليل على النداء للمفرد. وأن يجعل في الله ضمة وأم، هذا الحاد في اسم الله عزّ وجلّ.

<sup>(</sup>١) هي كلمة تعجب، يقال رجل ويلمه. بضم السلام وكسرها أي داهية، ويقال للشّيء المستجاد ويلمه. والأصل ويل لأمه ـ أي عجب لها كيف أنجبت هذا، كما يقال لا أب لك بعمن لا أب ينجب مثلك. وقد ركبت وويل أمه فجعلت كلمة واحدة. ثم لحقته الهاء مُبْالَقة.

<sup>(</sup>۲) الأنفال ٨ - ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الزمر ٣٩ ـ ٤٦ ـ

وزَعمَ أَن قولَنا هلمّ مثل ذلك أَنّ أصلها: هل أُمّ وإنّما هِي لُمّ. والهاءُ للتنيه، وقال المحتج بهذا القول: أن دياء قـد يقال مع: «اللهم» فيقال: يَـا اللّهُمّ، ولا يروي أَحد عن العرب هذا غيره ـزعم أن بعضهم أنشده:

ومًا عَلَيكِ أَن تقولي كلما صليتِ أَوْسبُحتِ يا اللهم مَا الدي أَدُسبُحتِ يا اللهم مَا الدي اللهم مَا

وليس يُعارَض الإجماع وما أتى به كتاب الله تعالى ووجد في جميع ديوان العرب بقول قائل أنشدني بعضهم، وليس ذلك البعض بمعروف ولا بمستى.

وقال الخليل وسيبويه وجميع النحويين الموثوقُ بعلمهم: أن «اللهم» بمعنى يا الله، وأن الميم المشدّدة عوض من دياه لأنهم لم يجدوا ياءً مع هذه الميم في كلمة، ووجدوا اسم الله جلّ وعزّ مستعملاً بيا إذا لم يذكر الميم، فعلموا أن الميم من آخر الكلمة بمنزلة يا في أولها، والضّمة التي في أولها ضمة الاسم المنادى في المفرد، والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم التي قبلها.

وزعم سيويه أن هذا الاسم لا يوصف لأنه قد ضمت إليه الميم، فقال في قوله جلّ وعزّ: ﴿قُلْ ِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ﴾ أن ﴿فاطر﴾ منصوب على النّداء، وكذلك ﴿ مَالِكَ المَلْكِ﴾ ولكن لم يذكره في كتابه.

والقول عندي أن ﴿مالك الملكِ﴾ صفة الله، وأن ﴿فاطر السموات والأرض﴾ كذلك - وذلك أن الاسم ومعه الميم بمنزلته ومعه «يا، فلا تمنع الصفة مع الميم كما لا تمنع «مع «يا».

 <sup>(</sup>١) أبيات لم يعرف قاتلها ـ ولكن جاءت في كتب النحو والأدب. الخزانة ١ ـ ٣٥٩، واللسان واله ويأثم بعدها:

من حيشمنا وكبيضمنا وأيضمنا فإنشامن خبيره لنن تبعيدما

فهذا جملة تفسير وإعراب ﴿اللَّهُمُّ ﴾.

ومعنى : ﴿وَتَنْزِعُ الملُّكَ مِمْنُ تَشَاءُ ﴾ على ما ذَكَرُنا في ﴿تُوتِي الملك منْ تَشَاءُ ﴾ .

ومعنى : ﴿ بِيَلِكَ الْمُغَيِّرُ ﴾ .

أى يبدك الخير كله ، خيرُ الدنيا وخيرُ الآخرة.

وقوله جلُّ وعزٍّ: ﴿ تُتُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾.

المعنى: تــلـخل أحــدهما في الآخـر يقــال: ولمج الشيءُ إذا دخـل يلج وُلُوجاً وَوَلَجّة، وَالْوَلْج والوَلْجَةُ شيءً يكون بين يدي فناء.

فمعنى: ﴿تولج الليل في النهار﴾أي تنقص من الليل فتدخل ذلك النقصان زيادة في النهار، وتنقص من النهار فتدخل ذلك النقصان زيادة في الليل.

﴿ وَتُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيَّتِ ﴾ .

أي تخرج الإنسان من النَّـطْفَة، والـطائِـر من البَيضة، وتخرج للنـاس الحب الذي يعيشون به من الأرض الميئة.

﴿ وَتُحْرِجُ الميَّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾.

أي تخرج النطفة من الإنسان، والبيضة من الطائر.

ومعنى ﴿وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ .

أي بغير تقتير، وهذا مستعمل في اللغة، يقال للذي ينفق موسِّعا: فلان ينفــق بغيـر حساب، أي يوسع عملى نفسه، وكأنه لا يحسب ما أنفقه إنفاقاً:

وذكر الله جلّ وعزّ بعد هذا التقديس والتعظيم أمر المنافقين فقال: ﴿لاّ يُتَّخِذُ المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ﴾.

القراءَة بالجـزم، وكسر الـذال لالتقاءِ الســاكنين، ولو رفعت لكــان وجهاً

فقلت: ﴿لا يَتَخَذَ المُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾:المعنى: وأنه، من كان مؤمناً فلا ينبغي أن يتخذ الكافر ولياً لأن ولي الكافر راض بكفوه، فهو كافر. قال الله جلَّ وعزَّ: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾(١/). وقسال: ﴿والمُؤْمِنُونَ والمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءً بَعْضِ ﴾(١/).

ومعنى: ﴿من دون المؤمنين﴾، أي لا يجعل ولاية لمن هـ وغير مـومن، أي لا يتناول الولاية من مكان دون مكان المؤمنين، وهذا كسلام جرى على المشل في المكان كما تقول زيد دونك فلست تريد أنه في موضع مستقـل وأنك في موضع مرتفع، ولكنـك جعلت الشرف بمنـزلة الارتفـاع في المكان، وجعلت الخيسة كالاستقبال في المكان. فالمعنى: أن المكان المرتفع في الولاية مكان المؤمنين.

فهذا بيان قوله: ﴿ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٦.

وِمعنى : ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيءٍ﴾.

أي من يَتُولُ غيرَ المؤمنين فاللَّهُ بَرِيءٌ منه.

﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾.

وَتَقِيَّهُۥ قُرْنَا جَمِيعاً. فأَباح اللّه جلّ وهزّ الكفـر مع التمصـة(٠٠). والنَّقِيَّةُ خوفُ القتل، إلاّ أنّ هذه الإبّاحة لا تكون إلا مع شلامة النّية وخوف القتل.

﴿وَيُحنَّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾.

<sup>(</sup>١) الماثدة أية ١٥.

<sup>(</sup>٣) النوبة (٩) آية ٧١.

 <sup>(</sup>٣) هذا هو المعنى اللغوي - والآية بمعنى دمن غيره أي لا ينبغي للمؤمنين أن يصادقموا الكافرين.
 ويتركوا صداقة إخوانهم المؤمنين.

 <sup>(</sup>٤) أباح للعاوم أن يتعلق كلمة الكفر لينجو، ولكن قلبه معلمتن بالايمان \_ ومعنى مع القعمة أنه ينطق بكلمة الكفر على الحكاية مع صلامة النية.

معنى: ﴿ نَفْسَهُ ﴿ وَإِيَّاهُ إِلاَّ أَنْ النفس يستغنى بها هنا عن وإياه (١) وهو الكنالام (٢)، وأَما قسوله عسرٌ وجسلٌ: ﴿ نَقْلَمُ مَسا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ (١) (فيمًا بِه)(١) خوطب العباد على قدر علمهم، ومعناه تعلم ما عندي وما في حقيقتي ولا أعلم أما عنك ولا ما في حقيقتك.

وفي قوله: ﴿ تُوْتِي الْمُلكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ أي تؤتي الملك من تشاءُ أن تؤتيهُ، وكذلك ﴿ وتنزع الملك ممّن تشاءُ ﴾ أن تنزعه منه إلا أنه حذف لأن في الكلام ما بدل عليه.

وتصب: ﴿ يَرْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس ﴾ بقوله: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾: كأنه قال ويحذركم الله نفسه في ذلك اليوم، ويجوز أن يكون نصب على قوله: ﴿ وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيرُ كُورُ وَجَدُرُكُمُ اللَّهِ الْمُصِيرُ كُورُونُ مَجِدُ كُلُّ نَفْسَ ، والقول الأول أجود.

وقوله جلَّ وعزَّ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ﴾.

القراءة بضم التاء، ويجوز في اللّغة: وتحبّون، ولكنّ الأكثر تحبّون لأنّ حببت قليلة في اللغة وزعم الكسائي أنها لغة قد ماتت فيما يحسب.

ومعنى: ﴿ عُبِّدُ وَ اللّهُ ﴾ ، أي تقصلون طاعته وترضون بشرائعه والمحبّة على ضروب، فالمحبة من جهة الملاذ في المطعم والمشرب والنساء، والمحبّة من الله لخلقه عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته ومغفرته وحسن الثناء عليهم، ومحبّة الإنسان لله ولرسوله طاعته لهما ورضاه بما أمر الله به، وأتى به رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) أي التقدير يحدركم إياه.

<sup>(</sup>٢) المألوف أن يقال هذا.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٦ ـ ١١٦.

<sup>(</sup>٤) في ك فقط.

وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿يَغْفِر لَكُمْ ذُنُوْيَكُمْ﴾ .

الغراءة بإظهار الراء مع اللام، وزعم بعض النحويين: أن الراء تدغم مع اللام فيجوز. ويغفر لكم .. وهذا خطأً فاحش ولا أعلم أحداً قرأ بـه غير أبي عمرو بن العلاء، (وأحسب الـذين رووا عن أبي عمرو ادغـام الرّاء في الـلام غالطين\(^1).

وهو خطاً في العربية لأن اللام تدغم في الرّاء، والدّون تدغم في الرّاء، نحو: (قولك)(٢) همل رأيت، ومن رأيت(٢). ولا تدغم الرّاء في السلام إذا قلت: صر لي بشيء. لأن الراء حرف مكرّر فلو أدغمت في السلام ذهب التكرير. وهذا إجماع النحويين الموثوق بعلمهم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿قُلْ أَطَيْعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾.

أي أُظهروا محبَّنكم للَّه إن كنتم تحبّونه بطاعته واتبّاع رسوله<sup>(1)</sup> ومعنى : ﴿فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرينَ﴾.

أي فمان الله لا يحبهم، لأن من تولى عن النبي ﷺ فقمد تسولى عن الله(°).

ومعنى : ﴿لا يحب الكافرين﴾ . لا يغفر لهم ولا يثني عليهم خيراً .

وقدوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ اللَّهُ اصْعَلَقَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْـرانَ عَلَى العَالَمِينَ﴾.

<sup>(</sup>١) ليست في لك.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) ومثله في القرآن \_ فإن رجعك الله \_ قل رب.

<sup>(</sup>٤) في طارسله.

<sup>(°)</sup> في ط تولي غير الله.

معنى اصطفاهم في اللغة: اختارهم أي جعلهم صفوة خلقه، وهذا تمثيل بما يُرى (١٠)، لأنّ العرب تمثّل المعلوم بالشيء السرئي، فإذا سمع السّامع ذلك المعلوم كان عنده بمنزلة ما يشاهده عياناً، فنحن نعين الشيء الصّافي أنه النقيّ من الكدر، فكذلك صفوة الله من خلقه، وفيه ثلاث لغات: صَمَّوة وصِفْوة وصُفوة وهم من لا دنس فيهم من جهة من الجهات في الدّين والخيرية. وقيل في معنى اصطفاهم قولان:

قال قوم: اصطفى دينهم أي اختاره على سائىر الأديان. لأن دين هُؤلاءِ الجماعة الإسلام، وقال الله عزّ رجلّ: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الإسْلامَ﴾(٢).

وقوله جلّ وعزّ : ﴿ فَرَّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ﴾.

المعنى: إصطفى ذرية بعضها من بعض - فيكون نصب وذرية، على البدل، وجائزاً أن ينصب على الحال المعنى: واصطفاهم في حال كون بعضى من بعض. و ﴿ زَيّة ﴾ قال النحويون: هي تُعليّة من المذر، لأن الله،

<sup>(</sup>۱) ط بما یروی .

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٣ - ١٩.

<sup>.</sup> (٣) عبارة ك. اصطفى آدم بـالرسـالة إلى ولـنـه. ألا ترى. . . الـخ. واصطفى نـوحا وإسراهيم وأله درمالة .

 <sup>(</sup>٤) ﴿ الدم أنبتهم ﴾ . من سورة البقرة (٢) آية ٣٣.

<sup>(</sup>٥) غير جيد لأن الآية ذكرت آل إبراهيم وآل عمران ولعله يريد من اتبع ملة إبراهيم.

أخرج الخلق من صلب آدم كالـلَّدّ، ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ: أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾(١٠.

وقال بعض النحويين: ﴿ ذَرِّية ﴾ أصلها ذَرَّورة على وزن فُصولة ولكن التضعيف لمّا كثر أبدل من الرّاءِ الأخيرة فصارت ذُرُّويةَ ثمّ أَدْغِمَت الواو في الباء فصارت ذُرّية.

والقول الأول أقيس وأجود عند النحويين(٢).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿إِذْ قَالَتْ امْرَأَةً عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَـكَ مَا فِي بَـعْلِنِي عَـرْراً﴾.

قال أبر عبيدة: معناه قالت امرأة عمران و وإذه لغو وكذلك: ﴿ وَإِذْ فَالَتُ الْمُلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ ﴾ قال معناه: وقالت: ولم يصنع أبو عبيدة في هذا شيئاً. قـال جميع النحويين: إنّ ﴿ إِذَ ﴾ يدل على ما مضى من الموقت فكيف يكون المدليل على ما مضى من الوقت لغواً، وهي اسم مع ما بعدها.

وقال غير أبي عبيدة منهم أبو الحسن الأخفش، وأبــو العباس محمــد بن يزيد: المعنى اذكروا إذ قالت امرأة عمران.

والمعنى عندي - والله أعلم - غير ما ذهبت إليه هذه الجماعة وإنّسا العامل في ﴿إِذْ قَالَتَ﴾ معنى الاصطفى آل العامل في ﴿إِذْ قَالَتَ﴾ معنى الاصطفاء - المعنى - والله أعلم - واصطفى آل عمران ﴿إِذْ قَالَت إِمراةً عمران ربّ إِنّي نفلوت لك ما في بعلني محرراً﴾ ، واصطفاهم ﴿إِذْ قَالَت الملائكة يا مريم إِنّ الله اصطفائه . فذكر اصطفائه يدل على ما وصفنا ومعنى نفرت: يدل على ما وصفنا (٢).

<sup>(</sup>١) الأعراف (٧) آية ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) لأن الراء ليست حرف علة فقلها غير جيد.

<sup>(</sup>٣) لا يتسق هذا مع أول الآية ـ خاصاً بآدم وإيراهيم وتوح. ورأى الأخفش والمبسرد في تقديس أذكر

ومعنى ﴿ نلوت لك ما في بعلني محرّراً ﴾. أبي جعلته خادماً يخدم في منعَبِّدَاتِنا، وكان ذلك جائزاً لهم، وكان على أولادهم فرضاً أن يطيعوهم في نفرهم، فكان الرّجل ينذر في ولده أن يكون خادماً في متمبّده ولمبّادهم، ولم يكن ذلك النذر في النّساء إنما كان ذلك في الذكورة، فلما ولدت امرأة عمران مريم قالت: ﴿ وَبّ أَنّي وضعتها أَنْني وليست الأنثى مما يصلح للنذر، فجعل الله عزّ وجلّ، من الآيات في مريم - لِما أراده الله من أمر عيس - أن جعلها متعبّلة في النذر فقال عزّ وجلّ: ﴿ فَتَمْلَهُ ارَبُّهُ اللّهِ لِللّهِ لَلّهِ مَن النّاتِ حَسَناً ﴾.

الأصل في العربية: بتقبّل حسن، ولكن قبول محمول على قدله قبِلَها فَيُولًا حَسناً، ويعجز قبُولًا \(^\) إذا رَضِبَهُ، وقبُلتُ الشيءَ قَبُولًا حَسناً، (ويجوز قبُولًا\(^\) إذا رَضِبَهُ، وقبُلتُ الرَّبِعةُ فَيُولًا وهي \_ تَقُبُل، وقبِلتُ بالرَّجل أَقْبَلُ قبالة، أي كفلت به، وقد روى قبِلتُ بالرَّجل في معنى كفلت به على مثال قبلت (^\)، ويقال: سفى فلان إليه قبلاً. أي صب الماء في الحوض (^\) وهي تشرب منه فأصابها، وكل ما عاينت قلت فيه أتّاني قبلا، أي معاينة، وكل ما استقبلك فهو قبل (بالفتح)(^\)، وقبل لا أكملك إلى عشر مما نفي قبل وقبل، المعنى قبل إلى عشر مما نشاهده من هذه الأيام، ومعنى وقبِل، عشر شقبل، المعنى قبل الغذاب قبلاه (^\) فها أقبل إذ قبل الغذاب قبلاه (^\)، وقبلا وقبلا فهو جمع قبيل وقبل الغذاب قبلاه (^\)

أقيس نحراً وأكمل معنى . وما ذكره الزجاج صحيح معنى : أي أن هذه مواقف فضلوا فيها ووجه الدلالة أنها نذرتها لله فقبلها تمالى . وهذا اصطفاء ، ولكنه لا يمارض رأي الأخفش .

<sup>(</sup>١) ك فقط. (٢) يفتح العين وكسرها.

 <sup>(</sup>٣) في اللمسان صب الماء على أنواهها، والمعنى واحد.
 (٥) وفعله كنصر ومصدره قبلاً وتُبولاً بضم القاف ويقال قبلت العين كضرح وكنصر وأقبلت البعالاً،
 وقبالت \_ وهو أقبل بين القبل كان ينظر إلى طرف أفقه.

<sup>(</sup>٦) الكهف ١٨ ـ ٥٥.

ورُغُف، المعنى: أو يأتيها العذاب ضُروباً ومن قرأ وقبلاء بالكسر فالمعنى: ﴿ أُو يَالَّتِهِم ﴾ العذاب معاينة، ومن قرأ وقبلاً بالفتح فالمعنى: ﴿ أُو يَالَّتِهِم العذاب معاينة، ومن قرأ وقبلاً بالفتح فالمعنى: ﴿ أُو يَالَّتِهِم العَذَابِ لا مَا يَتَهَا لَهُ عَلَى شَبِيهَ بِالفَلْكَةِ، أَي بفلكة المِعْزل تكون في القلادة (١).

ومعنى: ﴿أَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنَاهٍ أَي خِعل نشوءَها نشوءًا حسناً، وجاءَ ونساتا، على غير لفظ أنبت، على معنى نبت نباتاً حسناً.

وقوله عزِّ وجلُّ: ﴿وَكَفُّلَهَا زَكَريًّا﴾.

في هذا غير وجه، يجوز: ﴿وَكُفُلُهَا زَكَريَّاءُۥ بِالمدَّ؞، وَكُلُّمَا ذَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريَّاءُ، وَتَفَلُّهَا زَكَريًّا ـ بالفصروكُلُما ذَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريًّا﴾ الفصر.

وفي ﴿ وَرَكِيًا ﴾ شلات لغات هي المشهورة المعروفة \_ زكريا الم المدّ و وَرَكِيًا بالمدّ و وَرَكِيًا بالمدّ و وَرَكِيًا بالمدّ و وَرَكِيًا بالقصر. غير منون في الجهين جميعاً، و وَرَكِيَ بحنف الألف معرب منون. فإما ترك صرفه فلانً في آخره ألفي التأنيث في المدّ الله وما كانت فيه ألف التأنيث فهو سواءً في العربية والعجمية الله أن ما كان أعجميًا فهو يتصرف في النكرة، ولا يجوز أن تصرف الأسماء التي فيها ألف التأنيث في معرفة ولا نكرة لأن فيها علامة التأنيث وأنها مصوغة مع الاسم صيفة (٤) واحدة، فقد فارقت هاء التأنيث فللذلك لم تصرف في النكرة، ويجوز كفلها واحدة، فقد فارقت هاء التأنيث فللذلك لم تصرف في النكرة، ويجوز كفلها وركياء بنصب زكرياء ، ويجوز كفلها

<sup>(</sup>١) اسم جنس جمعي على غير القياس مثل كمأة وكم.

 <sup>(</sup>٢) التحويون عادة يقولون ألف التأنيث الممدودة، يعنون الهمزة التي قبلها ألف مد، فعبر هنا بألفي
 التأنيث، يعنى ما آخره ألف وهمزة.

<sup>(</sup>٣) ألف التأنيث وحدها تَكْفِي للمنْع ِ مِنَ الصَّرَّفِ.

<sup>(</sup>٤) في ك. مصنوعة. صنعة.

زكرياءُ \_ رفعه بفعله (1°)، فالمعنى فيما ذكر أبو عبيدة ضمنها، ومعناه في هذا ضمن القيام بأمرها. ومن قرأ كفلها زكرياء \_ بالنَّصب \_ فالمعنى: وكفَّلها اللَّه زكرياء، وأما اللغة الثالثة فلا تجوز في القرآن لأنها مخالفة المصحف، وهي كثيرة في كلام العرب.

وقوله جلِّ وعز: ﴿ كُلُّمَا دُخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ ﴾.

القصر والمدّ في زكريا. والقراءة بهما كثيرة كما وصفنا و ﴿المحراب﴾: أشرف المجالس والمقدّم فيها، وقد قبل أن مساجدهم كسانت تسمى المحاريب، والمحراب في اللغة الموضع العالى الشريف.

## قال الشاعر:

ربّة محراب إذا جستها لم ألقها أو أوتقى سلما (٢) ومنه قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَلْ أَسَالُ نَبُأ الخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابُ ﴿ ٢٠) ونصب كُلَّمَا بقوله: ﴿ وَجِلْ أَي يجد عندها الرزق في كل وقت يدخل عليها المحراب \_ فيكون ما مع دخل بمنزلة الدُّخول \_ أي كل وقت دخول (٤).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِّى لَكِ هَذَا﴾ . أي من أين لك هذا.

اِي مَنْ اِينَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ . ﴿ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) والفعل مخفف ومشدد أي قام زكريا بكفالتها.

<sup>(</sup>٢) البيث لوضاح اليمن ـ اللسان وحرب: الجمهرة ١ ـ ٢١٩ ـ

ووضاح هو صد الرحمن بن إسماعيل بن كلال. له قصص يروى مع أم البنين. يريد أنها شريفة ثرية ذات مكان مرتفع. قلا أقابلها إلا بارتقاء السلم.

<sup>(</sup>٣) سورة ص (٣٨ = ٢١) أي تسلقوا السور المرتفع.

 <sup>(</sup>٤) هـذا تلفين بين تقديرين - فهي إما دكلما، كلمة واحدة فهي ظرفية بمعنى كـل وقت. وهـو
الواضع فيها، وأما كل ما دخل - فهي بمعنى كل دخول دخله عليها.

وإنما سأل زكريا عن الرزق لأنه خاف أن يأتيها من غير جهته فتيين عنده أنه من عند الله، وذلك من آيات مريم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وجعلناها وابنها آية للعالمين﴾(١) فمن آياتها أنها أول إمرأة قبلت في نذر في المتعبد، ومنها أن الله أنشأ فيها عيسى عليه السلام - من كلمة ألقاها إليها، ومنها أن الله عز وجل - غذاها برزق من عنده لم يجرو على يد عبد من عبيده، وقد قيل النسية أنها لم تُلقيم ثدياً قط.

ومعنى ﴿إِنَّ اللَّهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴾.

أي بغير تقتير، و ﴿حساب﴾. إن شئت فتحت الألف وألزمتهـا جهة الفتـح، وإن شئت أملتها إلى الكسر، لانكسار الحاء، وذلك كثير في لغة العرب.

وقوله عزِّ وجلُّ: ﴿مُنالِكَ دَعَا زَكُريًّا رَبُّهُ﴾.

﴿زكريا﴾ - بالمدّ والقصر على ما وصفنا. المعنى عند ذلك دعا زكريًا ربّه، أي عندما صادف من أمر مريم، ثمَّ سأل الله أن يرزقه ذريّة طبية، و ﴿هنالك﴾ في موضع نصب لأنّه ظرف يقع من المكان والأحوال ـ أحوال الزُمان.

والمعنى في ذلك المكان من الزمان ومن الحال ـ دعا زكريًا ربّه كها تقول من 
هنا قلت كذا وكذا، ومن هنالك قلت كذا وكذا أي من ذلك الوجه وتلك 
الجهّة، وهذا في غير المكان على المثل جرى. وَكَسَرُ لام ﴿هنالك ﴾ وقع لالتقاء 
السّاكنين لأنّ هنالك إشارة إلى مكان متراخ، أو حال من أحوال الزّمان نسبتها 
إلى المكان وقال: ﴿طيبة ﴾ للفظ ذرية.

و ﴿منالك﴾ لا يجب أن يعرف في رفع ولا جر لأنه في الإنسارة إلى الكان بمنزلة الإنسارة في هذا وهـذاك إلى سائـر الأشياء. فهــو مضارع للحــروف التي جاءّت لمنين(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء من الأيه ٩١.

<sup>(</sup>٢) أشبه الحروف فهو مبنى لذلك.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَنَادَتُهُ اللَّائِكَةُ ﴾ .

و وفناداه الملاتكة. الوجهان جميعاً جائزان، لأن الجماعة يلحقها اسم التأثيث، لأن معناها معنى جاعة، ويجوز أن يعبر عنها بلفظ التذكير. كما يقال جمع الملاتكة. ويجوز أن تقول نادته الملاتكة وإنما ناداه جبرائيل وحده لأن المعنى أتاه النداء من هذا الجنس، كما نقول ركب فلان في السفن، وإنما ركب سفينة واحدة، تريد بذلك جعل ركوبه في هذا الجنس.

ويجوز ﴿أَنْ اللَّه يُبَشَّرك ﴾ و إِنَّ اللَّه يُبَشِّركَ ، بفتح إِن وكسرها فمن فتح فالمعنى نادته بأنَّ اللَّه يبشرك أي نادته بالبشارة، ومن كسر أراد قالت الملائكة: إنَّ اللَّه يبشرك. وإنَّ بعد القول أبدأ مكسورة.

وفي في يشرك في ثلاث لغات : (إن الله يستَّرك) (١) بفتح الباء وتشديد الشَّين وهي قراءة كثيرة جدًّا، وينشُرُكِ بإسكان الباء وضم الشَّين، وقرأ حميد (١) وحده وينشِرك به بضم الباء وإسكان البساء وكسر الشَّين، فمعنى يُبشرك، ويَسْرك السَّين، فمعنى يُبشرك يسرّك ويضرحك. يقال بشَّرت الرجل أبشَّره وأَبشُره إذا أَفْرَحته، ويقال بَشُر الرجل يَبشرُ، وأَنشد الأخفش والكسائي وجماعة من النحوين:

وإذا لقيت الساهشين إلى النَّدا عُبراً أَكُفُّهُمْ بقاع مُمُحِل (٢)

<sup>(</sup>۱) ليست تي ك.

<sup>(</sup>۲) هو حديد بن قيس الأحرج أعند عن مجاهد بن جبير وعرض عليه قراءته ثلاث صرات وروى عنه سقيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء وأخرون. توفي ۱۳۰ هـ. وهناك ثلاثة آخرون من القراء يسمون باسم حديد ـ ولكتهم متأخرون منهم من روى عن الكسائي

هناك ثلاثة اخرون من القرآء يسمون باسم حمياً - ولكتهم متاخرون منهم من روى عن الحساسي ومنهم من روى عن فاقع أو يعقوب والمراد هنا ـ الأعرج ـ لقلمه وشهرته . فملا ينبغي أن بكون هناك لبس بينهم .

أنظر: غاية النهاية ت ١١٩٨، وأنظرت ١١٩٩ ـ ١٢٠١.

<sup>(</sup>٢) الأبيات من قصيدة جيدة في الفضليات ١١٦٦، وفي اللسان اكرب مبشر \_ يسره . أهيد قس بن خفاف ....

فسأُصنهم وابشرُ بمَسا بَنشُسرُوا به وإذا هم نسزلسوا بضنيك فسأنسزل فهذا على بشرُ يشرُ إذا فرح، وأصل هذا كله من أنَّ بشرة الإنسان تنبسط عند السّرود، ومن هذا قولهم فلان يلقاني ببشر، أي بوجه منبسط.

ويحمى إسم سماه الله تعالى. تولَّى هو عزّ وجلّ ـ ذلك ولم يسمّ أُحد قَبْل يحمى بيحمى، ويحمى لا يتصرف عربيًّا كان أو أُعجبًا، لأنّه إن كان أُعجبيًا فقد إجتمع فيه العجمة والتعريف ولـو كان عـربياً لم ينصـرف لشبهه بـالفعل وأنـه معوفة، [علم].

ونصب ومصدِّقاً ﴾ على الحال.

ومعن ﴿مُصَدِّقاً بَكِلِمَةٍ مَنَ اللَّهِ أَي يُصَدِّق بِأَمْر عيسى لأَن يجى فُرِضَ عليه - وإن كان يجى أَسنَّ من عيسى - أتباعُ عيسى (١).

ومعنى﴿سَيِّداً وَخَصُّوراً﴾.

السيّد الذي يفوق في الخير قومه، ومعنى حصوراً وأي لايأتي النّساء، وإنما قبل للذي لا يأتي النَّساءَ حصور لأنه حُبِسَ عما يكون من الرجال، كما يقال في المذي لا يتبسّر له الكلام قد حُصِرَ في منطقه، والحصور اللذي لا ينفق عمل النّدامي، وهو عمن يُغْضِلُونَ عليه قال الشاعر ٧٠):

البرجمي يوصي ابنه ـ وهو جاهلي من معـاصـري النـابغة . وهــــنه القصيــــة تحــوي كثيراً من الحـــلال الكريمة والتجارب النافعة .

الباهشون إلى النداء: المتطلمون إليه من بيش: بحث عن الشيء. وغبرا اكفهم: أي مغيرة من كد السفر ـ أو هو كناية عن السطاقة وخلو السيمة، والمعنى ساعمهم وأفرح بفرحهم ـ وإذا أصابهم الضنك فاحتمله ممهم.

(١) فرض عمل يحيى أن يصلق بعيسى وأن يبشر الناس برسالته فهذا معنى التصديق ــ أما أتبـاعه فغــير محكن لأن عبسى لم يبدأ رسالته إلا بعد قتل يجمي أوحبسه.

(٢) هو الأحطل. (اللسان: سور-حص). والديوان ١١٦.

يصف نديمه بالأدب وأنه لا يعربد إذا شرب ـ ويروي سَئَارَ بمعنى لا يبقى سؤرا في الكاس. والمربح الجواد يلمبح الإبل للرضياف. وشــاربٍ مُربح ٍ بالكــاس نــادمني لا بــــالحَصُـــور ولا قيهـــا بـــــوّار

ويروى ولا فيها بِسَثَآر، أي نادمني وهو كريم منفق على النَّدامي، والسَّوَار الْمُصَرِّبِد يُساوِر نديمه أي يَشْبُ عليه، والسَّار الذي يُفْضِرا. في إناثه إذا شرب، والحصور الذي يكتم السر، أي يجس السَّر في نفسه قال جرير.

ولقد تسقّطني السوشاة فصدادفوا حَصِراً بسرّك بما أبيم ضنينا(١)

والحصير هذا المرمول الذي يُجلس عليه، وإنما سمي حصيراً لأنه دوخل بعضه في بعض في النسيج أي حبس بعضه على بعض، ويقال للسَّجن الحصر لأن الناس يُحصرون فيه، ويقال حصرتُ الرجل إذا حبسته، وأحصره المرض إذا منعه من السّير، (والحصير الملك) (الله وقدول الله - جلّ وعسلا: فوجعلنا جهتم للكافرين حصيراً في البول أصابه أمر إذا احتبس عليه بطنه، ويقال في البول أصابه أمر إذا احتبس عليه بطنه، ويقال في البول أصابه أمر إذا احتبس عليه بطنه.

ومعنى ﴿من الصَّالِحِينَ ﴾ الصَّالِح اللَّذِي يُؤدي إلى اللَّه ما عليه ويؤدي إلى النَّاس حقوقهم.

وقوله جلَّ وعلا: ﴿قَالَ رَبُّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ ﴾.

أى كيف يكون لي غلام. قال الكميت:

أنَّى وَمن أين آبك الطّرب من حيث لا صبوة ولا لعب(٥)

<sup>(</sup>١) تسقط حاول أن يستنزل لسانه بكلمة والضنين بالشيء الحريص عليه. وفي اللسان رجل حصر كتوم للسر لا يبوح به - والبيت به - (حصر - سقط) ورواية في الأخيرة حَجِشا بسرك - من حجىء بالشيء كفرح - ضنَّ به.

 <sup>(</sup>٢) ومل النسيج وقعه، ورمل الحصير والسرير زينه بالجوهـر ونحوه وأرملتـه فهو مرمول ومرمل. أي منسوج متداخل بعضه في يعض.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) الإسراء ١٧ ٥٨.

 <sup>(</sup>a) هـو الكميت بن زيند الأسدي من مشهوري المشيعين ليني هاشم ولـه فيهم قصائم تعرف على المناسبة المرف على المناسبة الم

وأي، كيف ومن أين آبك الطّرب (1<sup>1)</sup>. ويقال غلام بين المُنْلوبيَّة والغلاميّة والغلومة. وقوله جلّ وعلا: ﴿وَوَقَدْ بَلَغَنِيَ الكِبْرُ﴾.

بمعنى قد بلغت الكبر وفي موضع أَخر ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِيِّياً﴾ (٣)، وكل شيء صادفته وبلغته فقد صادفك وبلغك.

ومعنى ﴿كَلَاكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾.

أي مثل ذلك يفعل الله الذي يشاؤ. وإنما سأل زكريا لأنه أحبُّ أن يعلم أياتيه الولد وامرأته عاقر وهو مُسنَّ، أم يجعله الله على هيئة من يُولَـدُ له ويجعل إمرأته كذلك، أم يأتيها الولدُ وهما على الهيئة التي لا يكونُ معها ولد، فأعلمهها الله أن ذلك هين عليه كها أنشأهما ولم يكونا شيئاً، وأنه يعطيهها الولد وهما في هذا السن.

ويقال في ﴿عاقر ﴾ قدْ عقرَتْ المرأة وعَفَسَرَتْ، وهي عاقر، وهذا دليل أنَّ عاقراً وقد على جهة النَّسب (٢٠)، لأَنْ فَعُلتْ أَساءُ الفاعلين فيه على فعيلة (٤٠)، نحو ظَرُفت فهي ظريفة (٥٠)، وإنما عاقر له ذات عقر، ويقال قد عقر الرجل يعقر عقراً: إذا انقطع عليه الكلام من تعب وكلال. والمقار كل مال له أصل، وقد قيل إن النخل خاصّة يقال له عَقار. وعُقرٌ دار قوم أصل مُقالمِهِمْ الذي عليه مُعَوَّهم، وإذا انتقلوا عنه لنُجْمة فرجوعهم إليه. ويدوى عن علي أنه قال: وما

بالهاشميات. وهذا ألبيت من إحداها. وقد توعده هشام بن عبد الملك فاختفى مدة ثم عفا عنه. الإغان 10-117 والبيت في كـ مقلوب. صدره صجزه.

<sup>(</sup>١) ليست في ك. آبك عادلك.

<sup>(</sup>٢) مريم (١٩) آية ٨.

<sup>(</sup>٣) هي نسبة مثل تامر ولابن وليست صفة مشبهة.

<sup>(</sup>٤) يريد الصفات المشبهة باسم الفاعل.

 <sup>(</sup>٥) في القاموس: عفرت كدي عقارة بفتح العين وضمها، وعقرت من باب ضرب عقراً وعقراً وعفارة فهي عاقر. ١ هـ. ملخصاً وعلى هذا تكون عاقر صفة مشبهة ويقال: رجل علم وعقل وعقل.

غزي قوم في عُقْرِ دارهم إِلاَّ ذَلُواء، أي ما غُزُوا في المكان الـذي هـو أصـل لمقامهم.

ومعنى ﴿رَبُّ اجْعَلْ لِي آيَةً ﴾ .

أي علامة أعلم بها الوقت الذي تهب له فيه الغلام.

﴿قَالَ آيِسَكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَئَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزاً ﴾.

أي علامة ذلك أن يُمسَكَ لسانُك عن الكلام وأنت صحيح سَوِيَّ وقال في موضوع آخر: ﴿ آيتك أَلا تكلَّم النَّاس ثلاث ليال سوياً﴾ (') أي وأنت سَوِيًّ.

ومعنى الرَّمز تحريك الشفتين باللفظ من غير إيانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتين، وقد قيل أن الرّمز هو إشارة بالعينين، أو الحاجبين والفم، والسرمز في اللغة كل منا أشرت به إلى بيان بلفظ، أي بأي شيء أشرت، أبضم أم بيند أم بعينين والرّمز والترمّز في اللغة الحركة والتحرك.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَسَبِّحْ بُالْفَشِّيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴾ .

قيل ﴿سَبِّح ﴾ : صلّ ، ويقال فرغت من سَبحتي أي من صلاتي ، وإنما سمّيت الصّلاة تسبيحاً لأن السّبيح تعظيم الله وتبدرته من السوء فالصّلاة يوحّد الله فيها ويحمد ، ويوصف بكل ما يبرّئه من السوء فلذلك سمّيت الصلاة السّبحة .

﴿وَالْإِبْكَارِ﴾ يقال فيه أبكر الرجل يُبكِر إِنْكَاراً، ويَكُر يُبكُر تِبكيراً ويَكُر يبكُر في كل شيءٍ يتقدَّم فيه، وقول الناس فيها تقدم من الثمار: وقد هَرِفَ، خطأً<sup>(17)</sup> إنحا هي كلمة تبطئة، وإنحا تقول العرب في مثل ذلك: قد بكُر، ويسمّى ما يكون منه (<sup>17)</sup> المباكورة.

<sup>(</sup>١) صورة مريم ١٩ - ١١ - سوياً حال من المخاطب.

<sup>(</sup>٣) أي أن العامة تطلق هوف على ما تقدم من الشعار وهو خطأ. وما تقدم منها منا جاء قبل أوانه. وفي القاموس: أهرفت النخلة عجلت إتاءها كهرفت تهريفاً، وهرفوا إلى الصلاة ـ بالتشديد ـ عجلوا. 7. وأهرف غلط من الجوهري.

<sup>(</sup>٣) من الثمار.

وقوله عزّ وجلّ . ﴿ وَإِذْ قَالَتَ ٱلْمَلاَئِكَةُ يَا مُرْيَمٌ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهُّرَكِ ﴾ . معنى ﴿ اصطفاكِ احتادك ، وقالوا في طهّرك ـ طهّرك من الحيض والنفاس ـ ومعنى طهّرك - واللّه أعلم ـ أي جعلك طاهرة من سائر الأدناس (١٠) ـ إلاّ أنَّ الأول قد جاة في التفسير وقيل إن معنى ﴿ اصطفاك على نساء العالمين ﴾ أي اختارك لعيسى على أهل دهرها . وجائز أن يكون على نساء العالمين كلهم ، أي اختارك لعيسى على نساء العالمين كلهم ، فا المتعالمين المالمين الله المنالين الله العالمين (١٠) .

ومعنى ﴿ اقْتِتُم لِرَّبِّكِ ﴾ : أي اعبديه بالقول والعمل.

وواسجدي واركعي ﴾ بمعنى الركوع قيل السجود المعنى اركعي واسجدي ، إلا أن الواو إذا ذكرت فمعناها الاجتماع ، وليس فيها دليل أن أحد الشَّيئين قبل الاخر. لأنها تؤذن بالاجتماع ، والعمل، والحال تدل عمل تقدّم المتقدِّم من الاثين؟؟.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نوحيه إِلَيْكَ ﴾ .

أي الأخبار التي قصصناها عليك في ركريا وبحمى ومريم وعيسى من أنباء النبب، أي من أخبار ما ضاب عنك، وفي هذا دليل على تثبيت نبوة النبي ﷺ لأنه أنباً بما لا يعلم إلا من كتاب أو وحي وقد أجموا أن النبي ﷺ كان أمياً، فالبارة إياهم بالأخبار التي في كتبهم على حقيقتها من غير قراءة الكتب دليل على أنه ني وأن الله أوحى إليه بها.

ومعنى ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾.

أَى هذا أيضاً مما لم تحضره، ومعنى الأقلام ههنا القِدَاحُ وهي قداح جعلوا

<sup>(</sup>١) أي الأخلاقية، وليس منها الحيض.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل وك. من مرة من نساء العللين، بمعنى أنه لم يجدث مرة أن حملت أنشى من غير زوج كها
 حصار لك.

<sup>(</sup>٣) المملّ يعني أداء المسلام، ويجعل الركوع فيها أولا يملل على أن النوار ليست للترتيب، هما إذاً كانت الصلام إذ ذائر هي صلاحنا بعد الإسلام. وإلا فالمراد بجرد عبادة الله والإذهان له.

عليها علامات يعرفون بها أيَّم يكفل مريم على جهة الفرعة ـ وإنما قبل للسهم القلم للهُ يُشْلَمَ أَي يُبْرَى، وكل ما قطعت منه شيئاً بعد شيء فقد قَلْمَتُه، من ذلك القلم الذي يكتب به، إنما سمي لأنه (١) قلم مرّة بعد مرّة، ومن هـذا قلمت أظافرى.

ومعنى﴿أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ﴾.

أي لينظروا أيَّهم تجب له كفالة مريم، وهو الضمان للقيام بأمرها، ومعنى ﴿لديهم﴾ عندهم ويحضرتهم.

## ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾:

إذ نصب بقوله ﴿مَا كُنتَ لَدَيْهِمْ﴾ و ﴿إذِ﴾ الثانية معلقة بيختصمون أي إذ يختصمون إذ قالت الملائكة، فإذ منصوبة بيختصمون<sup>(١)</sup>.

ویکون المعنی أنهم اختصموا بسبب مریم وعیسی، وجائز أن یکون نصب إذعلی﴿وما کنت لدیه﴾.

﴿إِذْ قَالَتِ الْلَاثِكَةُ ﴾. هذا أيضاً عالم يشاهده.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلَّمَةٍ مِنْهَ ﴾.

سمّى الله عزّ وجلّ عيسى المسيح، وسمّاه عيسى، وسمي ابتـداء أمره كَلِمَةٌ (منه) (\*\*) فهو. 郷 كلمة من الله ألفـاها إلى سريم، ثم كوّن تلك الكلمـة بشراً.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿اسْمُهُ ﴾ وإنماجري(٤) ذكر الكلمة لأن معنى الكلمة معنى

<sup>(</sup>١) في طالأنه قد قلم - يريد سمى قلماً.

 <sup>(</sup>٢) الأقرب ما ذكره من تعلقها بلديهم، فهم لم يختصموا عند نداه الملائكة.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) الضمير الملكر في وإسمه، صح عوده على والكلمة، وهي مؤنثة لأنها بمعنى الولد. أي يبشوك بولد.

الولد، المعنى أن الله يبشرك جذا الولد، ﴿وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ ﴾.

﴿وجيهاً ﴾ منصوب على الحال، والوجيه الذي له المنزلة الرفيعة عند ذوي القَدْر والمعرفة، ويقال قد وَجُهُ الرجلُ يَوْجُهُ وَجَاهة، ولفالان جَاهُ عند الناس ووجاهة عند الناس، أي منزلة رفيعة. وقال بعض النحوين: ﴿وجيهاً ﴾ منصوب على القطع من عسى، وقطع ههنا كلمة عال، لأنه إنما بُشْر به في هذه الحال، أي في حال فضله فكيف يكون قطعها منه، ولم يقل لم نصب هذا القطع، فإن كان القطع إنما هو معنى، فليس ذلك المعنى موجوداً في هذا اللقظ، وإن كان القطع هو العامل فيا بَرْنُ ما هو، وإن كان أراد أن الألف واللام في بَرْن ما هو، وإن كان أراد أن الألف واللام في بقطع من الشيء عال لأنْ جميع الأحوال نكرات والألف واللام لمعهود، فكيف يقطع من الشيء ما لم يكن فيه قطّ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ ﴾ .

مصطوف على وجيهاً، المعنى يبشرك بـه وجيهاً ومكلماً النـاس في المهـد، وجائز أن يعطف يفعل على فاعل، لمضارحه بفعل فاعل، قال الشاعر: (١)

بات يعيشها بغضب باتر يقصد في أسواقها وجائر وكَهْلًا:

أي ويكلم النـاس كهلا، أعلمهـا اللَّه أن عيــي يبقى إلى حال الكهــولة. وقيل إن كهلا، أي ينزل من ألســاء لقتل الرجال وهو كهلـــوالله أعلم.

ومعنى ﴿ كُذَّلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾.

<sup>(</sup>١) لم يعرف الفائل والفسير للإيل، والعضب من أسيا السيف والبائر الذي يستأصل بالقطع والاسوق جمع ساق. والشاهد النحوي فيه عطف جائز على يقصد، وهله في القرآن ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويتُشِيشْنَ الملك ٦٧- ١٩ والبيت في أمالي الشجري ٢- ١٩٨ ويروى يغشبها بالغين، والمحنى أنه منحار يذبح إبله بكثرة للأضياف فيظل سيف يعمل فيها مرة يقتصد واخرى بجور.

أَي يُخلق الله ما يشاءُ مثل ذلك ﴿وَيُمَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ والتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾.

أي يعلمه ذلك وحياً وإلهاماً.

ونصب ﴿ورسولًا إلى بني إسرائيل﴾ على وجهين \_ أحدهما ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل، والاختيار عندي \_ والله أعلم \_

ويكلم الناس رسولًا إلى بني إسرائيل(١) والدليل على ذلك أنــه قال: ﴿إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِلَنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

فالمعنى ـ والله أعلم ـ ويكلمهم رسولا بأني قد جنتكم بآية من ربكم، ولو قرثت إني قد جنتكم ـ بالكسر ـ كان صواباً، المعنى إني قد جنتكم بآية من ربكم ـ أي بعلامة تثبت رسالتي (٢٠).

وقوله جلَّ وعزٍّ: ﴿ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطَّينِ ﴾.

يصلح أن يكون خفضاً ورفعاً، ـ فـالخفض عـل البدل من ﴿آيَهُ﴾، المعنى جثتكم بأني أخلق لكم من الطين، وجـائز أن يكـون (إِنِّ أَخْلُقُ لَكُم مَن الطّين، يخبرهم بهذه الآية ما هي٣٠أي أقول لكم اني أخلقلكم من الطين كهيئة الطبر.

يقال انه صنع كهيئة الخفاش ونفنغ فيه فصار طيراً، وجاز أن يكون فأنفغ فيه للفظ الطين، وقال في موضع آخر ﴿فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني﴾(¹) للفظ الهيئة.

﴿ وَأُبْرِى مُ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي ٱلْمُوْلَى بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي هو حال \_ وهذا أرجع من حذف القعل دويجله.

<sup>(</sup>٢) لم يشرح سبب الكسر، وهو أما على الاستثناف أو على تقدير قول أي قائلًا .

<sup>(</sup>٣) وفي الحالة الأولى نقرأ أن بفتح الهمزة، وفي الثانية تكسر، إذ هي مستأنفة.

<sup>(3)</sup> Illina o .. \* / / .

﴿الْأَكْمَةَ﴾ الذي يولد أعمى، قال الراجز 
هـرجت فـارتـد ارتــدد الأكمــه(١)

وقوله عزَّ وجلُّ : ﴿وَأُنبِّكُم بَمَا تَأْكُلُونَ ﴾ .

أي أخبركم بأكولكم، فجائز أن تكون ﴿ما ﴿ هَهَا فِي مُوضِع المَدِي، والمعنى أَنْبَكُم باللّذي تأكلونه وتدخرونه، ويجوز أن يكون ما وماوقع بعدها بمنزلة المصدر. المعنى أنبئكم بأكلكم وادخاركم والأول أجود، ومعنى تدخرون: جاء في التفسير: ما تأكلون في غدوكم ؟ أ. وتدخرون بالدال والذال. وقال بعض النحويين إنما أختير تدخرون لأن التاء تدغم في المذال نحو تَذْكُرُونَ، فكرهوا تذخرون لأنه لا يشبه ذلك، فطلبوا حرفاً بين الناء والذال فكان ذلك الحرف الدال.

وهذا يحتاج صاحبه إلى أن يعرف الحروف المجهورة والمهموسة :

وهي فيها زعم الخليل ضربان: فألْهَجُورةً حرَّف أَشْبِع الاعتماد عليه في موضعه، ومنع النفس أن يجري معه، والمهمُونُسُ حرف أضعمف الاعتماد [عليه] في موضعه وجرى معه النفس.

وإنما قيل ﴿تلَّخرون﴾ وَأَصْله تلَّخرون : أَي يفتعلون من اللَّخر، لأن الذال حرف مجهور لا يمكن النفس أن يجري معه لشدة اعتماده في مكانه والتاء مهموسة، فابدل من غرج التّاء حرف مجهور يشبه الذال في جَهْرِها وهو الدال. فصار تلّذخرون. ثم أَدْغِمَتْ الذال في المدال، وهذا أصل الإدغام أن تُدغِم الأول في الثاني، وتلّخرون جائز فأما ما قبال في الملبس فليس تذخرون ملبساً بثي،

 <sup>(</sup>١) الرؤية . الديوان ١٦٦ - واللسان وكمه ، هرج، مجاز أبي عيدة في الاية نفسها - ومعنى هرجت صحت. يربد أنَّه أَخَاف فصار يتخبط كالأعمى ولم يستطع التقدم أو الهجوم . وأنظر ص ٩١.
 (٢) أي تبقونه للأكل في غدكم .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيُّ مِن التَّوْرَاقِ ﴾ .

نُصِب ﴿مُصِدقاً﴾ عـل الحال، المعنى وجنتكم مصـدقـاً لما بـين يـديّ أي للكتاب الذي أُنزل قبل(١٠)، فهو أمري أن تتبعوني.

﴿ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ، وَجِئْتُكُمْ بِآيةٍ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾

أي لم أحل لكم شيئًا بغير برهان، فهوحق عليكم أتساعي لأني أَنْبُكُمْ بسرهان، وتحليل طيبات كانت حرمت عليكم، ﴿فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَفِيْعُونِ﴾: أي اتبعون.

قال أَبو عبيدة معنى: ﴿وَلَاجِلُّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمٌ عَلَيْكُمْ ﴾.

قال معناه: كل الذي حرم عليكم، وهذا مستحيل في اللغة وفي التفسير وما عليه العممل. فَأَمَّا اسْيَحَالته في اللَّغةِ فيإن البعض والجزءَ لا يُكونُ الكُلُّ وأَنْشَدَ في ذلك أَبُو عُبيدةَ بيتاً غلط في معناه وهو قولُ لبيد:

نَــرَّاك مَـنْــزِلَـةٍ إِذَا لَمْ أَرْضَــهَـا أَو يَعْتَلِقْ بَعْضَ النفوس جَـامُهـا(٢)

قال: المعنى وأو يَعْتَلِقْ كُلِّ النفوس حمامها و وهذا كلام تستعمله الناس ، يقول القائل: بعضنا يعرفك يريد أنا أعرفك، فهذا إنما هو تبعيض (٢) صحيح ، وإنما جاءهم عيسى بتحليل ما كان حراماً عليهم ، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَفَيظُلْم مِنْ اللَّذِينَ هَادُوا حَرِّمنًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتُ كُمْ هُولًا وهي نحو الشَّحوم وما يتبعها في التحويم ، فأما أن يكون أَحلً هُم القتل والسَّرقة والزَّنَا فمحال .(٥)

 <sup>(</sup>١) أي التورئة وهو أي تصليقه صومي هليه السلام يجعلهم يتبعونه لأنه لم يصارض ديانتهم وسا الفوا من الشرائم.

 <sup>(</sup>٣) معلقة لبيد شرح العشر للزوزني ص ٨٧ البيت ٥٦ والديموان ٣١١. يريد بالنموس نفسه ـ أي
 إذا وأيت في مكان شيئاً أكرهه غلارت المكان إلا أن يعوقني الموت ـ ويروي أو بمفني .

<sup>(</sup>٣) أي كلمة بعض مستعملة في موضعها ـ لأن المتكلم بعض القوم . ولا حجة لأبي عبيدة .

<sup>(</sup>٤) النساء ٤ ـ ١٦٠ .

<sup>(</sup>٥) النص صريح في أنها طبيات كانت حلالاً لهم؛ وليس منها هذه المحرمات.

ومعتى : ﴿ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ . أي هذا طريق الدين مستوياً (١).

وقوله عزَّ وجلِّ: ﴿ فَلَمُّا أَحَسُّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرُ ﴾.

معنى أُحسَّ في اللغةَ علمَ وَوَجَـدَ، ويقـال هـل احَسْتَ في معنى هـــل أَحْـنَسْتَ ويقال حَنيْتُ بالشيء إذا عَلِمَتُه وعرفتُه

وأنشد الأصمعي :

سِسْوَى أَنَّ العَسْلَقَ مِن الْمُطَايَىا حَمْيَنَ بِهِ فَهُنَّ إِلَيْهِ شُسُوس<sup>(۲)</sup> ويقال حَسُّم العَائِدُ، أَي قَنَلَهُمْ.

ومعنى : ﴿مَنْ أَنْصَادِي إِلَى اللَّهِ ﴾ .

جاء في التفسير من أنصاري مع الله، و وإلى، همهنا إنما قاربت ومع، معنى (٢) بأن صار اللفظ لو عبر عنه وبمع، أفاد مثل هـذا المعنى، لا أنَّ وإلَى، معنى ومع، لو قلت ذهب زيد إلى عموو لم يجز ذهب زيد مع عمرو، لأن وإلى، غاية و ومع، تضم الشيء إلى الشيء فالمعنى: يضيف نصرته إياي إلى نصرة الله.

وقولهم إنَّ وإلى، في معنى ومَعَ، ليس بِشيءٍ. والحروف قد تقاربت في الفائدة. فَيَظُن الضعيفُ العِلم باللغة أن معناهما<sup>(٤)</sup> واحد.

<sup>(</sup>١) في الأصول دمستوه.

<sup>(</sup>٢) لايو زيد الطائل: الطبري ١٦ - ١٦٧ ـ أخسّن، وأوروه القرطعي ١١ - ١٤٣ والشجري ١ - ٩٧ كها هنا، يتحدث عن أسد عن لهم لم يهره الركب ولكن أحست بـه الحيل فكانت أعينها تميل إلى جهته خوفاً، وشوس جمع أشوس وشوساء أي ماثل البصر.

<sup>(</sup>٣) ك و «إلى» ههنا إنما قاربت معنى «مع».

<sup>(</sup>٤) أي معنى دالي، و دمع، في هذا الموضع واحد، وليس كذلك.

من ذلك قوله جلّ وعزّ: ﴿وَلاَّصَلَبْنُكُمْ فِي جُلُوعِ النَّخُلِ ﴾(١) ولوكانت وعلى عهنا. لأدّت هذه الفائدة، لأنك لو قلت لأصلبنكم على جدوع النخل كان مستقيماً. وأصل وفي، إنما هو للوصاء، وأصل دعلى، لِمَا مع الشّيء، كقولك: التّمر في الجراب. ولو قلت التمر على الجراب لم يصلح في هذا المعنى، ولكن جاز ﴿وَلاَّصَلَبْنُكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخُلِ ﴾(١) لأن الجدْع يشتمل على المَصْلوب، لأنه قد أُحده من أقطاره. ولو قلت زيد على الجبل وفي الجبل يصلح، لأن الجبل قد اشتمل على زيد، فعلى هذا مجاز هذه الحوف.

وقوله جلِّ وعزِّ: ﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّه ﴾.

قال الحذاق باللغة: ﴿الحواريون﴾: صفوة الأنبياء عليهم السلام اللين خلصوا وأخلصوا في التصديق به ونصرته فسماهم الله جلّ وعزّ :﴿الحواريون﴾ "ا وقد قيل أنهم كانوا قضارين فسموا الحواريين لتبييضهم الثياب، ثم صار هذا الاسم يستعمل فيمن أشبههم من المصدقين تشبيها بهم. وقبل إنهم كانوا ملوكاً وقيل كانوا صيادين، والذي عليه أهل اللغة أنهم الصفوة كما أخبرتك.

ويسروى عن النبي ﷺ أنه قبال: المزييس ابن عمتي وحَمَوَارِيِّي من أُمتي. ويقال لنساء الأنصار حَواريَّاتُ، لأنهن تباعدن عن قشف الأعرابيات بنظافتهن. وأنشد أبو عبيدة وغيره لأبي جلدة اليشكري(٢)

<sup>(</sup>١) سورة طه (٢٠) آية ٧١. (٢) هكذا على حكاية اللفظ.

<sup>(</sup>٢) أبو جلدة شاعر إسلامي كان من أشياع الحجاج وخلصائه ثم انقلب عليه وانضم لابن الانسعت وأخذ يحرض على الحجاج والامويين ثم ظفر به وتشل ونقل رأسه إلى الحجاج ـ وجاء قبل هذا البيت:

بكين إلينسا خشيبة أن تبيحها رماح التمارى والسيوف الجوارح يكين لكيما تمنصوهن منهم وتأي قاوب أضمرتها الجوانسح أنظر المؤتلف والمختلف ٧٩ والأغاني ١١ - ٢١١ ـ واليت المنشهد به في الجمهرة ١ - ٢٣٠ ٢ ـ

فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكنا إلا الكملاب النسوابح

وقال أهل اللغة في المحور وهو العوذ الذي تدور عليه البكرة قولين، قال بعضهم: إنما قبل له محور للدوران لأنه يرجع إلى المكان الذي زال منه، وقبل إنما قبل له محور لأنه بدورانه ينصقل حتى يصير أبيض، ويقال دقيق خُوارَى من هذا أي قد أخذ لبابه وكذلك عجين مُحورٌ (للذي) (١) يمسح وجهه بالماء حتى يصفو، ويقال عين حوراء إذا اشتد بياضها وخلص واشتد سوادها، ولا يقال امرأة حوراء إلا أن تكون مع حور عنها بيضاء، وما روي (٢)، في الحديث: نعوذ بالله من الرجوع والخروج عن الجماعة بعد الكرر، أي بعد أن كنا في الكور، أي في الجماعة يقال كار الرجل عمامة إذا لفها على رأسه، وحار عمامتُه إذا نقضها، وقد قبل: وبعد الكرن، ومعناه بعد أن كنا على استقامة، إلا أن مع الكون محذوفاً في الكلام دليلاً علم (٢).

وأما معنى قوله: ﴿فَأَكْتُبُّنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٤):

أي اكتبنا مع الذين شهدوا للأتبياءِ بالتصديق، وحقيقة الشاهد أنه الـذي يبين تصحيح دعوى المدعي، فالمعنى صدقنا بالله واعترفنا بصحة مـا جاء بـه النبي ﷺ وتُبَتّنا، فاكتبنا مم من فعل فعلنا.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾.

 <sup>- 187 -</sup> اللسان (حور) والكشاف الآية نفسها وهو يدي أهل الشام وأنصار معاوية بالكفر
 والتنصر، ويصف نفسه وجماعته أنهم أهل خشونة ويداوة لم تلفتهم الحضارة عن الإسلام.

<sup>(</sup>١) ليست في ك، وبها وتمسح وجهه .

 <sup>(</sup>٢) في لد وفي الحديث.
 (٣) في ك دليل عليه. بمعنى هو دليل عليه.

<sup>(</sup>٤) لا بد من مجيء فاء بعد أما. ولكنه في غير موضع يقتطع الكلام فيترك الخبر أو جواب الشرط. . .

الْمَكُرُ مِنَ الخلائق حِبُّ وحداع، والمكر من الله المجازاة على ذلك فسمى بياسم ذلك لأنه مجازاة عليه كما قال عرزوجلّ: ﴿اللهُ يَسْتَهْمُونَ بِهِم﴾ (١٠). فجعل مُجازَاتِهمْ على الاستَهْزَا بالْمَدَابِ، لفظه لفظ الإستهزاء. وكما قال جَلَّ وعزّ: ﴿وَجَزَاهُ مَنِّةُ مَنِّهَ مُثْلَهَا﴾ (١) فالأولى سيئة والمجازاة عليه السّقيق مَنَّةً.

وجائز أَنْ يكونَ مَكْرُ اللّهِ اسْتِلْرَاجُهُمْ من حيث لا يعلمون لأن الله سلّطَ عليهم فَارسَ فغلبتْهم وَقَتَلْتُهُمْ، والدليل على ذلك قوله عـزّ وجلّ: ﴿آلم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَذْنَى الْأَرْضِ﴾ (٢).

وقيل في التفسير أيضاً إن مكر الله بهم كمان في أمْرِ عيسى أنه ﷺ كان في بيت فيه كوة فلخل رجل ليقتله، ورفع عيسى من البيتِ وخرج الرجـل في شَـَهِهِ يخبرهم أَنَّهُ لِيْسَ في البيت فقتلوه.

وجملة المكر من الله مجازاتُهم على ما فعلوا.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ﴾ .

﴿عَيْسَى﴾ اسم أعْجَبي عدل عن لفظ الأعجمية إلى هـذا البناء، وهـوغير مصروف في المعرفة لاجتماع العجمية والتعريف فيه. ومثال اشتقاقه من كلام العَربِ أَنَّ عِيسى: فِعْلَى، فالأَلف يصلح أَنْ تكون للتأنيث، فـلا تتصرف في مصرفة ولا نكرة، ويكون اشْتِقاقه مِنْ شِيْسِن، أَحَدُهُمَا العَيْس، وهـو بيـاض

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢) آية ١٥.

<sup>(</sup>٢) الشوري ٤٤ آية (٤٠).

<sup>(</sup>۳) صورة الروم (۳۰) \_ آية ۸، ۲. ووجه الاستدلال بالآية أن الغلبة قبد تكون لمجرد الخديمة والاستدراج . فالمروم غلبوا ثم انتصروا، واليهسود دسروا مكايدهم لعيسى وحمرضوا عليه الرومان ثم حطمهم الرومان وشردوهم .

الإبل، والآخر من العُوس والعِيَاسة إلا أنَّه قلبت الواويا لانكسار ما قبلها(١).

فأما عيسى عليه السلام فَمَعْدولٌ من يَشوع ـ كذا يقول أهل السريانية.

وقــال النحويــون في معنى قولـه عزّ وجـلّ : ﴿إِنِّي مُتِوَفِّيكَ وَرَافِعُـكَ إِلَيّ وَمُطَّهِّرُكَ ﴾ .

التقديم والتأخير - المعنى أني رافعك ومطهرك ومتوفيك. وقال بعضهم: المعنى على هذا اللفظ كقوله - عزّ وجلّ - ﴿اللّهُ يَتَوفّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ (٣) فالمعنى على مذهب مؤلاء - أن الكلام على هذا اللفظ (٣).

ومعنى ﴿ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾.

القراءة بطرح التنوين، والتنوين جائز<sup>(4)</sup>، ولكن لا تقرأ به إلا أَن تكـون ثبت بذلك رواية.

ومعنى : ﴿فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ .

فيه قولان: أحدهما أنهم فوقهم في الحجة وإقامة البسرهان والآخر أنهم فوقهم في البد والبسطة والغلبة، ويكون﴿الذين اتبعوك﴾محمداً ﷺ ومن اتبعه فهم منصورون عَالُون.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَأَعَدُّ بُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ ﴾ .

العداب في الدنيا القتل الذي نالهم وينالهم، وسبي الداري وأحدً الجزية، وعداب الآخرة ما أعده الله لهم من النار.

<sup>(</sup>١) ك من العوس والعوس السياسة. والعياسة هي الطواف ليلا لمعرفة الحوادث.

<sup>(</sup>٢) الزمر (٣٩) ـ آية ٤٢ ـ أي يتوفاها عند انتهاء أجلها وبجيء الوقت المحدد لموتها.

<sup>(</sup>٣) أي على قياس هذا اللفظ، والمعنى إذن: سأميتك عند انتهاء أجلك، لا بأيدي \_ أعدائك.

<sup>(</sup>٤) أي جاعِلُ الذين اتبعوك.

﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾.

أي ما لهم من يمنعهم في الدنيا لأن الله ـ عزّ وجلّ ـ قد أظهر الإسلام على دينهم وجعل الفّلبة لأهله، ولا أحد ينصرهم في الآخرة من عذاب الله.

ومعنى : ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبِ الظَّالِمِينَ ﴾ .

أي لا يرحمهم، ويعذبهم ولا يثني عليهم خيراً، هذا معنى البغض من الله، ومعنى المحبة منه الرحمة والمغفرة والثناة والجميل.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ ﴾ .

أي القصيص الذي جرى نتلوه عليك.

﴿مِنَ الآياتِ﴾.

أي من العلامات البينات الدلالات على تثبيت رسالتك إذ كـانت أخباراً لا يعلمها إلا قارىءُ كتاب أو معلّم أو من أوحيت إليه.

وقد علم أن النبي 藥 كان أمًّا لا يكتب و لا يقرأ الكتب على جهله النظر فيها والفائدة منها. فإنه 藥 لم يعلمه أحد من الناس فلم يبق إلا الوحي، والاخبار بهذه الأخبار التي يجتمع أهل الكتاب(١) على الموافقة بالإخبار بها ـ من الآيات المعجزات(٢).

ومعنى ﴿والذُّكْرِ الْحَكيم﴾: أي ذو الحكمة في تأليفه ونظمه وإبائة الفوائد فيه ويصلح أن تكون ﴿ذلك﴾ في معنى الذي ٣٠ ويكون ﴿نتلوه﴾ صلة، فيكون المعنى

<sup>(</sup>١) في ك أهل الكتب.

 <sup>(</sup>٣) تقدير الكنالام: الإخبار بهذه الإخبار من المجزات، لأن أهل الكتاب يجممون على صحة
 حدوثها، وكل ما أخبر به عنها.

 <sup>(</sup>٣) الفرق أعرابي فقط. فباعتبار وذلك له اسم إشارة يكون ونتلوه عبراً. و وهمن الايات، تبيينٌ في موضع
 الحال، و بإعتباره موصولاً يكون نتلوه صلة ومن الآيات خبر.

الـذي نتلوه عليك من الآيـات والذكـر الحكيم فيكون ذلـك ابتداءً، والحبـر من الآيات.

وقوله جلَّ وعزَّ: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾.

﴿آدم﴾ قدبيناً أنه لا ينصرف وأن اسمه مأخوذ من أديم الأرض وهو وجهها،
ولذا بقال لذي اللون الذي يشبه لون الأرض آدم. و﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ﴾ليست
بمتصلة بآدم (۱)، إنما هومبين قصة آدم (۱) ولا يجوز في الكلام أن تقول مردّت بزيد
قام، لأن زيداً معرفة لا يتصل به قام ولا يوصل به ولا يكون حالاً، لأن الماضي
لا يكون حالاً أتت فيها (۱)، ولكنك تقول: مثلك مثل زيد، تريد أنك تشبهه في
فعله. ثم تخبر بقصة زيد فتقول: فعل كذا وكذا. وإنما قيل إن مثله كمثل آدم
لأن الله أنشاً آدم من غير أب، خلقه من تراب، فكا خلق آدم من غيراً ب
كذلك خلق عيسى عليه السلام.

ويروى في التفسير أن قوماً من نصارى نجران صاروا إلى النَبِي ﷺ فقالوا له: إنك سَبَبْتَ صاحبنا، قال ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى. قال: وما قلت فيه؟ قالوا: قلت إنه عبد. فقال ﷺ: ما ذلك بعار عل أخي ولا نقيصة، هو عبد وأنا عبد، قالوا: فأرنا مثله (٤) فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلَ آدَمُ إِلِى آخر الآية.

وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ الْخَقُّ مِنْ رَبُّكَ ﴾ .

مرفوع عمل [أنه] خَبِرُ ابْبِنَدَاءَ خَمَلُوف: المعنى الذي أَنْبَأْنَاك بِـه في قِصَّة عيمى عليه السلام [هو] الحق من ربك.

﴿ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْمُنْرِينَ﴾: أي من الشكاكين، والخطاب للنبي خِطَاب

 <sup>(</sup>١) في الأصل بمتصل على تقدير شيء أو كلام متصل.
 (٣) أي حاله وإلمة الأن.

للخلق، لأن النبي لم يشكك في قصة عيسى، ومعنى ﴿مِنْرَبُّكَ﴾ أي آتــاك من عِنْدُ ربك.

وقوله جلَّ وعزَّ: ﴿فَمَنْ حَاجُكَ فِيهِ﴾: أي في عيسي.

﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾.

قبل له هذا بعد أن أُوحِيتُ إليه البراهين والحَجْجُ الْفَاطِعَة فِي تَثْبِيتِ أَمْرِ عَسِى أَنه عبد، فأمِر بَالْلَهَافَة(') بعد إقامة الحجة، لأن الحجة قد بلغت النهاية في البيان فأمر الله أن يجتمع هو والنساء والأبناء من المؤمنين، وأن يدعوهم إلى أن يججمعوا هم وآباؤهم ونساؤهم، ثم يبتهلون ومعنى الابتهال في اللغة المالغة في الدعاء، وأصله الالتعان ويقال بَهَلَهُ الله أي لَمَنَهُ الله، ومعنى لَعْنَهُ الله باعدَهُ الله من رحمته، يقال: ناقة باهل وباهلة إذا لم يكن عليها صِرار، وقد أبهل المرحل ناقته إذا تركها بغير صوار(') ورجل باهل إذا لم يكن معه عصا. فتأويل النهل في اللغة المباعدة والمفارقة للشيء.

فدعاهم رسول اللّه إلى المباهلة لأمرين كلاهما فيه بيان أن علماءهم قد وقفوا على أن أمر النبي الله عقد وقفوا على أن أمر النبي الله عن لأنهم إذ أبوا أن يلاعنوا دل إباؤهم على أنهم قد علموا أنهم إن باهلوه نزل بهم مكروه، وأنهم إذا تركوا المباهة دلد ذلك صَمّفهُمْ (٣٠). ومن لا علم عنده أن فرارهم من المباهلة دليل على أنهم كاذبون، وأن النبي الله صادق، وقيل إن بعضهم قال لبعض: إن باهلتموه اضطرم الوادي عليكم نارأ ولم بيق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة، (ويروى عن النبي الله قال: لو بالمعلوني لاضطرم الوادي عليهم ناراً، وما يقي نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة)(٤٠).

<sup>(</sup>١) الملاعنة بان يدعو كلُّ على الآخر أن تصيبه لعنة اللَّه. وقد وفيت في النص، شرحاً.

 <sup>(</sup>٢) صوار الناقة هو شد أخلافها بخيط لئلا يرضعها ولدها ـ والخيط يسمى، صراراً.

<sup>(</sup>٣) عبارة غير جيدة \_ والمراد دل على ضعفهم، وجملة من لا علم عنده كلام مستأنف.

<sup>(1)</sup> لم يذكر الحديث في ك.

وهذا مكان ينبغي أَن يُنَعَمَ النظر فيه، ويعلم المؤمنون بيان ما هو عليه، وما عليه من الضلال مَنْ خالفَهم، لأنهم لم يَسروِ أَحَدُ أَنهم بـاهلوا النبي ﷺ ولا أجابوا إلى ذلك.

ومعنى قوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ هَذَا لَهُو الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾.

أي إن هذا الذي أوحينا إليك من هذه البينات والحجج التي آتيناك لهـ و القصص الحق، ويصلح أن تكون [هو] ههنا فصلاً، وهو الذي يسميه الكوفيون عماداً، ويكون القصص خبر أن، ويصلح أن يكون [هـو] ابتـداء، والقصص خبره، وهما جميعاً خبر ﴿ أَنْ ﴾ .

ومعنى ﴿مَا مِنْ إِلٰهِ إِلَّا اللَّهُ ﴾ من دخلت توكيداً. ودليـالاً على نفي جميع من إدعى المشركون أنهم آلهة. أي إن عيسى ليس بإله، لأنهم زعموا أنه إله، فأعلم الله عز وجل أن لا إلـه إلا هو، وأن من آناه الله آيات يعجز عنها المخلوقون فللك غير خرج له من العبودية لله، وتسميته آلها كفر بالله.

ومعنى ﴿الْعَزِيزُ﴾: هو الذي لا يعجزه شيء.

و ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ : ذو الحُكمة الذي لا يأتي إلا ما هو حكمة.

وقوله جلّ وعرَ﴿فَإِنْ تَوَلَّوا فإنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِلْلَقْسِدِينَ﴾: أيوفإن أعرضوا عها أتيت به من البيان فإن الله يعلم من يفسد من خلقه فيجازيَّهُ على إفساده.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَهُ سَوَاهِ بَيْنَنَا وَيُنْكُمْ ﴾.

معنى ﴿سواءٍ﴾ معنى عدل، ومعنى كلمة كلام فيه شسرح قصة وإن طال، وكذلك يقول العرب للقصيدة كلمة.

يروى أن حسان بن ثابت الأنصاري كان إذا قيل له أنشد قال للقائل:

## هل أُنْشِدَتُ كلمة الحويدرة(١٠)، يعني قصيدته التي أولها: (١٠) بكرت سمية بسكرة فتمتمسي

ويقال للعدل سواء وسَوَى وسُوِّي، قال زهير بن أبي سلمي:

أروني خطة لا ضيم فيها يسوي بيننا فيها السُوَاة فإن تُرِك السُوَاءُ فليس بيني ويينكم بني حصنٍ بناءُ٣ يريد بالسواء العدل كذا يقول أهار اللغة، وهو الحق.

وهو من استواء الشيء، ولو كان في غير القرآن لجاز: سواءً بيننـا وبينكم، فمن قال سواءٍ جعله نعتاً للكلمة يريد ذات سواء، ومن قال سواءً جعله مصدراً في معنى استواءً، كأن قال: استوت استواءً(٤).

وموضع وألا نُشبُدُ إلا الله، موضع وأن، خفض على البدل من كلمة. . المعنى تعالوا إلى أن لا نعبد إلا الله، وجاثر أن تكون أن في موضع رضع، كأن قائلاً قال: ما الكلمة فأجيب فقيل هي ألا نعبد إلا الله، ولو كان ألا نعبد ألا الله ولا نشركُ به شيشاً لجاز على أن يكون تفسيراً للقصة في تأويل أي كأنهم

وتعرضت لك فاستبتك بواضح صلت كمنتص الغزال الأتلع لم تربع لم ترفق، والغزال الأتلع: الطويل العنق. والبيت في الحزانة ٣٧/٣٤ ومطلم المفضية رقم ٨.

(٣) من همزيته التي هجا بها آل حصن ثم ندم بعد ذلك ديوانه ١١.
 واللسان (سواه). أي خطة يحكم فيها العدل.

(٤) ك. كلمة استوت.

 <sup>(</sup>١) شاعر جاهل مقل ، مضري من قبى عبلان اسمه قبطية بن أوس غلب عليه لقب الحويشوة والحادرة. قال مساحب الأغاني كمان حسان إذا تنوشدت الأشعار يقنول هل أنشدت كلمية الحويفرة. أنظر الأغاني حـ٣-٧٣.

<sup>(</sup>٣) عجز البيت: وغلت غدو مفارق لم تربع.وبعده:

قالوا: أي لا نعبد إلا الله كها قال عز وجل: ﴿وَانْطَلَقَ الْمَلْ مِنْهُمْ أَنْ الشُّوا﴾ (١) وقال قوم معنى أن ههنا معنى يقولون إمشوا، والمعنى واحد (٢) لأن القول ههنا تفسير لما قصدوا له وكذلك وأي، يفسّر بها، ولوكان ﴿ أَلا نُعْبُدُ إِلا اللّهِ بالجزم لجازعلى أن يكون وأنّه كها فَسُرنا في تأويل أيّ، ويكون ﴿لا نَعْبُدُ على جهة النّبي، والنّبي هو النّاهي في الحقيقة كأنهم نهوا أنّفُسُهُم.

ومعنى ﴿ وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُون اللَّهِ ﴾.

أي نرَّجعُ إلى أن معبودنا الله، وأن عيسى بشر، كمها أننا بشر فـلا نُتَخِذُهُ .

ومعنى ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾.

أَي مُقِرُّونَ بِالتَّوحِيد مستسلمون لَما أَتَنَّا بِهِ الْأَنْبِياءُ مِن قِبلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يَا أَهْلَ الكِتابِ لِمَ تَحَاجُونَ فِي إِبْراهِيم وَمَا أَنْزِلَتِ النَّـوُواةُ والإنْجِيلُ إلاّ بِنْ بَعْدِيهُ .

في هـذا يبين حجة على اليهدو والنصارى جمعاً، لأن اليهدو تدعي أنَّ البراهيم كان يهدوياً والنصارى تدعي أنه كان نصرانياً، وتدفع اليهدو عن المواهم، وليَّسَ يَدفَعُونَ اسمَ صفيه أنَّه كان مُسْلِياً، وأنه لم يَكُنِ اسْمُهُ يَهُودِياً ولا نصارانياً ولا مُسْركاً، والتوراة والإنجيل أنزلاً مِنْ بعُده، وليس فيها اسمه بواحد من أديان اليهود والنصارى والمشركين، واسم الإسلام لمه في كمل الكتب(٣)، من أديان اليهود والنصارى والمشركين، واسم الإسلام لمه في كمل الكتب(٣)، فلَمُهُم بعضِهم بعضاً أن يكون مُسمَّى بالأسماء التي هي غير الإشلام دليلً يَنَّ

<sup>(</sup>١) سورة ص ١٩٨٠ . . يريد أنَّ أنَّ ليست مصدرية بل مفسرة.

<sup>(</sup>٣) أي أن مفسرة وهمي التي تسبق!بكلام فيه معنى القول دون حروفه كمها في هذه الآيــة من سورة (ص (٣٦) ــ آية ٦) أو الآية التي معنا ـــلان ﴿كَلِينَةٍ﴾ بها معنى القول دون حروفه .

<sup>(</sup>٣) أي ثابت له في جميع الكتب.

عمل نقض قولهم، ويسرهان بَينٌ في تبرئة إسراهيم من ساشر الأديّـان إلا دين الإسلام.

ومعنى ﴿حنِيفاً مُسْلِياً ﴾.

معنى الحنف في اللغة إقبال صُدُور القَدمينُ كل واحدة على أُختهما إقبالًا يكون خلقةً لا رجوع فيه أُبداً، فمعنى الحنيفية في الإسلام الميل إليه والإقامة على ذلك العقد.

وقوله جلَّ وعزَّ ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ إِنَّبُعُوه وهذا النَّبيُّ ﴾.

يعني محمداً 瓣 أي فهم الذين ينبغي لهم أن يقولوا إنـا على دين إسراهيم ولهم ولاية.

﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . أي يتولى نصرهم لأن حزبهم هم الغالبون، ويسولى عبازاتهم بالخشنى .

وقوله جلَّ وعزِّ : ﴿ لَمْ تَكُفُّرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ .

أي وأنتم تشهدون أنها آياتُ الله لأنكم كُنتُم غُيْرُونَ بأَصو النّبي ﷺ قبل مَبْعَثِه، وأصل ﴿ لَمْ تَكُفُونِه وكللك ولم تُقُسولونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ (١) وكدلك ﴿ عمد يتساءلون ﴾ (١) و ﴿ فيم يبشرون ﴾ (٣) فإذا وقفت على هذه الحروف وقفت بالهاء، فقلت لمه وعد (١) ولا يبشرون ﴾ (١) في عمده الأساء التي للاستفهام خاصة (١) فجوذ ذلك (١)، ولا يجوز

ر١) الصف (٦١) \_ آية ٢ . (٧) التبأ ٧٨ \_ ١ .

<sup>(</sup>٣) الحجر (١٥) - آية ٥٤.

<sup>(</sup>٤) لأنها بعد حذف الألف أصبحت حرفاً مفرداً، فضمت لها هاه السكت.

 <sup>(</sup>٥) هي ما الاستفهامية، والجمع لتكورها في الآيات التي ذكرت ففي كِمل آية اسم استفهام، أى حدقت في هذه الكلمات.

<sup>(</sup>٦) في الأصل يجوز ذلك.

ذلك في الموصلة<sup>(١)</sup> لأن الألف فيهن ليست آخر الأسماء<sup>(٢)</sup> إغــا الألف وسط [رحذفها]<sup>(٣)</sup> لأن حروف الجر عوض منها، فحذفت استخفافاً، لأن الفتحة دالة عليها، ولا يجوز إسكان هذه الحروف.

وزعم الكسائي أن الأصل كان في «كم» كما، قال:وكنت أشتهي أن تكون مفتوحة لالتقاء الساكنين في قولهم: «كم المال»(<sup>(1)</sup> ـ بالكسر ـ. وهذا غلط من أبي الحسن، ولو كان كهايقول لكان «كُمّ مالك» كها أنك تقول: (لمَ فَعَلْتَ».

وليس هذا القول نما يعرج عليه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ ﴾.

أي لم تفطون الحق بباطلكم وأنتم تعلمون أنه الحق؟ يقال: لبست عليهم الأمر ألبسه. قال الله تعالى: ﴿وَلَلَبِسُنَا عَلَيْهِمْ مَا يُلْبِسُونَ﴾(°).

ويقال: لَبِسْتُ الثوب أَلْبَسُهُ، وقال الله عزّ وجلّ: ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيمَابًا خُشْراً﴾(٢).

ولو قيل: «وتكتموا الحق» لجاز، على قولك: لم تجمعون هذا وذاك. ولكن الذي في القرآن أجود في الإعراب (٧).

 <sup>(</sup>١) لا تحذف الألف في ما الموصولة، لأن الاسم الموصول لا يتم إلا بصلته، فبالألف ليست آخر
 الكلمة ولا يوقف علم موصول بدون صلة.

<sup>(</sup>٢) أي في ما الموصولة في مختلف مواضعها.

<sup>(</sup>٣) أي في ما الاستفهامية.

<sup>(</sup>٤) تمنى أن تحرك ميم كم بالفتحة لا كما تنطق بالكسر.

 <sup>(</sup>٥) الأنعام (٦) \_ آية ٩.

<sup>(</sup>۱) الكهف (۱۸) ـ آية ۳۱

 <sup>(</sup>٧) النصب يجعل الواو للمعية، ويكون التربيخ على هنذا الجمع، والرفع بـاعتبار الـواو عاطفة،
 وبدل على أن كل حدث على حدته ومن لبس الحق بالباطل، وكثمان الحق، يستحق التوبيخ،
 فهو أجود.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾. الطائفة الجماعة، وهم اليهود.

﴿ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ ﴾.

أي أُوَّلَهُ. قال الشاعر: (¹)

مَنْ كَانَ مَسْروراً عَقْسَل ماليك فيليأْتِ نِسْوتَنَا بوجه للَّهِ يَجيدِ النَّسَاءَ قَدوائِمُ يَشْدُبُنَه قد جِمْنَ قَبْسُ تَبَلُّج الأَسْحار أَي فِي أُولُ الهار؟؟.

وقد قيل في تفسير هذا غير قول، قال بعضهه: [معناه] آمنوا بصلاتهم إلى بيت المقدس وأكفروا بصلاتهم إلى البيت<sup>(٢٧</sup>.

وقيل أن علياء اليهود قال بعضهم لبعض: قد كنا نخبر أصحابنا بأشياء قد أتى بها محمد فل فإن نجن كفرنا بها كلها اتهمننا أصحابنا ولكن نؤمن ببعض ونكفر ببعض لنوهمهم أننا نصدقه فيا يصدق فيه، ونريهم أنا تكذبه فيها ليس عندنا.

<sup>(</sup>۱) هو ربيع بن زياد شاعر مخضرم من قيس عبلان كان من ندماه النممان بن المنذر، وأصه فاطمة بنت الخرشب أم الكلسة \_ وهم أربعة أجواد شجعان حكماء، سبيت بها من أجلهم -وتسم, أم المنجين، وهو يبكي مالك بن زهير الذي قتل في عوف بن بدر.

أنظر الأعاني ٢٦ ص ١٩ وما بعدهًا دالساسي وإمالي المرتضى ٢٠٠٣ وفي ١٩٤٩ ـ ١٥ منها، تفاصيل هذه الحوادث، والخزانة ٣ ـ ٨٣٥. وفي اللسان (وجه) وشواهد الكشاف ١١٤ والخصائص والأعاني: حواسراً تكيت، وفي يعضها يكين قبل تلج الأسحار.

والمحتى من كان مسروراً بمقتله فخلق به أن يسر، لأن حزننا عليه أصابنا بكل هذا. ومعنى حواسراً يشديه أي يكشفن عن وجوههن، وأصبحن لا يبالين أن يراهن الأجانب لمما حل بهن من المهانة ـ وهذه الرواية أولى من رواية قوالماً، لأنه جاه بعد هذا اليت:

قيد كن يخبيان البوجبوه تستبرا فبالأن حيين بناون للنظار وقوالما: أصبحن أي منهمكات في الكاه.

<sup>(</sup>٢) ك أي أول النهار.

<sup>(</sup>٣) ك إلى الكعبة.

وقيل انهم أتوا النبي ﷺ في صدر النهار فقالوا له: إنك الذي خُبرُنا في السوراة بأنك مبعوث، ولكن أنظرنا إلى العشي لننظر في أمرنا، فلما كان بالعشي أتوا الأنصار فقالوا لها: قد كنا أعلمناكم أن محمداً ﷺ هو النبي الذي هو المكتوب في التوراة، إلا أننا نظرنا في التوراة فإذا هو من (ولد هرون. ومحمد من ولد إسماعيل)(١) فليس هو النبي الذي عندنا.

وإنما فعلوا ذلك لعل من آمن به (٦) يرجع فهذا ما قيل في تفسير الآية. وقوله عزّ وجلً: ﴿ وَلا تُؤمُّنوا إِلَّا لِمَنْ تَبَمُّ دِينَكُمْ ﴾.

هيل: المعنى لا تجعلوا تصديقكم النبي في شيء، مما جاءكم به إلا لليهود، فإنكم إن قلتم ذلك للمشركين كان عوناً لهم على تصديقه.

وقال أهل اللغة وغيرهم من أهل التفسير: ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مشل ما أُوتيتم إلا لمن تبع دينكم، أي لا تصدقوا أن يعطى أحـدٌ من علم النبي ﷺ مثل ما أُعطيتم ﴿أُو يحاجوكم عند ربكم﴾.

ومعنى ﴿أُوْيُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبُكُمْ ﴾: أي ليس يكون لأحدحجة عند اللَّه في الإيمان به لعلم من عنده. إلا من كان مثلكم.

وقد قيل في المعنى: ٣٠ ﴿ قُلْ إِنَّ الهُّدَى هُـدَى اللَّهُ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِينُمْ ﴾.

أي الهدى هو هذا الهدى، لا يؤتى أحد مثل ما أُوتيتم(٤).

<sup>(</sup>١) ليست في ك وعبارتها فإذا هو من ولد إسماعيل.

<sup>(</sup>٢) ط آمن به منهم.

<sup>(</sup>٣) ك. قيل: المعنى:

<sup>(</sup>٤) جمع بين رأيين - الأول لا نفي فيه، و ﴿المدى﴾ مبتدا، و ﴿هدى الله ﴾ بدل أو عطف و ﴿إن يؤتى﴾ خبر ــ يمني أن المهدى أن يدعو لما أتتم عليه لا نشيء بخالف. والوجه الثاني ما شرحه. ويجوز أن تكون جملة ﴿أن يؤت أحد مثل ما أوتيتم﴾ تركيداً للأولى.

قال بعض النحويين معنى: وأنه ههنا معنى ولاه وإنما المعنى أن لا يؤتى أحد مثل ما أتيتم، أي ولأنه لا تؤتى فحذف ولاه لأن في الكلام دليلاً عليها، كما قال الله عز وجل: ﴿ يُبِينُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا ﴾ (١) أي لئلا تضلوا.

قال أبو العباس محمد بن يزيد: «لا» ليست مما يحلف ههنا ولكن الإضافة ههنا معلومة، فحلفت الأول وأقمت الثاني مقامه، المعنى يبين الله لكم كراهة أن تضلوا وكذلك ههنا قال: إن الهلدى هدى الله كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم: أي من خالف دين الإسلام، لأن الله لا يهلدي من هو كاذب كفار، فهدى الله بجيد من غير المؤمنين.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿قل إِن الفضل بيد اللّه يؤتيه من يشاءً ﴾. (أي نبوته وهداه يؤتيه من يشاءً)(٢).

وڤوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَار يُؤَدُّهِ إِلَيْكَ ﴾ .

اتفق أبو عمرو، وعاصم والأعمش(٣) وحمزة<sup>(٤)</sup> على إسكان الهاء إمن يؤده] وكذلك كل ما أشبه هذا من القرآن اتفقوا على إسكان الهاء فيه، نحو ﴿نُصَّلِهِ جَهَنَّمَ﴾(٩) و ﴿نُوَّتِهِ مِتَّهَا﴾(١) وقوله: ﴿مَا تولى﴾(١) إلا حرفاً حكي عن

(١) النساء ٤ - ١٧٦ . وليست أن إذن بمعنى لاء ولكن في الكلام ولاء محلولة.

(٢) ك. نقط.

(٣) هو سليمان بن مهران أسدي بالولاء، أصله من بلاد الري نشأ ومات بالكوفة ١٤٨ هـ كان عالماً بالقرآن والفرائض والحديث، ذا ورع وفي أخلاقه عقة وترفع قبل: لم ير العلوك والأغنياء أحضر منهم في حضرته مع فاتحه وفقوه. . الوفيات ١ - ٢١٣ - تاريخ بغداد ٩ - ١٣.

(٤) هو حمزة بن حبيب تبيمي \_ قبل صميماً وقبل ولا - أدرك الصحابة ولعله قابل بعضاً منهم \_ وهو أحد القراء السيعة \_ كوفي قراً على جماعة منهم الأصمش وجعقس الصادق \_ وكان الأعمش يسميه حبر القرآن \_ توفي ١٥٦ هـ.

أنظر غاية النهاية ١١٩٠ ص ٢٦١ ـ ٢٦٤.

(٥) النساء ٤ - ١١٥ . وأراد بإسكان الهاء عدم مدها.

(٦) الشوري ٤٢ ـ ٣٠ .

ابي عمرو. وحكى أبو عبينة عن أبي عمرو أنه كسر في ﴿الْقِنَّهُ اليهم﴾(١) ولا فصل بين هذا(١) الحرف وسائر الحروف التي جزمها. أما الحكاية عن أبي عمرو فيه وفي غيره فغلط. كان أبو عمرو يختلس الكسرة، وهذا كما غُلطَ عليه في ﴿اَبُونَكُمْ﴾ حكى القراء عنه أنه كان يحذف الهمزة في بارثكم ١٠٠.

وحكى سيويه عنه وهر في هذا أضبط من غيره بأنه كان يكسر كسراً خفياً، وأما نافع (١) وقُراءُ أهل المدينة فأشبعوا هذه الحروف فكسروا وأثبتوا اليامات مثل فويؤده إليك (١) وهذا الإسكان الذي حكى عنه هؤلاء غلط بين لا ينبغي أن يقرأ به لأن الهاء لا ينبغي أن تجزم ولا تسكن في الوصل إنما تسكن في الوصل إنما تسكن في الوقف.

وَفِي هذه الحُرُوفِ أَرِيمة أَرجُهِ، يجوز إِنْبَاتُ الْيَادِ ، ويَجُوزَ حَلْفَهَا اللهِ اللهِ عَلَى النَّمُ بالنَّسُ بالنَّبات المواو بعد الهاء ويجوز حَلْفَها المواو بعد الهاء ويجوز حلف الواو وضمَّ الهاء. فأما الموقف فلا وجه له، لأن الهاء حثرف خعي بَيْنَ في الوصل بالواو في التلذير، قال سببويه دخلت المواو في التذكير كما دخلت الألف في التأنيث، (نحو) (٢) ضربتهو وضربتها، قال التذكير كما دخلت الواو لأنها من طرف الشفتين والهاء من الحلق، فأبانَتُ الواو

<sup>(</sup>١) النمل ٢٧ - ٢٨ : ﴿ ادْهَب بكتابي هذا فالقه إليهم ﴾ . (٢) في الأصل هذه وقد تقدم ذلك.

<sup>(</sup>٣) أي بحذف حركتها ويسكنها ـ وبارثكم من البقرة ٢ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) نافع بن عبد الرحمن، ليثي بالولاء. أصله من أصبهان كان شديد السواد ولكنه صبيح الوجه، حسن الخان فيه دعاية \_إنتهت إليه رئاسة الفراء بالمدينة وتوفي بها بعد أن أقرأ أكثر من سبعين علماً. وتوفي 119 هـ غاية التهاية ٢ - ٣٣٠، اين خلكان ٢ ـ ١٥٩،

<sup>(</sup>٥) الياء في مد الهاء من يؤده.

<sup>(</sup>٦) في له بإثبات الياء أي القراءة بإثباتها.

<sup>(</sup>٧) ك حذفها تبعاً.

<sup>(</sup>٨) ك بالكسر وإثبات الياء.

<sup>(</sup>٩) ليست في ك.

الهماة، وإنَّمًا، تحدّف الياءُ لعلة تقلب النواو إليهما، فبإذا حدّفت اليماءُ بقيت الكسرة فأما في الوقف فلا يجوز البتة(١).

وقد أكثر الناس في تفسير الفنطار، وقد حكينا ما قبال الناس فيه. ولم يتفقوا على تحديد في مقدار وزنه إلا أنهم قد اتفقوا في أنه الكثير من المال<sup>(77)</sup>.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلَّا مَا نُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً ﴾ :

أكثر القراءة ﴿ مُشَا﴾ بضم الدّال، وقد قرقتْ ويشى، فأما مُت فمن تولك، ومُعْت أَدُوم إذا بقيت على الشيء مثل قمتُ أقوم، وأمّا دِمْتُ بالكسر - فعلى قولهم هِمْت تَدَامُ، مشل قولك: خِفْت تُخَافَ، ويقال قد ديم بفلان وأديم به بمعنى دير به وأدير به، [رّهبو الذي] به مُرَامٌ كقولهم: به قوار. ويقال دام المال إذا سكن يدوم فهو دائم ومنه: ذنهى النبي ﷺ أن يُبال في الماء الدَّاثِم، أي الساكن، ويقال قد دوَّم الطَّائِر في الجو تدويماً، وهبو على الماء الدُّون من وجهين، من دورانه في طيرانه ويصلح أن يكون من قلة حراحة جناحه، لأنَّه يرى كأنه ساكن الجناح.

وهمنى: ﴿قَائِماً﴾ أَي إلا بدوامك قائماً على اقتضاءِ دينك، وقوله عزّ وجلّ : ﴿ذَٰلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا﴾ :

أي فعلهم ذلك بقولهم . ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُسَيِّنِ سَبِيلٌ ﴾ أي ليس عليها طريق في أُخْذِ مَالهمْ ١٣٠٠.

كغذف الياء لوجود الكسرة قبلها أما الواو الساكنة فقلب ياء بعد الكسرة، وبعد الضمة يجوز حذف الواو أيضاً والممتوع هو الإسكان في حال الوقف.

<sup>(</sup>۲) ص ۳۸۳

 <sup>(</sup>٣) أي لا عقوبة ولا إثم في أكل مالهم. والأميون أما العرب لأنهم لم يكونوا يقرأون ولا يكتبون فالكلمة من أمي وأما العراد جميع الأمم هذا اليهود من وأمة وأسم، أي الامميون.

وصف الله عز وجل : ﴿أَكَلَهُمُ السَّحْت وَخِياتهم﴾، وقد قيل في التفسير: إنهم عاملوا قوماً من المشركين فلما انتقلوا إلى الإسلام قالوا ليس علينا لكم سبيل إنما عاملناكم وأنتم على دينكم ذلك. فأعلم الله إنهم يكدلبون، قال عزّ وجلّ : ﴿وَيَقُولُونَ على اللّهِ الكَذِبّ وهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.

أي وهم يعلمون أنهم يكذيبون. فرد الله قولهم فقال: ﴿بل﴾: وهو عندي ـ والله أعلم ـ وقف النمام، ثم استأنف فقال عزّ وجلّ: ﴿مَنْ أُوفَى بِمَهْلِهِ وَاتَّقَى فإن الله يحب المتقين ﴾: أي فإن الله يحبه، ويجوز أن يكون استأنف جملة الكلام بقوله بلى لأن قولهم: ليس علينا فيما نفعل جناح. كقولهم نحن أهل تقوى في فعلنا هذا ـ فأعلم الله أن أهل الوفاء بالعهد والتَّقَى يحبهم الله، وأنهم المتقون، أي الذين يتقون الحيانة والكفر بالنبي .

وقوله عزَّ وجلَّ :﴿أُولِئِكَ لَا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ﴾:

هذه الجملة عبر إنَّ، ومعنى الخالاق النصيب الواضر من الخير، ومعنى قوله: ﴿لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ﴾: في قوله: ﴿لا يكلمهم الله ورجهان، أحدهما أن يكون إسماع الله أولياته كلامه بغير سفير، خصوصية بخص الله بها أولياته كيا كلم موسى فكان ذلك خصوصية له دون البشر أجمعين، وجائز أن يكون ﴿ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ﴾ تأويله الغضب عليهم، والإعراض عنهم كيا تقول: فلان لا ينظر إلى فلان ولا يكلمه، وتأويله أنه غضبان عليه، وإن كلمه بكلام سوء لم ينقض ذلك.

ومعنى﴿وَلَا يُنزَكِّيهِمْ﴾: لا يجعلهم ظاهرين ولا يثني عليهم خيراً، ومعنى عذاب أليم: أي موجع.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يُلُونَ أَلْسِنْتُهُمْ بِالكِتَابِ﴾ . هذه اللام في ﴿وَإِن منهم لفريقاً ﴾ تؤكد الكلام زيبادة على تموكيد وإن، لأن وإن، معناها توكيد الكلام، ولذلك صار لضم يوصل بهـا في الإيجاب، تقـول: واللّه أن زيداً قائِم، وكذلك تصل الضم باللام، فيقول والله لزيد قـائم ولا تلي هذه اللام وإنّ، لا يجوز وإن لزيداً قائم، بإجماع النحويين كلهم وأهل المغة.

ومعنى ﴿ يلوون ألستهم بالكتاب ﴾ : أي يحرفون الكتاب ، أي يعدلون عن القصد ، (ويجوز يُلُونَ - بضم الياء والتنديد) (١٠ ﴿ لَتَحْسَبُونَ ﴾ ولتحيير و- بكسر السين وفتحها - يقال حيب يُحْسَبُ ويَحْسِبُ ، جيعاً ، ويقال لويت الشيء إذا عَدالته عن القصد ليا ولويت الغريم لِيَاناً إذا مَطْلَتُه بدينه قال الشاعر : (٢)

قسد كنبت داينت بها حسماناً غماضة الإفسلاس والسلسانا وقوله عزّ وجلّ:﴿ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله﴾

أي أن الله لا يصطفى لنبوته الكذبة، ولو فعل ذلك بشر لسلب الله عز وجل : أيات النبوة وعلاماتها ونصب (شم يقول) : على الاشتراك بين أن يؤتيه وبين يقول، أي لا يجتمع لنبي أتيان النبوة والقول للناس كونوا عباداً لي. 

(ولكن كونوا ربانين والربانيون أرباب العلم، والبيان، أي كونوا أصحاب علم، وإنما زيدت الألف والنون للمبالغة في النسب، كما قالوا للكبير اللحية لحياني ولذي الجمة الوافرة جُماني.

وقد فرىء ـ ﴿ عَا كُنتُمْ تَعلَّمُونَ الكتابِ . ﴿ وَتَعلَّمُونَ ﴾ ـ بضم التاء وفتحها ، ﴿ وَعَا كنتم تَذرُسُونَ ﴾ اي بعلمكم ودرْسِكُمْ عَلَّمُوا الناس وينُوا لهم . وجاة في

<sup>(</sup>١) ليست في لئه.

 <sup>(</sup>٣) هو رؤية والأبيات في ملحقات ديوانه ١٨٧ وفي ابن يعيش ٦ ـ ١٥ والكتاب ١٩١ وتنسب ازبياد
 العنبري المعنى بعثُ الإبل بالدين لحسان ثقة في وفيائه وخوفاً من مصاطلة غيره وإفـلاسه\_
 اللين: المماطلة.

التفسير فكونوا ربَّانِيَّنِ أَي : وعلماء فقهاء ليس مَفْناه كما تعلمون فقط، ولكن ليكن هديكم ونيتكم في التعليم هدى العلماء والحكماء أن العالم إنما ينبغي أن يقال له عالم إذا عمل بعلمه، وإلا فليس بعالم، قال الله: ﴿وَلَقِنَا عَلِمُ وَلَنِ الشَّرَاهُ مَالَة فِي الاَجْرَةِ مِنْ خَلَاقِ ﴾ (') ثم قال: ﴿وَلَبِشْسَ مَا شَرَوًا بِهِ أَنَّهُسَهُمُ لُو كُنُوا يَعْدَا فِي هذا في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا في

ومعنى : ﴿ وَلا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنبِيِّينَ أَرْبَابًا ﴾ :

أي ولا يـأمركم أن تعبـدوا الملائكة والنبين لأن الـذين قالــوا: إن عيسى عليه السلام إلهُ عبدوه واتخذوه ربًّا، وقــال قوم من الكفــار إن الملائكـة أربّابُنــا، ويقال إنَّهم الصابثون، ويجوز الرفع في ﴿وَلَا يَأْمُركُم ﴾ أي لا يأمركم اللهُ٣٠.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ أُخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ﴾ .

موضع ﴿إذَ فِ نصب المعنى - والله أعلم - واذكر في أقاصيصك ﴿إذْ أَخدا الله ميثاق النبين لما آتيتكم من كتاب وحكمة (٣) الي وله ﴿ التُولَه ﴿ التَّوْمُنُنُ به وَ التَّنْصُرُنُهُ ﴾ . وما ههنا على ضريين: - يصلح أن يكون للشرط والجزاء وهو أُجود الوجهين، لأن الشرط يوجب أن كل ما وقع من آمر الرسل فهذه طريقته، واللام دخلت في ما كما تدخل في وإنْ القسم، قال الله عزّ وجلّ :

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ - ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) الرفع على أنه مستأنف والنصب على أنه معطوف على أن يؤتيه.

<sup>(</sup>٣) تكملة الآية: ﴿ لما أتيتكم من كتباب وحكمة ثم جناءكم رسول مصدق لعما معكم لتؤمن بمه ولتنصرنه ﴾.

 <sup>(</sup>٤) الملام في فإلتؤمنربه للجاحات في جواب ما الشوطية لأنها مسبوقة بلام قسم - وعند اجتماع الشرط والقسم يحلف جواب المتأخر منهما ويكفى بجواب الأول منهما. كما في الآية التي ذكرت.

﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ . وقال : ﴿ قُلْ لَيْنِ اجْنَمَتِ الإنسُ والجنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمثْل هَذَا القرآنِ ﴾ (٢٠.

فاللام في وإن عنحلت مؤكدة موطنة للام القسم. ولام القسم هي التي لليمين لأن قولك: والله لثن جثنني لأكرمنك . . . إنما حلفك على فعلك إلا أن الشرط معلق به (٢) فلذلك دخلت اللام على الشرط فإذا كانت ما في معنى الجزاء فموضعها نصب بقوله (لما أتيتكم في والجزاء قوله (التُومِنُنُ به في ويجوز أنْ يكونَ في معنى الذي ويكون موضعها رفعاً ؟).

المعنى أخد الله مشاقهم أي استحلقهم للذي آتيتكم، والمعنى أتيتكمسوه ولتومنن به فتكون ما رفعا بالابتداء ويكون خبر الابتداء لتؤمن به، وحدفت 
الهاء من ولما آتيتكم لطول الاسم. فأعلم الله \_ عزّ وجلّ: أنه عهد إلى كل 
رَسُول ٍ أَنْ يَوْمِن بغيره من الرسل فصار العهد مشتملاً على الجماعة أن يؤمن 
بعضهم ببعض وأن ينصر بَعْضُهُمْ بعضاً.

ومعنى قوله: ﴿فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَمَكُمْ مِن الشَّاهِدِينَ ﴿ : أَي فَتَبِينُوا لأَن الشَّاهَدِ مَن اللَّهِ اللَّبِينَ تَبِينَهُ أَسِ نَبِرَتِم بِالآياتِ المُعجزات. ويجوز<sup>(2)</sup> وقد قرىء به - ولمَّا آتيتكم، فتكون اللام المكسورة معلقة بقوله أَخْدَلُ<sup>(3)</sup> المعنى أَخْذ المُشاق لاتيانِكُمْ الكِتّابِ والحكمة، وقرأً بعضهم، لمَّا أَتَيْنَاكم من كتاب وحكمة أَي لمَا آتيناكم الكتاب والحكمة أَخْذَ المُشاق ويكون الكتاب والحكمة أَخْذَ المُشاق ويكون الكتاب والحكمة أَخْذَ المُشاق ويكون الكتاب على المُحرَاة على المُتابِعَة المُحرَاة على المَّتَابِعَة المُحرَاة على المُتابِعِينَاكم من كتاب والحكمة أَخْذَ المُشاق ويكون المُحرَاة على المُتابِعِينَاكم المُحرَاة على المُحرَاة على المُتابِعَة المُحرَاة على المُحرَاة على المُتابِعِينَاكم المُحرَاة على المُحرَاة على المُحرَاة على المُحرَاة على المُحراة على المُح

<sup>(</sup>١) الإسراء ١٧ - ٨٦ - ٨٨.

<sup>(</sup>٢) القسم عليه معلق بالشرط. أي الإكرام معلق بالمجيء.

<sup>(</sup>٣) ويقدر العائد محذوفاً أي الذي آنيتكموه. ولا داعي لهذا إذا كانت شرطية.

<sup>(</sup>٤) ك وقد يجوز.

<sup>(</sup>٥) ك. معلقة بقوله أخذ الميثاق والمعنى أخذ الميثاق لإتيانه إياكم به.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ :

ذلك إشارة إلى أخذ الميثاق بالمعنى: ﴿فمن تولى ﴾ أي أعرض عن الإيمان بعد أُخذ الميثاق على البيين، وأُخدُ الميثاق على النبين مشتمل على الأخذ على أمهم (١٠)، أي فمن تولى بعد أُخذ الميثاق وظهور آيات النبي وفَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ»:

أى اللين خرجوا عن القصد وعن جملة الإيمان.

ويصلح أن تكون ﴿هُمْ ﴾ ههنا اسهاً مبتدأ ، و ﴿الفاسقون ﴾ خبرهُ و دهم » دمع » الفاسقون خبر أُولئك . وصلح أن يكون «الفاسقون» مرتفعاً (٢) بأُولئك دوهم » قصل - وهو الذي يسميه الكوفيون العماد .

وقوله صرَّ وجلّ : ﴿أَفَضَيَرَ دِينِ اللّهِ بِيغُونَ﴾: أي أَفضير دين اللّه يطلبـون، لأنه قد بين أنه دين اللّه وإنهم كفروا وعاندوا وحسدوا بغيّاً ـ كها فعل إبليس.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمُواتِ والْأَرْضِ طُوعاً وَكُرْها ﴾ . . . جاء في التنسير أنه أسلم من في السموات كلهم طرعاً، وأسلم بعض من في الأرض طوعاً ويعض كرهاً . لا كانت السنة فيمن فُرِض قتاله من المشركين أن يقاتل حتى يسلم سمي ذلك كرهاً ، وإن كان يسلم حين يسلم طائعاً ، إلا أن الوصلة كانت إلى ذلك يكُره ، ونصب ﴿ طوعاً ﴾ مصدراً ، وضع موضع الحال . كأنه الملموا طائعين ومكرهين ، كما تقول جثتك ركضاً ومشياً (ع) ، وجئت راكضاً وماشياً ، ويجوز أن يكون والله أعلم \_ على معنى ﴿ وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرها ﴾ - أي خضعوا من جهة ما فطرهم عليه ودبرهم به ، لا

<sup>(</sup>١)ڭ من تيمهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصول كلها مرتفعين. وسبق للزجاج مثل هذا أعاد الضمير بمعنى القوم الفاسقين.

<sup>(</sup>٣) كان الكلام والتعبير.

<sup>(</sup>٤) على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل، كما تقول: جثتك سعياً على القدم.

يمتنع ممننع من جِبِلَّةٍ حبل عليها(١) ولا يقدر على تغييرها، أحب تلك الجِبِلَّة أو كِرهها.﴿وَإِلَيْهِ يُرْجُمُونَ﴾ يدل على تصديق هذا القبول.

لأن المعنى انسه بسداً كم على إرادته شتم أو أبيتم، وفسو يبعثكم كما بداً كم. فالتأويل: أتبغون غير اللدين السلي هله (٢) صفت، ثم أمر الله عز وجلّ النبي هؤ وأمته أن يقولوا آمناً بالله وما أنزل علينا، وأن يقولوا ويعتقدوا أنهم لا يفرقون بين جميع الرسل في الإيمان بهم. لا يكفرون بين خميع الرسل في الإيمان بهم. لا يكفرون بين خميم الرسل في الإيمان بهم لا يقبل ديناً غير دين الإسلام ولا عملاً إلا من أهله. فقال عز وجلّ : ﴿وَمَنْ يَتَنِعْ غَيْرَ الإسلام ويعاً فَلَنْ يُعْبَلْ مِنْهُ وَهُو فِي الاَخْرَةِ مِنَ الْحَالِيدِينَ ﴾ :

﴿ يَنْتُمْ ﴾ جزم بمن - وقوله : ﴿ فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ ﴾ الجواب.

ومعنى ﴿من الخاسرين﴾ أي بمن خسر حمله، والمدليل عسل ذلك تسولـه عرَّ وجلَّ : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيلِ اللَّهِ أَضَلَ أَعْمَالُمْ ﴾ ٣٠

وقوله صرَّ وجلّ: ﴿ كَيْفَ يَشْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَشْدَ إِيمَانِهُمْ وَشَهِـدَوا أَنُّ الرُّسُولَ حَقَّ ﴾ :

يقال إنها نزلت في قوم ارتدوا ثم أرادوا السرجوع إلى الإسلام ويتجم الكفر. فأعلم الله أنه لا جهة لهدايتهم لأنهم قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم، لأنهم قد كفروا بعد البينات التي هي دليل على صحة أمر النبي ﷺ، وقبل إنها نزلت في اليهود لأنهم كفروا بالنبي بعد أن كانوا - قبل مبعثه - مؤمنين. وكانوا يشهدون بالنبوة له فلما بعث عليه السلام - وجاءهم بالايات المعجزات وأنبأهم بما في كتبهم عما لا يقدرون على دفعه، وهو - ﷺ أمي - كفروا به بغياً وحمداً،

<sup>(</sup>١) فطرة برأه الله عليها. (٢) في الأصل دهوي.

القتال - ۱ .

ومعنى لعن النساس (أجمعين) (١) لهم أن بعضهم يموم القياسة يلعن بعضماً ومن خَالَفهم يلعنهم، وتأويل لعنة الله لهم تبعيده إياهم من رحمته (١) وثنائه عليهم بكفرهم (٢).

ومعنى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُدًا ﴾.

رأي) فيها توجُه اللعنة أي<sup>(1)</sup> في عذاب اللعنة ﴿لَا يُخَفُّفُ عَنْهُمْ العَـذَابُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ﴾ أي لا يؤخرون عن الوقت.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ .

أي أُظهروا أنهم كانوا على ضلال وأصلحوا ما كانوا أفسدوه وَغَيْرُوا به مَنْ اتَّبَعَهُمْ يَنْ لاَ عِلْمَ عِنْدَه﴿فَإِنَّ اللّٰهِ غَفُورٌ رحِيم﴾.

أُعلم اللَّه عزّ وجلّ أن من سعة رحمته وتفضله أن يغفر لمن اجترأً عليه هذا لاجتراءِ لأن هذا ما لا غاية بعده، وهو أنه كفر بعد تبين الحق.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ كَفَرُوا بَعْـذَ إِيماجِم ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْـراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْتُتُهُمْ وَأُولِيْكَ هم الضَّالُونَ﴾.

يقال في التفسير أن هؤلاء [هم] النفرُ (°) الذين ارتدوا بعد إسلامهم ثم أظهروا

<sup>(</sup>١) أجمعين ليبت في ك.

<sup>(</sup>٢) ط ولعن الله لهمي

<sup>(</sup>٣) أي تبعيدهم من ثنائه عليهم، وفي ك ثناؤه وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أي ليست في ك.

 <sup>(</sup>٥) قدرنا كلمة «النفر» هي الخبر لخلو الجملة من الخبر وهو تقدير لكلام المزجاج وهمو بعيد، لأن
 الخبر كما هو ظاهر \_جملة \_ فإن تقبل توسيم.

أَنهم يريدون الرجوع إلى الإسلام، فأظهر الله أمرهم لأنهم كانوا ينظهرون أنهم يرجعون إلى الإسسلام وعندهم الكفر والدليل على ذلك \_ قوله \_ عزّ وجلّ: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ﴾ لأنهم لو حققوا في التوبة لكانوا غَيْرٌ معتدين، ويدل على ذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفُارٌ فَلَنْ يُمُثِلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءً الأَرْضِ ذَهَاً﴾.

لاًن الكافر الذي يعتقد الكفر ويظهر الإيمان عنـد الله كمظهـر الكفر لأن الإيمان [هو] التصديق والتصديق لا يكون إلا بالنية .

ومعنى : ﴿ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ نَعَبا ﴾ .

أي لو عمل من الخير وقدم ملء الأرض ذهباً يتقرب به إلى الله لم ينفعـه ذلك مع كفره.

قال أبو إسحق. وكذلك لو افتدى من العذاب بمل؛ الأرض ذهبـًا لم يقبل منه. فأعلم الله عزّ وجلّ أنه لا يُثِيبُهُمْ على أعمالهم بالخير ولا يقبل منهم الفـداءَ من العذاب(١).

وقال بعض النحويين إن الواو مسقطة ـ قال المعنى فلن يُقبل من أحدهم ملءُ الأرض ذهباً لو افتدى به ـ وهذا غلط لأن الفائدة في الـواو بينة (٢٠ وليست الواوعما يلغي (٣٠).

<sup>(</sup>١) يفهم هذا أن الآية تنص على عملين مختلفين، الصدقة في الدنيا والافتداء في الآخرة وليس الأمر كذلك. إذ المعنى أنه لا يقبل منهم افتداء بعلء الأرض ذهباً رهم لا يستطيعون ذلك حتى لو استطاعوه ما نفعهم - وهي حديث عن يوم القيامة للنص فإوماتواوهم كفارته أما في هذه الدنيا فلهم أن يتوبوا.

<sup>(</sup>٢) إذ هي تفيد أن ذلك أمر مستبعد فهو لا يستطيع أن يقدُّمَ هذا ولو استطاعه ما قبل منه .

 <sup>(</sup>٣) ليست من الحروف التي يقدر عدمها مثل لا في القسم. وعبارة الفراء الواو مهنا قد يسخنى
 عنها فلو قبل على الأرض ذهباً لو افتدى به كان صوباً. و الزجاج يريد، أن الواو أفادت المبالغة.

يقىال مىلات الشيء أماؤه مُلتاً، المصدر بـالفتـــع لا خــيرــ قــال سبيــويــه والحليل: الملءُــ بفتح الميم ــ الفعل. وتقول: هذا ملءُ هذا أي مقدار ما بملؤه، كما يقال: رَعْيِّت رَعْيًا والمال في الرعى فهذا فرق بين‹‹›.

وقــال بعض النحوبـين: يقال مَــلَّتُ مَلْتًا ومُلْتًا ( وهــذا غلط بــين لأن الموموف ههذا إنه وليس يقال. إن الموموف ههذا إنه وليس يقال. إن قـــدر أن يفحل، أي أن يمـلًا الأرض، إنما المتقـرب به الـذهب الـذي هــو مــلءُ الأرض. لا أن مَلًا:

يقال ملات النيء مَلْناً وقد مَلِيءَ فلان مَلا وهو علوهُ إذا زكم (٢) والملا أشراف القوم، وتَقول أنت أملاً بهذا أي أثرى وأوثق، ورجل مَلِيءٌ بين الملاءة، يا هذا . فأما ما يكتبه الكتاب، أنت المَلِيَّ بالياءِ فخطاً وهم مجمعون عليه، هذا علط. والمُلاَءةُ التي تلبس، محدود، والمُلاَرةُ مِن الدهر القطعة الطويلة، ومن هذا قولهم. أَبَل جَيداً (١) وَقَلَ حَبِياً أَي عش مع حبيك دهراً طويلا، و وذهباً منصوب على التمييز - قال سيويه وجمع البصريين: إنّ الاسم المخفوض قد حال بين الذهب وبين الملل أنّ يكون جراً ، وحقيقة تَشْسيره: أن المعنى ما يملؤهُ من المذهب وكذلك إذا قلت: حدي عشون درهماً أي ما يُعادِل هذا المقدار من الدّراهم، وجائز أن يكون جراً ، وجل حرق رجل .. ﴿إنّ الذينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيَمانِهُمْ مُثّمً وجائل أن يكون و إله أعلم قوله .. ﴿ وَالْ الذينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيَمَانِهُمْ مُثّمً

 <sup>(</sup>١) وصباً في رحيت وعيناً مصدد. أما في الممال في الرحم فهي إسم أي المماشية في الكلاه.
 والمصدر هو عمل الشيء واحداثه أما الاسم فهو للشيء الذي حدث. والعمل لا يقتدي به إنما يغدي بالمال.

<sup>(</sup>٢) بضم الميم وفتحها.

 <sup>(</sup>٣) العلاة بالفسم كالمعتدة والمعلاء والمعلاء الزكام يصيب من امتلا المعدة. وماره فهمو تمليء وأملاه
 الله أملاء أي أزكمه فهو معلوه ـ على غير قباس، إذ تبلس الرباعين مقمل لا مفعول.

 <sup>(</sup>٤) ط تجديد. دهوة بطول العمر وإفناء الثياب.

ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلُ تَوْيَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ ﴾ يعني اليهود لأجم كانوا تاثين في وقت إيماجم بالنبي ﷺ قبل مبعثه، فأعلم الله أن تلك الدوية وذلك الإيمانَ ليسَ بقبُول، لأَتَهم كفروا بعدُه وزادوا كفراً، فإن كفرهم بما كان ينزل على النبي ﷺ وقتاً بعد وقت زيادة في الكفر \_ وكذلك الإنامة (١) عليه زيادة فيه .

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِّنَّا تُحِبُّونَ ﴾ .

قال بعضهم: إن كل ما يُتقرّبُ به إلى الله من عمل خبر فهو إنشاق، وروي عن ابن عمر أنه اشترى جارية كان هَـوِيهَا فلهًا ملكَهـا أَعْتَمْهَا ولمْ يُصِبُ منها. فقيل له: أُعَتَّمْتَهَا بعد أَن كنتَ هويتَها ولم تصب منها. فتلا هلمه الآية ﴿ لَنَّ تَتَأَلُوا اللّبرُ حَتَّى تُتَفِقُوا مِمَّا عَبُّونَ ﴾. وفعل ابن عمر هذا ينبغي أَن يُقَتّنِيَ به الناس في أَن لا يضنوا بجليل ما يملكونه في التقرب به إلى الله تعالى

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ .

أي فإن الله يجازي عليه لأنه قال: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَه ﴾ (٢) فإذا عمله جوزي عليه.

وتـأويل ﴿ما﴾ تأويـل الشرط والجـزاء، وموضعهـا نصب وبتنفقوا، المغنى، وأي شيء تنفقوا فإن اللّه عليم به والفاءُ جواب الجزاء.

وقوله جلّ وعزّ:﴿كُلُّ الطُّمَّامِ كَانَ حِلًّا لِيْنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حُرَّمُ إِسْرَائِيلُ جَلّى نَفْسِهِ﴾.

موضع «ما » نصب، المعنى إلا الطعام الذي حرَّمه إسرائيلُ على نفسه، ويروى: أنه وجد وجعاً، وقيل في التفسير: إن ذلك الوجع كان عرق النساء

<sup>(</sup>١) في ط إقامة زيادة.

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة ٩٩ ـ ٧.

فنىلد إنْ أَبِرأَه (١) الله (٢) أن يسرك أحبُّ السطعام والشراب إليه. وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبائها، فحرّم الله ذلك عليهم بمعاصيهم كما قال: ﴿ فَيَظُلُم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيَّبَاتٍ أُجِلَّتَ لَهُمْ ﴾ (٣).

وأعلم الله أن الذي حرمه إسرائيل على نفسه كان من قبل أن تنزل الثوراة، وفي أعظم آية للنبي لأنه أنبأهم بأنهم يدعون أن في كتابهم ما ليس فيه، ودعاهم مع ذلك إلى أن يأتوا بكتابهم فيتلوه ليُسيِّن لهم كذبهم فأبوا، فكان إيّاؤهم دليلًا على علمهم أن النبي على قد صدق فيما أبناهم به، ولو أتوًا بها لم يكونوا يَخْلونَ من أحد أمرين: إما أن يزيدوا فيها ما ليس فيها في ذلك الوقت فيعلم بعضهم أنه قد زيد، أو ينزل الله بهم عقوبة تبين أمرهم، أو أن يأتوا بها على جملتها فيعلم بطلان دعواهم منها. فقصتهم في هذه الآية كقصة النصارى في المباهلة.

وقوله جلَّ وعزَّ: ﴿فَمَنِ اقْتَرَى عَلَى الْكَذِبِّ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِك﴾.

أي من بعد ما ذكرنا من ظهور الحجة في افترائه: ﴿ فَأُولُنْكُ هُمُ الظَّالُمُونَ ﴾ .

وقوله عزَّ وجلَّ - ﴿إِن أُوْلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً ﴾.

قبل: إنه أول مسجد وضع للناس، وقبل: إنه أول بيت وضع للحج. ويقال: إنه البيت المعمور وأن الملائكة كانت تحجه من قبل آذم، وإنه البيت المتبق. فأما بناؤه فلا شبك أن إبراهيم بناه. قبال الله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاجِدَ مِنَ اللّهِ تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفُعُ اللّهِ تعالى: ﴿وَإِنّا تَقْبِلُ وَبِنّا لَقَبْلُ مِنّا﴾ أي يقولان: ﴿وَبِنا تقبل

 <sup>(</sup>١) لثم إذبراً منه - ولا يقال عرق النساء - وهذا مما عابمه الزجاج على ثعلب في كتابمه والقصيح ؟
 انظر المعجم ١ - ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) ك جازى عليه أن يترك.

<sup>(</sup>۲) النباء ٤ ـ ١٦٠.

منا﴾ (١/ هأما المقبرس فسليمان بناه وخبر ﴿إِن﴾ [هو] ﴿ لَلْذِي بِبِكَة ﴾ وهذه لام التوكيد، وقبل: إن بكة موضع البيت وسائر ما حوله مكة. والإجماع أن بكة ومكة الموضع الذي يحج الناس إليه، وهي البلدة، قبال الله ـ عزّ وجلّ: ﴿ بِنَطْن مُكَّةً ﴾ (٢) وقال: ﴿لَلْذِي بِبَكَةً مُنارَكًا ﴾ .

فأما اشتقاقه في اللغة: فيصلح أن يكون الاسم اشتق من إلَبك، وهوبك الناس بعضًا، وقيل: إنما سميت الناس بعضًا، وقيل: إنما سميت ببكة لأنها تبك أعناق الجبابرة. ونصب ﴿مُبَارَكَا ﴾ على الحال. المعنى: الذي بعكة في حال بركته.

﴿وَهُدُّى لِلْمُالَمِينَ ﴾ يجوز أَن يكون ﴿هُدِّى لَلْمَالَمِينَ ﴾ في موضع رفع. المعنى: وهو هدى للعالمين.

«فأمًّا مكة بالميم فتصلح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق بكة والمدم تبدل من الباء، يقال: ضرية لازب ولازم، ويصلح أن يكون الاشتقاق من قولهم: والمتلك الفصيل، ما في ضرع الناقة إذا مص مصاً شليداً حتى لا يُبقي فيه شيئاً. فتكون سميت بذلك لشئة الازدحام فيها ـ والقول الأول أعني البدل أحسن(٣).

ومعنى ﴿أُولَى ﴾ في اللغة .. على الحقيقة ابتداء الشيءِ فجائدز أن يكون المبتدأ له آخر، وجائز أن لا يكون له آخر فالواحد أول العدد والعدد فير متناه، ونعيم الجنة أول وهو غير منقطع، وقولك: هذا أول مال كسبته جائز ألا يكون

 <sup>(</sup>١) البقرة ٣ ـ ١٣٧ . وإيراهيم لم ينشىء البيت وإنما جلده أو أعلاه وكان موجوداً من قبل فاختمار
جمواره مقاماً لابته إسماعيل وقال: فورينا إنبي أسكنت من ذريتي بمواد غير فني زرع عنمه بيتك
الممعرم، ربنا ليقيموا الصلائي (إيراهيم ١٤ ـ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) ألفتح ٤٨ ـ ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) إبدال الميم من الباء.

بعده كسب، ولكن إرادتك: «هذا ابتداءٌ كسي». ولو قال قائل: أُولُ عبد أُمْلِكُه فهو حر فملك عبداً أعتق ذلك العبد(١٠)، لأنه قد ابتدأ الملك فجائز أن يكون أُول بيت هو البيت الذي لم يكن الحج إلى غيره.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فِيْهِ آيَاتٌ بَيِّنَات مَقَامٌ إِبْرَاهِيمَ ﴾ .

قد رويت عن ابن عباس أنه قرأ وآية بينة مَقَامُ إِسْرَاهِيمَ، جعل مقام إبراهيم هو الآية، والذي عليه الناس: ﴿ فِيه آياتُ بَيْنَاتَ ﴾ والمعنى: فيه آيات بينات: تلك الآيات مقام إبراهيم، ومن الآيات أيضاً: أَمْنُ من دخله، لأن معنى ﴿ وَمَنْ نَحَلُهُ كَانَ آمِناً ﴾ يلا على أن الأمن فيه.

فأما رفع ﴿مَقَامٌ إِبْرَاهِيمَ ﴾ فعلى أن يكون على إضمار هي مقام إسراهيم. قال النحويون: المعنى فيها مقام إبراهيم وهذا كما شرحنا، ومعنى أمن من دخله: أن إبراهيم عليه السلام سأل الله أن يُومَن سكان مكة ققال: رب إجعل هذا بلداً آمناً.. فجعل الله عنز وجل أمن مكة آية لإبراهيم وكنان الناس يتخطفون حول مكة، قال الله: ﴿أَوْلَمْ يَرَوُا أَنّا جَعلنَا حَرَماً آمِناً وَيَتَخَطّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ (٣) فكسان الجبار إذا أراد مكة قصمه الله، قسال الله عزوجل : ﴿أَلهُ تَمَوَلهُ اللهُ عَلمَا فَهل هِمَا فَعل عَلمَ فهم جبار.

ويقـــال: قد أمن الـرجل يــأمن أثنــاً وأمــانـاً. وقــد رويت إمنــاً، والأكشر الافصح: وأمنه بفتح الألف قال الله [عزّ وجـلّ] ﴿وَلَيْبَدُّلْتُهُمْ مِنْ بَمْــدِ خَوْفِهِمْ أُمْناً﴾(°).

<sup>(</sup>١) ك لعتقّ. ٢٦) العنكبوت ٥٩- ٢٧.

<sup>(</sup>۱۳) الفيل ۱۰۵ ۱۰۰ .

<sup>﴿</sup> ٤) الذين سبوهم هم البابليون. ولكنهم وقعوا بعد ذلك تحت سيطوة. قارس أيضاً.

<sup>(</sup>٥) النور ٢٤ \_ ٥٥.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ ﴾.

يقــراً بفتح الحــاء وكسر الحــاء والأصل الفتــع: يقــال: حججتُ الشيءَ أحجه حَجا إذا قصدته. والـِجع اسم العمل ـ بكسر الحاء.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾.

مــوضع مَنْ خفض على البــدل من «النــاس» المعنى: ولله على من إستطاع من الناس حج البيت [أن يحج].

وقوله جلِّ وعزَّ: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ .

قيل فيه غير قول: قال بعضهم من كفر: من قال إن الحج غير مفترض، وقال بعضهم: من أمكنه الحج فأدخره إلى أن يموت. وهو قادر عليه فقد كفر. وقيل: إنها إنما قيلت لليهود لأنهم قالوا: ان القصد إلى مكة غير واجب في حج أو صلاة. فأما الأول فمجمع عليه. ليس بين الأمة اختلاف في أن من قال: إن الحج غير واجب على من قدر عليه كافر.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿قُلْ يَا أَهلَ الْكِتَـابِ لِمَ تَصُـدُونَ عَنْ صَبيلِ اللَّهُ مَنْ آمَنَ تَبُّغُونَهَا عَوْجاً﴾ :

أي تبغون لها العوج، يقال في الأمر والدين عوج وفي كل شيء ماثل عوج، والمعرب تقول: أبغني كذا وكذا، أي أطلبه لي، وتقول: أبغني كذا وكذا بفتح الألف تريسد<sup>77</sup> أعني على طلبه أي أطلبه معي كمسا تقول: أُهْكِشُع <sup>77</sup> وأُحْلِبُني أَي أُجْنِي على المُكْم والحُلْب.

ومعنى: ﴿ وَأَنْتُم تَشْهَلُونَ ﴾ أي وأنتم تشهدون بما قد ثبت في نفوسكم أن أمر النبي حق والله غير خافل عن عملكم.

<sup>(</sup>١) في ك. . ابغ.

 <sup>(</sup>۲) من بنى بمعنى طلب، وأبغله أهانه على بنيه.
 (۳) المكم: حزم المتاع في ثوب وتعوه، كفسرب، والبيّخم .. بكسر المين ـ ما عكم به، كالمكام والحيل الذي يربط به حكام.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِن تُطِيمُوا فَريقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ .

يعني بالفريق الصنف الذين كفروا، أي إن قلدتموهم ردوكم كافرين، أي وإن كنتم على غير دينهم وكنتم في عقدكم ذلك كـافرين فكـذلك إن أطعتسوهم واتبعتوهم فأنشم كافرون.

وقوله عزّ وجلّ :

﴿ وَكَيْفَ تَكُثُرُونَ وَأَنَّمُ تُثَلَ عَلَيْكُمْ آبَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ﴾. أي على أي حال يقع منكم الكفر وآبات الله التي أق بها النبي ﷺ الله الله ونبوة الله ونبوة النبي ﷺ تتا على على على الله ونبوة النبي ﷺ تتا عليكم وفيكم رسوله يبين لكم هذه الآيات، وجائز أن يقال فيكم رسوله والنبي شاهد، وجائز أن يقال لنا الآن فيكم رسول الله لأن آشاره وعلاماته والقرآن الذي أن به فينا وهو من الآيات العظام.

وقوله جلُّ وعزٌّ:﴿ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ ﴾.

أي من بمتنع بالله، ويستمسك بحيل الله ﴿ فقد هدى إلى صواط مستقيم ﴾ ، و المعتصمة جزم بمن . والجواب : ﴿ فقد هدى ﴾ ، ومعنى اعتصمت بكذا وكذا في اللغة : استمسكت وامتنعت به من غيره (١١) وكذلك ﴿ لا عَاصِمَ النَّيَّوَمُ مِنْ أَشْرِ اللَّهِ ٢٠) ومعنى : ﴿ سَالِهِ مَا لَكُ وَمُ مِنْ اللهِ أَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَتَّى تُقَاتِهِ ﴾ .

أي اتقوه فيها يحق عليكم أن تتقوه فيه، قال بعضهم ﴿حق تقاتِه ﴾ : أن يطاع

<sup>(</sup>١) أي احتميت وصنت نفسي به من ضرر يلحشني إذا لم أمنتم به.

<sup>(</sup>٢) هود ۱۱ - ٤٣.

<sup>(</sup>٣) الآية نفسها. (٤) تفسير ولا عاصماليوم؛ بأنه صيفة نسب نحو لاين وتامر أي يثو لين وتمر. أي شخص حلت مه المصمة.

فلا يعمي وأن يذكر فلا يسي، ومعنى يذكر فلا يسي: أن يذكر عند ما يجب من أمره فلا يتجاوز أمره، وقال بعضهم هذه الآية منسوخة نسخها قوله جلً وعزَّ: ﴿فَاتَقُمُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُم﴾(١) وقوله جلّ وعزّ: ﴿لَا يُكَلُفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وَقَاتَهُ إِلاَ اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُم﴾ (١) وقوله جلّ وعزّ: ﴿لَا يُكَلُفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وَقَاتَهُ إِلاَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَى أَصَالُهُ عَلَىهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُولُولِهُ

وهذا المثال فيه أُوجه: إذا بنيت قُعْلَة من وقيت قلت تقاة وهو الذي يختاره النحويون، ولم يأُتِ في اللغة على هذا المثال شيءً إلا وقد أبدلت التاء من واوه.

ويجبوز أن يقال وقباة، وأقاه لأن المواو إذا انضمت وكبانت أولا فبأنت في البدل منها بالحنيار، إن شنت أبدلت منها همزة، وإن شنت أقررتها على هيئتهما، وأن شنت في هذا المثال خاصة أبدلت منها التاة.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

لفظ النهي واقع على الموت والمعنى: واقع على الأمر بالإقامة على الإسلام. المعنى: گونوا على الإسلام فإذا ورذ عليكم الموت صادفكم على ذلك. وإنحا جاز هذا لأنه ليس في الكلام لبس، لأنه يعلم منه أنهم لا ينهون عها لا يفعلون، ومثله في الكلام، ولا أُريناك مَهناً فالنهي واقع في اللفظ على المخاطبة والمعنى: لا تكونن ههنا فإن من كان ههنا رأيته ولكن الكلام قصد به إلى الإيجاز والاختصار إذ لم يكن فيه نقص معنى.

وقوله جلَّ وعزَّ:﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً﴾.

<sup>(</sup>١) التغابن ٦٤ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢ ـ ٢٨٦ .

وجميعا منصوب على الحال المعنى: كنونوا مجتمعين على الإعتصام به، وتفسير ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحُبْلِ اللَّهِ ﴾، أي استمسكوا بعهدالله، والحبل في لغسة العرب: المعهد. قال الأعشى(٧٠.

وإذا أجموز بهما حميمال قبسيملة أخذت من الأخرى إليك حبالهما

ومعنى ﴿وَلَا تَفَرَقُوا﴾: أي تناصروا على دين الله(٢) وأصل تضرقوا تتضرقوا إلا أن التاء حذفت لاجتماع حرفين من جنس واحد في كلمة، والمحلوفة الثانية لأن الأولى دالة على الاستقبال فلا يجبوز حذف الحسرف المذي يسدل على الاستقبال(٢) وهو مجزوم بالنهي، الأصل ولا تتفرقون فحذفت النون لتدل عمل الجزم.

وقىوله جـلَ وعزّ:﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَة اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَصْدَاءٌ فَـأَلْفَ بَـيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ يِنْمَدَتِهِ إِخْوَاناً﴾.

ذكرهم الله بعظيم النعمة عليهم في الإسلام لانهم كانوا في جاهليتهم يقتل بعضهم بعضاً، ويستبيح كل خالب منهم من غلبه فحظر عليهم الإسلام الانفس والأموال إلا بحقها، فمرفهم الله عرّ وجلّ ما لهم من الحظ في العاجل في المنحول في الإسلام.

 <sup>(</sup>١) يصف مسيراً له، والضمير للناقة، أي إذا جاوزت بها حماية قبيلة أعلت عهداً بالحصاية من قبيلة أخرى. ورواية البيت في اللسان (حيل): وإذا تجوو بها حيال، وأيضاً في المديوان ٢٩ ت محمد حسين والقصيدة من جياد شعره \_ يملح بها عمرو بن معد يكوب.

 <sup>(</sup>٣) نفسير بالمعنى اللاؤم - والمعتى الأصلي: لأ تختلفوا وتتباعدوا بعضكم عن بعض فيلعب منكم الناصر.

<sup>(</sup>٣) هي تا المضارعة ـ تدل على مضارعة الفعل ـ والاستقبال هذا مفهوم من النهي والنحريون على جواز حلف أي منهما، والمضارعة ما زالت مفهومة ـ وقد سيق هذا .

وقيل نزلت في الأوس والحزرج. لأجهم كانت بينهم في الجاهلية حروب دائمة قد أتت عليها السنون الكثيرة، فأزال الإسلام تلك الحروب وصاروا إخواناً في الإسلام متوادين على ذلك، وأصل الآخ في اللغة أن الآخ مقصله مقصد أخيه، وكذلك هو في الصداقة أن تكون إرادة كل واحد من الأخوين موافقة لما يريد صاحبه والعرب تقول: فلان يتوخى مسارٌ فبلان أي يقصد ما يسره.

وقوله جلُّ وعلا: ﴿وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ﴾.

أَي كنتم قمد أشرفتم عمل النار(١) وشفا الشيء، حرف مقصور يكتب بالألف، وتثنيته شفوان،وقال-﴿فانقذكم منها﴾، ولم يقل منه لأن المقصود في الخبر النار. أي فأنقذكم منها بالنبي ﷺ.

وقوله جلِّ وعلا ـ﴿كذلك بِينِ اللَّه لكم آياته﴾.

الكـاف في موضع نصب. المعنى مثل البيـان الذي يتــل عليكم يبين الله لكم آياته.

ومعنى ﴿ لَعَلَّكُمْ مُتَلُّونَ ﴾:

أي لتكونوا على رجاءِ هدايته.

وقوله جلّ وعلا: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدَعُمونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَـأَمُّرُونَ بِالمُعُرُوفِ ويَنْهُونَ عَنِ النِّنَكِرِ﴾

اللام مسكنة وأصلها الكسر، الأصل ولِتَكن منكم ولكن الكسرة حذفت لأن المواو صارت ممع الكلمة كحرف واحد والنرمت الحدف<sup>(1)</sup>، وإن قرات

 <sup>(</sup>١) أما نار جهنم لأنهم كمانوا كضاراً وهو غير جيد لانهم كمانوا أمل جاهلية ولكن وجب عليهم الإسلام بظهور النبي محمد # والمراد بالنار الهلاك والفناء بسبب طول العمداء وكثرة الفتلى، وقيل لولا ظهور الإسلام لفنيت القبيلتان.

<sup>(</sup>٢) أي حذف الكسرة.

ولتكن ـ بــالكسر ـ فجيـد عـلى الأصــل، ولكن التخفيف أُجــود وأكــثر في كــلام العرب.

ومعنى \_ ﴿ واتكن منكم أُمتَهِ \_ والله أعلم \_ واتكونوا كلكم أُمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمروف، ولكن ومن الخيل ههنا لتخص المخاطبين من سائر الإجناس (١) وهي مؤكدة أن الأسر للمخاطبين ومشل هسذا من كتاب الله ﴿ وَاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ (٢) ليس يأمرهم باجتناب بعض الأوثان، ولكن المغنى اجتنبوا الأوثان فإنها رجس (٢) ومثله من الشعر قول الشاعر:

أُحب رغاتب يعملهما ويُسْمَأُهُما ﴿ يَأْنِي الطَّلَامَةُ مَنْهُ النَّوْمُلُ الزَّفُورُ ٤٠)

أي هو النوفل الزفر، لأنه قـد وصفه بـإعطاءِ الـرغائب، والنــوفل الكشير الإعطاء للنوافل، والزفر الذي يحمل الأثقال.

والدليل عل أُنهم أمروا كلهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قولـه جلّ وعلا:﴿كُتُتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَن المُنْكَرِ﴾.

ويجوز أن تكون أمرت منهم فرقة، لأن قوله﴿ولَتكن منكم أمَّة يمدعون إلى الحير﴾ ذكر الدعاة إلى الإيمان، والدعماة ينبغي أن يكونموا علماة بما يمدعون إليمه

<sup>(</sup>١) هو تجريد نحو ليكن منك عالم أي كن أنت كذلك.

<sup>(</sup>٢) الحج ٢٣ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ومرَّه إذن تجريدية ـ أي اجتنبوا الأرثان ـ والظاهر أنها بيانية : اجتنبوا الرجس السلمي هو عبـادة الأوثان ـ والتجريد أوضح في البيت والبيانية اوضح في الآية .

<sup>(</sup>غ) الزفر: السيد: أي للديه ما يشتهي الناس ويجود به ويسأله من بريد وهو سبيد لا يجسر أحد أن يمتدي عليه. اللسان (فقر. زفر) قبل البيت لأعشى قيس وقبل لأعشى باهلة أننظر الكاسل ١ ـ ٧٠ تر البور المقسيدة كلها منسوية لأعشى باهلة وهي مرثيته أخاء لأمه المنتشر بن وهب الباهلي. وليست في ديوان أعشى قيس ت محمد حسين وأعشى باهلة شاعر جاهلي اسمه عامر بن الحرث من عامر بن عموف بن وائل وكمان المنتشر من همامه النبيلة أيضاً فراراً شجاعاً وأنظر أمالي الموتضى ٣ ـ ١٩٠٨.

وليس الحلق كلهم علماة والعلم ينـوب فيـه بعض النـاس عن بعض، وكـذلـك الجهاد.

وقوله جلَّ وعلا: ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

أي والذين ذكرناهم المفلحون، والمفلح الفائز بما يغتبط به. و ﴿هُمُ ﴾ جائز أن يكون إبتداءً و ﴿المُفلحون﴾ خبر (١) أُولتك وهم فصل، وهو الذي يسميه الكوفيون العماد.

. وقوله جلّ ثناؤه: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا والْحَنَلَفُوا مِنْ بَمْدِ صَا جَاءَهُمُ النّيَنَاتُ ﴾.

أي لا تكونوا كأهل الكتاب، يعني به اليهود والنعةارى وكتابهم جميعاً التحوراة، وهم غتلفون، كل فرقة منهم وإذ اتفقت في باب النصرانية أو الهودية - غتلفة أيضاً، كالنصارى الذين هم نسطورية ويعقوبية وملكانية، فأمر الله بالإجتماع على كتابه، وأعلم أن التفرق فيه يخرج أهله إلى مثل ما خرج إليه أهل الكتاب في كفرهم، فأعلم الله أن لهم (") عذاباً عظيياً، فقال: ﴿وَزُولِيَكَ مُنْمُ عَذْاباً عظيياً» فقال: ﴿وَزُولِيَكَ مُنْمُ

ثم أخبر بوقت ذلك العذاب فقال: ﴿يَوْمَ تَبِّيض وُجُوهٌ وَتُسْوَدُ وُجُوهٌ ﴾.

أي يثبت لهم العذاب ذلك اليوم، وابيضاضها إشراقها وإسفارها، قال الله عزّ رجل : فورجوه يومشذ مسفرة ضاحكة مستبشرة السفرت الله عزّ رجل : فورجوه يومشذ مسفرة ضاحكة مستبشرة السفرادها لما تصير إليت من تصير إليه من شواب الله ورجوه يومثذ عليها غَيْرَةُهُ "؟. العذاب، قال الله: فوروجوه يومثذ عليها غَيْرَةُهُ "؟.

 <sup>(</sup>١) إذا كان وهم، مبتدأ فالمفلحون خبره، واللجملة خبر أولئك، وإذا كان وهم، فصلًا، فالمفلحون خبر أولئك.

<sup>(</sup>٣) في الأصل أنه لهم عذاب.

<sup>(</sup>٣) سورة عبس وتولى (٨٠ ـ ٣٩).

والكلام (1). تسود وتبيض بفتح التاء الأصل وتسوده و وتبيض و إلا أن الحرفين إذا اجتمعا وتحسر كا(1) إدغم الأول في الشاني. وكثير من العرب تكسر هذه التاة من تسود وتبيض والقراقة بالفتح والكسر قليل إلا أن كثيراً من العرب يكسر هذه التاة لبين أنها من قولك أبيض وأسود فكأن الكسرة دليل على أنه كذلك في الماضى (1).

وقراً بعضهم وتشواد وتبياض، وهو جَبد في العربية إلا أن المصحف ليست فيه ألف فأنا أكرهها لخلافه على أنَّهُ قد تحذف ألفات في القرآن نحو ألف إبراهيم وإسماعيل ونحو ألف الرحن<sup>(2)</sup> ولكن الإجماع على إثبات هذه الألفات المحلوفة في الكتاب في اللفظ، وتبيفس وتسود إجماع بغير ألف فىلا ينبغي أن يقراً بـإثبات اللائف.

وقوله جلِّ وعلا: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوِدَّت وُجُوهُهُم ﴾.

تدل على أن القراءة تسود، ومن قرأً بالألف تسواد وببياض وجب أن يُقرأً: فأما الذين اسوادت وجُوههم.

وجواب أَسا نحمَدُونُ مع القول. المعنى فيقبال لهم: ﴿أَكَفَسُرْتُمْ بَعْمَدُ إِيَّابَكُمْ﴾، وحُدْفُ القولُ لأَنّ في الكلام دليلًا عليه وهذا كثير في القرآن، كقول، عزَّ وجلَّ ﴿وَالملائِكُةُ يُدْخُلُونَ عليهمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلامٌ عَلْيُكُمْ﴾ (١٠ المعنى يقولون

<sup>(</sup>١) الكلام العربي في جملته. انظر المزهر ١-١٠٤. (٢) في الأصيل: وتحركا الفعل ولا معنى له.

<sup>(</sup>٢) الكسر لغة أسد (ضحى الإسلام) ٢ - ٣٤٣ وأما قول أنه من أبيض وأسود أي مكسور المين

<sup>(</sup>٤) معتلها بَيض وسَوِدَ.

من الرجهة الإملائية يجبرز في إبراهيم إسماعيل ـ حـلف الألف وإثباتهـا ـ أما الـرحمن فتحلف المفها إذا كانت في إسم أو بسملة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل محذوفة.

<sup>(</sup>١) الرعد - ١٣ - ٢٤.

﴿ سلام عليكم ﴾وكذلك قوله:﴿وإسماعيس ربنا تقبل منا﴾(١) المعنى يقولان ربنا تقبل منا ـ هذه الألف لفظها لفظ الاستفهام ومعناها التقرير والتوبيخ. وإثما قيل لهم ﴿ أكفرتم بعد إيمانكم﴾ لأنهم كفروا بالنبي، وقد كانوا به مؤمنين قبل مبعثه.

وهذا خطاب لأهل الكتاب:

وقوله جلَّ وعلا: ﴿فَنِي رَحْمَةِ اللَّهِ مُمَّ فِيهَا خَالِلُونَ﴾.

أًي في الثواب \_ الذي أصارهم اللَّه إليه برحمة \_ خالدون.

أَعْلَمُ أَنه إنما يدخل الجنة برحمته وإن اجتهد المجتهد في طاعة الله لأن نعم اللّه عزّ وجلّ دون الجنة لا يكافئها اجتهاد الأدميين.

وقال في رحمة الله وهـو يريـد ثواب رحمـة الله كها قـال: ﴿وَاسَأَلُ الْقَرَيّةِ﴾ المعنى أهل القرية، كها تقول المرب بنو فلان يطؤهم الطريق، المعنى يطؤهم مارة الطريق.

وذكر ﴿فيها﴾ثانية على جهة التوكيد.

وقوله جلّ وعلا: ﴿وَتُلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالحَقّ وَمَا اللَّهُ يُويِدُ ظُلْمًا لِلْمَالِينَ ﴾ .

أي تلك التي قد جرى ذكرها حُجَمُ الله وعلاماته تتلوها عليك أي نمونك إياها وما الله يريد ظلماً للمالين أي من أعلم الله أنه يعذبه فباستحقاق بعذبه.

وقوله جلَّ وعلا : ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأَمُورُ ﴾ .

ولو كانت ووإليه ترجّعُ الأمور، لكان حسناً ولكن إحمادة اسم الله أفخم وأوكد، والعرب إذا جرى ذكر شيء مفخم أعادوا لفظه مظهراً غير مضمر، أنشد النحويون قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) البقرة لإ-١٣٧.

لا أرى المسوت يسبس المسوت شيء نغص المسوت ذا الغني والفقيسرا(١)

فأعادوا ذكر الموت لفخامة في نفوسهم .

وقوله جلَّ وعلا: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾.

يعني به أمة محمد على وقل في معنى وكتتم خبراًمة أخرجت، كتتم عند الله في اللوح المحفوظ ـ وقيل كتتم منذ آمتم خبر أمة وقال بعضهم معنى ﴿كتتم خبر أمة وقال بعضهم معنى ﴿كتتم خبر أمة هذا الخطاب أصله أنه خوطب به أصحاب النبي على وهو يعم سائر أمة عمد، والشريطة في الخيرية ما هـو في الكلام وهـو قولـه عزّ وجلّ : ﴿ تَأْمُرُونَ بِلْلَهُ وَنَوْمِتُونَ بِاللّهِ ﴾ .

أي توحدون الله بالإيمان برسوله لأن من كفر بالنبي لم يوحد الله، وذلك أنه يزعم أن الآيات المعجزات التي آن بها النبي ﷺ من ذات نفسه، فجعل غير الله يفعل إلله يفعل الله.

وآيات الأنبياء، لا يقدر عليها إلا الله عزّ وجلّ.

ويدل على أن قوله: ﴿ورَتُومنون بِاللَّه﴾: تقرون؟ أن محمداً 難 نبي اللَّه، قوله عزُّ وجلَّ : ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهُلُ الكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ.

فأهل الكتاب كفروا بالنبي ﷺ فصاروا كفاراً باللَّه فـأعلم اللَّه أَن بعضهم وهو القليل منهم آمن باللَّه فقال:

﴿ مِنْهُمُ المُوْمِنُونَ وَأَكْثَرَهُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ . والفاسق الله .

<sup>(</sup>١) البت في الخزانة ١ ـ ١٨٣٦، وشواهد المغني ٢٩٦. واللسان- (نفصر) وينسب لعدي بن زياء، ولسوادة ابنه، ولأمية بن أبي الصلت. فالأعلم المستمري نسبه لسوادة بن زياد، والشجري نسبة لعدي، وفي شرح شواهد المغني ١٨١ لأي منهما-وأنظر سيويه ١ - ١٨٣٣.

<sup>(</sup>٢) في ك والأصل: أي تفرون أن محمداً.

ووعمد الله النبي ﷺ والمؤمنين في أهمل الكتباب أنهم منصورون عليهم، وأنه لا يشالهم من أهمل الكتباب اصطلام ولا غلبة فقبال: ﴿لَنُ يَضُمُوكُمْ إِلّا أَذَّى﴾.

أي يُؤذونكم بالبهت والتحريف، فأما العاقبة فتكون للمُؤمنين، قال اللهـ عـزٌ وجلً ـ: ﴿وَلَيْنُ نَصَرُوهُمُ لِيُولُّنُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُونَ﴾ (ايعني بـه أهـل الكتاب، وأعلمهم في هذه الآية أنهم إن قاتلوهم ولـوهم الأدبار وسلبـوا النصر وكذلك كان أمر اليهود.

وقىوله جـلّ وعلا: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذُّلَّةُ أَيْنَهَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْل مِنَ اللَّهِ وَحَبْل مِنَ النَّاسِ﴾.

والحبل العهد. فأعلم الله أنهم بعد عز كانوا فيه يبلغون في الذلة ما لا يبلغه أهل مكة، وكانوا ذوي منعة ويسار، فأعلم الله أنهم يمذلون أبداً إلا أن يعزوا (٢٠) بالذمة التي يعطونها في الإسلام. وما بعد الاستثناء، ليس من الأول (٢٠) أنهم أذلاء إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه.

وأُعلم اللّه أُتهم جعلتْ عقوبتهم هذه العقوبة الغليظة في الدنيــا والآخرة لتغليظ ما ركبوه<sup>(1)</sup> فقــال ــ جلّ وعــلا: ﴿ذَلِكَ بأَنْهُمْ كَـانُوا يَكُفُــرونَ بِآيَاتِ اللّه وَيَقْتُلونَ الْأَنْبِيَاهِ بَغْيْرِ حَقَّهِ .

وضعُ ذلك رفع بالابتداءِ المعنى أُمرهم ذلك وحقهم ذلك بكفرهم، وقتلهم الأنبياء وأعاد ذكر ذلك ثانية فقال: ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُون﴾

<sup>(</sup>١) الحشر: ٥٩ - ١٢.

<sup>(</sup>٢) في ط يقروا.

 <sup>(</sup>٣) أي إنه استثناء منقطع ولا داعي لهذا إذ المستش منه عصوم الظرف أي في أي مكان إلا مكاناً معتزون فيه بعجل الله \_ وعلى تقدير المستش منه هو الللة... ويكون تقديره كما ذكر.

<sup>(</sup>٤) ما ارتكبوه من أفعال ذميمة.

الاعتداءُ المجاوزة في كـل شيءٍ ـ مجاوزة القـدر ـ المعنى حقهـا بكفـرهـم ـ فأعـلم الله أنهم غير متساوين فقال:

﴿لَيْسُوا سُواءً ﴾ وهذا وقف التمام.

أي ليس الذين ذكرنا من أهل الكتاب سواءً.

قال أبو عبيدة: ﴿ليسوا سواة﴾ جمع ليس، وهو متقدم كما قال [القائل]: أكلوني البراغيث(١) وكما قال: ﴿عموا وصَمَّوا كثير منهم﴾(١) وهـذا ليس كما قال لأن ذكر أهل الكتاب قد جرى، فأخبر الله أنهم غير متساوين فقال ليسوا سواءً. ثم أنباً بافتراقهم فقال: ﴿مِنْ أهل الكتاب أُمَّةً قَائمَةً﴾

قال أهل اللغة معنى قائمة مستقيمة، ولم يبينوا حقيقة همذا وذكر الأخفش المعنى أمة قائمة، أي ذو أمّةٍ قائمة والأمة الطريقة من أعت الشيء إذا قصدته.

فالمعنى واللَّه أعلم: من أهل الكتاب أمة قائمة، أي ذوو طريقة قائمة.

قال النابغة الذبياني:

حلفت فلم أتسرك لننفسك ريب . وهل يأتمن ذو أمة وهو طسائع (T)

أي هل يأتمن ذو طريقة من طرائق الدين وهـو طائـع. فإنحـا المعنى أنه لا يستوي الذين قتلوا الأنبياة بغير حق والذين يتلون آيات الله آناء الليل وهـم ذوو طريقة مستقيمة.

<sup>(</sup>١) هبارته في مجاز القرآن «العرب تجوز في كلامهم مثل هذا أن يقولوا..: أكلوني البرافيث، قبال أبو عبيدة: مسمتها من أبي عمرو الهزئي. . وفي القرآن ﴿عمراوصمواكثيرمتهم﴾ وقد يجوز أن نجعله كملامين، فكأنك قلت: وليسواموا من أهل الكتباب، ثم قلت أسة، وخعفا أبي عبيدة واضح في كلا التقديرين. وقد خطأه القرطبي بما ذكره الزجاح. وكلام القراء في تفسيره (١-

<sup>(</sup>٢) الماثلة ٥ ـ ٧١.

<sup>(</sup>٣) صبق شرحه ص ٢٨٤ والمذكور في ك هنا هو الشطر الثاني فقط.

ومعنى (آناءَ الليل) ساعات الليل، قال أهل اللغة واحد آناءِ الليل إن وآناءَ مثل، نحى وأنَّحاء وأنشلرُ أهل اللغة في ذلك قول الشاعر: (١)

جُلوً وَمُــرُّ كمطعم القمدح مِسرَّته بكل إنبي حمداه الليسلُ يَنتُعِمل على وَمُــرُ كما الليسلُ يَنتُعِمل الله واحدها إني مثل مِثْمي وأمعاء، وحكى الاخفش وإنَّو،

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَهُمْ يَسْجُلُونَ ﴾ .

معنــاه وهم يصلون لآن التلاوة ليست في السجـود، وإنما ذكـرت الصـلاة بالسجود لأن السجود نهاية ما فيها من التواضع والخشوع والتضرع.

ومعنى يُتُلُونَ في اللغة يُتْبِعُونَ بعض الشيءِ بعضاً، وقد اسْتَثَلَاكَ الشيءَ إذا جعلك تُتُبَعَهُ قال الشاعر: (٣).

قد جعلت دلسوى تستليني ولا أحب تبع المقرين إن لسم يُسرد مسماحق وَلِيني

وقال بعض أهل اللغة: المعنى منهم أمة قائمة وأمة على غير ذلك، وانشــد في ذلك قول الشاعو: ጥ

عصائي إليها القلب أن لأمسره سميع فيها أدري أرشد طلابها

ولم يقل أم هو في غَيُّ لأن في، الكلام دليلاً عليه، قال: والعرب تضمر هذا. إذا عرف مثل هذا عرفت المعنى (<sup>4)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو المنتخل الهذئي مالك بن عويمر من شمراه هذيل وفصحاتهم، وقصيدته هله جهدة رقى بها ابنه وأثباره قتله بنو سعد في خبر طويل ذكره صاحب الأضائي وجزءاً من القصيدة به هدا. البيت. الاخاني ٢٠ ـ ١٤٥ والخزانة ٢ ـ ١٣٥٠ وليا البيت. الاخاني ٢٠ ـ ١٥٥ والخزانة ٢ ـ ١٣٥٠ وفي الديون: كعطف القدح أليهم.

<sup>(</sup>٢) اللسان (تلا) الأول والثاني فقط\_وفيه ولا أريد تبع القرين.

<sup>(</sup>٣) أبو ذؤيب الهزابي، في ١ - ٧١ ديموان الهزليين كما هنا، وفي مصاني القراء (١ - ٣٠) عصبت إليها، والميت من شواهد النحو الشائمة.

 <sup>(</sup>٤) ك. إذا عرفت المعنى.

وهذا الذي قال خطأً فاحش في مثل هذا المكان، لأن ذكر أهل الكتاب قد جرى في هذه الفصة بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ويقتلون الأنبياء بغير حق، فأعلم الله جلّ وعزّ أن منهم المؤمنين الذين هم أمة قائمة، فما الحاجة إلى أن يقال غير قائمة وإنما المبدوء به ههنا ما كان من فعل أكثرهم من الكفر والمشاقة للنبي هذاكر من كان مبايناً هؤلاء وذكر في التفسير أن هذا يعني به عبد الله بن سلام وأصحابه: (1)

ومعنى﴿ويأمرون بالمعروف﴾ههنا أي يأمرون باتباع النبي ﷺ ﴿وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾: عن الإقامة على مشاقته ∰. وقوله عزّ وجلّ:﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفُرُوه﴾.

قرئت بالياء والتاء وكلاهما صواب ـ كما قال الله عزّوجل: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره﴾(٢) ـ فالخطاب لسائر الخلق ومن قال فلن تُكفّروه فهو لهوُلاء المذكورين وسائر الخلق داخل معهم في ذلك.

وموضع ﴿يفعلوا﴾ جزم بالشرط (٣)، وهو ﴿ما﴾ والجواب ﴿فلن يكفروه﴾.

قوله جلَّ وعزِّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَمُهُمْ مِنَ اللَّهِ ضَيْثاً﴾.

أي لا تمنعهم أولادهم مما هو نازل بهم، لأنهم مالوا إلى الأموال في مماندتهم النبي # لأن الرياسة إنما قامت لهم - أعني - رؤساة اليهود - بمعاندتهم النبي #.

 <sup>(</sup>١) أي لا يدل سياق الاية على أنها جامت لتبين أنهم قسمان ـ وإنما سياقها أن تبين أن منهم طائفة صالحة ـ والقسم الأول علم نصله ويفهم الثاني باللزوم لكنه ليس ما جامت الآية لبيانه .

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة ٩٩ ـ ٧.

<sup>(</sup>٣) ك وهي ما.

والدليل على أنهم كسبوا بذلك قوله جلّ وعزّ: ﴿ فريل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً فليلاً، فريل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون (١٠).

ثم أُعلم الله عزّ وجلّ أن مثل ما ينفقونه في تظاهرهم على النبي ﷺ في الضرر لهم: ﴿كَمَثَل ربح فِيهَا صِرِّه والصر البرد الشديد، ﴿أَصابت حرث قوم﴾ - أي زرع قوم ظلموا أُنفسهم. فعاقبهم الله بإذهاب زرعهم - فأهلكته(٢). فأعلم أن ضرر نفقتهم عليهم كضرر هذه الربح في هذا الزرع وقبل أنه يعني به أهل مكة حين تعاونوا وأُنفقوا الأموال على التظاهر على النبي ﷺ وقال بعضهم: ﴿مثل ما ينفقونَ ﴾، أي مثل أعمالهم في شِرْكِهم كمثار هذه الربح.

وجعل فيها صر أي صوت، وهذا يخرج في اللغة؟

وإنما جعل فيها صوتاً لأنه جعل فيها ناراً كأنها نار أحرقت الزرع ـ فالصر على هذا القول صوت لهيب النار، وهذا كله غير مُمتَنع، وجملته أن ما أنفق في التظاهر على عداوة الدين مضر مهلك أهله في العاجل والآجل.

قوله جلّ وعزّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُـونَكُمْ خَيَالًا ﴾ .

«البطانة» المدخلاء المذين يستبطنون ويتبسط إليهم، يقال فلان بطانة لفلان أي مُنداخسل له ومُؤانس، فسالمعنى أن المؤمنين أمِروا ألا يسداخلوا المنافقين ولا اليهود، وذلك أنهم كمانوا لا يشون ضاية في التلبس على

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ \_ ٧٩ وفي الأصل كتاب الله.

 <sup>(</sup>٣) نص الآية : وهنال ما يتقور في هله النئيا كمثل ربح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون .

<sup>(</sup>٣) أي يأتي هذا المعنى في اللغة: يقال ربح صِرُّ وصَرْصَرٌ: أي شديدة البرد والصوت.

المؤمنين. فأمروا بسألا يمداخلوهم لشـلا يفسدوا عليهم دينهم. وأخبسر الله المؤمنين بأنهم لا يألونهم خبالا، أي لا يُبقُون غاية في إلقائهم فيمما يضرهم، وأصل الخبال في اللغة ذهاب الشيء قال الشاعر: (١٠).

ابني سليمي لستم لسيد إلا يبدا مخبولة العفسد(٢) أي قد ذهبت عفدها.

﴿ وَدُّوا مَا عَيْتُمْ ﴾ .

أي ودوا عَتَكُمْ، ومعنى العنت إدخال المشقة على الإنسان، يقال فلان متعنت فلاناً، أي يقصد إدخال المشقة والأذى عليه، ويقال قد عِنتَ العظم يَعْنَتُ عَتَمَا إذا أصابه شيءً بعد الجبر، وأصل هذا كله من قولهم: وأَكَمَةُ عُلُوتٌ، إذا كانت طويلة شاقة المسلك، فتأويل أعنتُ فلاناً، حَمَلتُه على المشقة.

قوله عزّ وجلّ : ﴿ هَا أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ ﴾.

خطاب للمؤمنين، أُعلموا فيه أَن منافقي أهل الكتاب لا يحبونهم وأُنهم هم يصحبون هؤلاء المسافقين بسالبر والنصيحة التي يفعلها المحب وإن المنافقين على ضد ذلك.

فأعلم الله حلّ وعزّ المؤمنين ما يُسِرُه المنافقون وهذا من آيسات النبي ﷺ، قال بعض التحويين: العرب إذا جاءت إلى اسم مكنى قد وصف وبهذا، جعلته بين دها، و وذا،، فيقول القائل أين أنت فيقول المجيب: هأنذا،

<sup>(</sup>١) هو قيس بن الخطيم.

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه ٢ - ٣١٧ ت هرون ـ والفراه ١ ـ ٣١٧ والـديموان ٢١ وفي ابن يعيش ٢ - ٩٠ البيت لطوفة وبروي ابني لبيني ـ ويروى إلا يذا ليست لها عضد. وهذا هو الصحيح لان القافية فيه بالرفع ـ ومنها.

اسني لبيستي إن أسكنتم أسة. وإن أساكم مَسِّدُ

قال وذلك إذا أرادوا جهة التقريب، قال فإنما فعلوا ذلك ليفصلوا بين التقريب وغيره(١).

ومعنى التقريب عنده أنـك لا تقصد الخبـر عن هذا الاسم فتقـول هـذا زيد<sup>(۲)</sup>.

والقول في هذا عندنا أن الاستعمال في المضمر أكثر فقط، أعني أن يفصل بين دهاه و دذاه لأن التنبه أنْ يَليَ المضْمَرَ البَّنُ، فإن قال قاتل: ها زيد ذا، وهذا زيد، جاز، لا اختلاف بين الناس في ذلك، وهذا عندنا على ضربين: - جائز أن يكون وأولاء في معنى الذين كأنه قبل: هأتم الذين تحبونهم ولا يحبونكم، وجائز أن يكون تحبونهم منصوبة على الحال وأنتم ابتداء وأولاء الخبر. المعنى: أنظروا إلى أنفسكم محبين لهم. نهوا في حال محبهم إياهم.

ولم يشرحوا لم كسرت ﴿أُولاءِ﴾، وأه لاءِ أصلها السكون لانها لـلإشارة، ولكن الهمزة كسرت لسكونها وسكون الألف ﴿وتومنون﴾ عطف عل تحبون.

ومعنى ﴿تُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ﴾ .

أى تصدقون بكتب الله كلها.

﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا ﴾ . أي نافقوكم .

﴿وإذا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾.

فَأَنباً اللَّه عزَّ وجلَّ \_ بنفقاتهم ههنا كما أُنباً به في قوله [تعالى] ﴿وَإِذَا

<sup>(</sup>١) اسم الإشارة أما للقريب نحو هاتذا، وأما للبعيد نحو هاتذلك.

<sup>(</sup>٢) اسم الإنسارة ليس خبراً ـ ففي الآية-الخبر ﴿تجبوبهـ﴾ ولو حـقف اسم الإنسارة ما ضمر ذلك بالممتى، وهذا غير ما يراه الزجاج.

لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْهِ(١٧.

ويقال عَضَضْتُ أَعَضُّ، ويقال رجل عِضُ إذا كان ملازم خصم، أي يُعِرُّ على المخاصمة، والقعل مع عَضَضْتُ. والعُضُّ على المحاصمة، والفعل منه عَضَضْتُ. والعُضُّ على الأمصاراً الذي تعلقه الإبل نحو النوى والقت والكسب، وإنما قيل له عض لأنه أكثر لبناً في المال وأبقى شحماً أن والأنامل واحدها أنشأة أن وهي أطراف الأصابع ولم يأت على هذا المثال بغير هاء ما يعني غَيْر الواحد إلا قولهم قد بلغ أشدة، أما الجمع فكثير فيه أو نحو أكعب وأفلس وأيمن وأشمل.

قوله عزّ وجلّ : ﴿إِنْ تُمْسَسُكُمْ حَسَنَةُ تَسُوْهُمْ ﴾ .

أي إن تظفروا وَتُخْصِبُوا ساءَهم ذلك. ﴿ وَإِنْ تُصِبُكُمْ سَيِّنَةً يُفْرَحُوا بِهَا ﴾ .

أي: إن نالكم ضد ذلك فرحوا، ﴿وإنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لا يضُرُّكُم كَيْـدُهُمْ نَيْنًا ﴾.

ضمن الله - جل وعز - للمؤمنين النصر إن صبروا وأعلمهم أن عدوانهم وكبدهم غير ضار لهم. و ولا يَفُسُرُكم، الأجود فيه الضم لالتقاء الساكنين الأصل لا يضرركم، ولكن كثيراً من القراء والعرب يدغم في موضع الجزم، وأهل الحجاز يظهرون التضعيف وهذه الآية جاءت فيها (ع) اللغتان جميعاً - فقوله [تعالى]: ﴿إِنْ يَمْسَكُمْ ﴾ على لغة أهل الحجاز، وقوله: ﴿لاَ يَضُرُكم﴾

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) العضى ـ بضم العين ـ العجين تعلقه الإبل.

<sup>(</sup>٣) كأنه يعض بجسمها ويثبت فيها.

<sup>(</sup>٤) بتثليث الهمزة والميم - تسم لغات.

<sup>(</sup>٥) في الأصل فيه.

على لغة غيرهم من العرب وكلا الموجهين حسن، ويجوز ولا يَضُرُكُم، وولا يُضِرَكُم، وولا يُغِسرُكُم، والا يُغِسرُكُم، فمن فتح فسلان الفتح خفيف ستعمسل في التقاء الساكنين في التقاء الساكنين، وقد شرحنا هذا فيما سلف من الكتاب.

وقرئت: لا يَضِرُكُمْ مِن الضَّيْرِ، والضَّيرُ والضَّرُ جميعاً بمعنى واحد، وكذلك الضَّرُ وقد جاة في القرآن: ﴿ وَقَالُوا لاَ ضَيرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُتَقَابُونَ ﴾ (١) وَجَمَاءً: ﴿ وَإِذَا مَسُكُمُ الضَّرُ فِي النَّبُحر ضَلَّ مَنْ تَدَعُونَ إِلَّا إِيَّالَهُ (١) وقد ذكرَ الفيراء أَنَّ الكسائي سمع بعض أهل العالمية يقول: وما تضُورُنِي، فلو قرئت على هذا لا يضُركُم جاز.

وهمذا غير جمائز<sup>٢٦</sup> ولا يقرأ حرف من كتماب الله مخالفٌ فيمه الإجماع على قول رجل من أهل العالية.

وقوله جلَّ وعزِّ : ﴿ وَإِذْ خِدوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّيءُ المُّوْمِنِينَ مِقاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ .

روى أَن النبي ﷺ رَأَى في منامه كَأَنَّ عليه درْعاً حصينةً. فأولها المدينة، فأمر ﷺ المسلمين - حين أقبل إليهم المشركون(٤) بالإقامة بها إلى أن يوافيهم المشركون فتكون الحرب بها فَذَلك تَبْرِيتُهُ المقاعد للفتال. قال بعضهم معناه مَواطِنَ للفتال والمعنى واحد. والماصل في وإذه معنى اذكر إذ غدوت، والعامل في ﴿إِذْ هَمُّتْ طَائِقَتَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَقْشَلاَ ﴾ [تَبُويَةً (٤) المعنى كانت التبوئة في ذلك الوقت، ومعنى ﴿قَشَلا ﴾ تَبُويَةً إِنْ المعنى كانت التبوئة في ذلك الوقت، ومعنى ﴿قَشَلا ﴾ تَبُويَةً إِنْ المعنى المنابية المنابقة في ذلك الوقت، ومعنى ﴿قَشَلا ﴾ تَبُويَةً إِنْ المعنى المنابقة في ذلك الوقت، ومعنى ﴿قَشَلا ﴾ تَبُويَةً إِنْ المنابقة في ذلك الوقت، ومعنى ﴿قَشَلا ﴾ تَبُويَةً إِنْ المنابقة في ذلك الوقت، ومعنى ﴿قَشَلا ﴾ تَبُولُ الْمَالِقَةُ المِنْ الْمُنْ الْمُنْعَالِهُ لَبُونُهُ في ذلك الوقت، ومعنى ﴿قَشَلا ﴾ تَبُولُ الْمُنْعَالُ الْمُنْ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالُهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمِنْعَالُهُ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعَالُهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعِمِينَاهُ الْمُنْ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعَالُهُ الْمُنْعَالُهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَلِي الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعِلْمُ الْمُنْعِلْمُنْ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعِلَعِلْمُنْ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعِلَاهُ الْمُنْعِلِهُ الْمُنْعِلِي الْمُنْعِلْمُ الْمُنْعِلْمُنْهُ الْمُنْعِلُولُهُ الْمُنْعِلِي الْمُنْعِلِهُ الْمُنْعِلُهُ الْمُنْعِلْمُ الْمُنْعِلِيْمُ الْمُنْعِلِي الْمُنْعِلْمُ الْمُنْعِلِهُ الْمُنْعِلِيْمُ الْمُنْعِلِيْعِلْمُ الْمُنْعِلْمُ الْمُنْعِلُونُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعِلُولُهُ الْمُنْعِلْمُ الْمُنْعِ

﴿ وَاللَّهُ ولِيُّهُمَّا ﴾ : أي همت بذلك واللَّه ناصرهما.

سورة الأعراف ٧ ـ ١٣٥.
 سورة الإسراء ١٧ ـ ١٧٠.

 <sup>(</sup>٣) غير جائز في القرآن.
 (٤) حين قدم المشركون لحربهم يوم أحد

 <sup>(</sup>٥) مما أضطرنا لزيادته إذ لا يتم معنى الجملة بدونه، وما بعده يؤيده. ويجوز أن يكون العاصل إذ محدونة أبضاً.

وقوله جلُّ وعزَّ : ﴿وَلَقَدْ نَصَركُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُم أَذَلَّهُ ﴾ .

مَعْنى ﴿ أَذَلَه ﴾ . عَدَدُكُم قليل ، وكان المسلمون في تلك الحرب ثلاثمائة ويضعة عشر وكانوا في يوم أحد سبعمائة ، والكفار في يوم أحد ثلاثة آلاف ، وكانوا(۱) في يوم حنين إلني عشر ألفاً فأعلم الله حبل وعز - أنهم حينما ألزموا الطاعة أنه ينصرهم ، وهم قليل وعلوهم أضعافهم ، وفي يوم أحد نزل بهم ما نزل لمخالفة أمر النبي في في أن جاوزوا ما أمروا به ، فجعل الله ذلك لهم عُقوبة لئلا يَجْنُوا(۱) وجاء في بعض الخبر: والفيرار من الزحف كُفرَه . ومعناه عندي والله أعلم - من فعل الكفار ، لا أنه يخرج الإنسان من الإيصان إلى الكفر . وقد عفا الله فيه ، فقال: ﴿ وَمَنْ مُرِلُهُمْ يُومَئِنُ ذَبُرَهُ إِلَّا مُتَحرِّفًا لِقَتَال أَو مُنْحَرِّا أَلِي فِيَة فَقَدُ بَاءً بغضب بن الله . ومأواه جهنم هم (١) .

وأذلّة جميع ذّليل، والأصل في فعيل إذا كنان صفة أن يجمع على فُسلاء، نحو ظريف وظرفَاة، وشريك وشُركَاء، ولكن فعلاء أجتنب في التضعيف. لو قبل جللاء وقلاء في جليل وقليل، لاجتمع حرفان من جنس واحد، فعدل به إلى أفيلة من جمع الأسماء في فعيل، نحو جريب وأجمرية،

وقوله جلَّ وعزَّ:﴿ويَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْدِهِمْ هَذَا﴾.

(١) المسلمون.

(٢) لأنهم إن جبنوا أصابهم مثل ذلك.

(٣) سورة الانقال، والاستشهاد غير جيد. لان ذلك لا يصد فراراً ولان الأيـة لا تدل على عقـــو عن اتصارين، والأقرب في هـــلــه الأية: فإن الذين تــولــوا منكم يــوم التقى الجمعــان إنــمــا استــزلهــم الشيطان بيمضر ما كـــيوا ولفد هـفا اللهُ عنهم. لها ال عمــوان ٢ - ١٣٣.

(٤) الجريب من الطمام والأرض مقدار معلوم عشرة أفغزة كل نفيز منها عشرة أعشر الجريب من الطمام والأرض مقدار معلوم عشرة أعفزه و في القاموس: الغفيز مكيال فنده اربعة أفغزة وقال أبو زيد لا أحسب الجريب كلمة عربية. وفي القاموس: الغفيز مكيال ثمانية مكاكيك ومن الأرض قدره مائة وأربعة وأربعون ذراهاً. والمكوك كشور مكيال بسبع صاعاً ونصفاً. أو نصف رطل إلى ثمان أواتي ، أو نصف الوبية . . . الخ.

أي من وجههم، و «هــذاه(١) نعت لـفــورهم، و ﴿يُمْـلِدُكُمْ﴾ خِــواب الجزاء(٢) يقال أملدت الجيش بعلد، وأمَدّ الجرح إذا صارت فيه الهِـدَّة، يُهد فهو مُعِدًّ، ومدّ النهر ومدّه نهر آخر.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ قرثت مسوِّمين ومسَّوِّمِينَ ومعنى مسومين: أَخذ من السُّرمة، وهي العلامة، كانوا يعلمون بصوفة أو بعمامة أو مَا أشبه ذَلك، ومسوِّمين: معلَّمِينَ. وجائز أن يكون مُسَوِّمينَ: قد سَوَّموا خيلهم وجعلوها سائمة.

وقوله جلَّ وعزَّ: ﴿وَمَا جَعَلُهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُم﴾.

وما جعل ذكر المدد إلا بشرى لكم ولتمكنوا في حربكم وقوله جلّ وعزّ: ﴿لِيقْطَمَ طَرَفاْ مِنَ الّذِينِ كَفُرُوا﴾.

> أي لينقل قطعة منهم. نأه سر أو م

﴿أُوْ يَكْبِتُهُمْ ﴾.

أي يهـزمهم، قال أبـو عبيدة: يقـال كَبْيّـهُ اللّه لـوجهـه أي صـرعـه اللّه لـوجهه، والخائب الذي لم ينل مَا أمّل؟٠٠.

وقىوله عزّ وجلّ : ﴿لَيْسَ لَـكَ مِنَ الآمْرِ شيءٌ أَو يَسُوبَ عَلَيْهِم أَو يُعَذِّبُهُمْ فإنَّهُمْ طَالِمُونَ﴾ .

أنزل عليه ذلك ﷺ لأنه في يـوم أحدٍ شُـجّ وكُيـرتْ ربـاعبته فقـال وهو يمسـح الدم عن وجهـه: كيف يفلح قوم فعلوا هـذا بنبهم وهو يـدعـوهم إلى ربهم، فأعلمه الله جلّ وعزّــ أن فلاحَهُم ليس إليْه وأنه ليس له من الأمر شيء

<sup>(</sup>١). كلمة وهذاء صفة لأنها بمعنى المشار إليه، فهي مشتق معنى.

<sup>(</sup>٢) الجواب الذي يفيد جواب الشرط.

<sup>(</sup>٣) نص الأية : ﴿أُويكِبتهم فينقلبوا خائبين﴾ .

إلا أن يبلغ الرسالة ويجاهد حتى يظهر الدين، وأن ثوابه على الله ـ جـلّ وعزّ ـ في ذلك.

ونصب ﴿ أُويتوب ﴾ على ضربين: جائز أن يكون عطماً على قوله: ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. والوجه الثاني على النصب باو إذ كانت في معنى إلا أن. فالمعنى: ليس لك من الأمر شيءً أي ليس يُؤمنون إلا أن يتوب الله عليهم، أو حتى يتوب الله عليهم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرَّبا أَضْمَافاً مُضَاعَفَةً ﴾ .

﴿الرِّبا﴾ قليلهُ وكثيرهُ قد حُرْم في قوله \_ جلّ وعز \_ ﴿وَأَحلُ اللَّه البيع وحرَّم الرَّبا﴾ (١٠)، وإنما كان هذا لأن قوماً من أهل الطائف كانوا يُربون. فإذا بلغ الأجل زادوا فيه وضاعفوا الربا.

وقال قوم [معناه] لا تُضَاعِفُوا أَمْوَالَكُمْ بالرُّبَا.

ومعنى﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

أي لتكونوا على رجاء الفلاح؛ والمفلح [هـو] الذي أدرك ما أمّل من الخير، واشتقاقه من فَلَحَ الحديد إذا شقه، فإنما هـو مبالغة في إدراك ما يوصل.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِلَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ `

أي اتَّقوا أن تُحلُّوا ما حـوَّم اللَّهَ، فإنَّ من أَحـَلُ شيئاً مـمـا حرم اللَّه فهــو كافر بإجماع.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُها السَّمُواتُ والأرضُ أَعِلَتْ للمُتَّقِينَ ﴾.

أي لمن اتَّقى المحمارم، وروي عن النبي ﷺ أنَّا بيْن مصراعي بَساب

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ - ٢٧٥ .

الجنَّة مسيرةً أربعين عاماً، وليأتين عليه يـومٌ يزدحمُ عليـه الناس كمـا تزدحم الإبل وردت خِمصاً ظِماءً (أ).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الغَيْظُ والعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ .

أي أُعدت للذين جرى ذكرهم وللذين يكظَمون الْعَيْظ، ويروى عن النبي الله من جرَّعة يَبِيْظ في الله. الذي الله من جرَّعة يَبِيْط في الله. يُقال تَطْلُمُ الفيظ أَكْطَهُ كَظُماً إِذَا أَمْسَكُتُ على ما في نفسي ١٦) منه، ويشال كظم البعير على جرَّته إذا ردِّها في حلقه، وكظم البعير والناقة كُظوماً إذا لم يجرِّء قال الراعى:

فَ أَفَضْن بعد كُ ظُومهنَّ بجرةٍ من ذي الأباطِح أَذ رَعين حقي الآباطِ

والْكِظَامة سير يشد بِ الوَتَر على سِيّةِ القَوْس العربيَّةِ، والكظمية، والكظَائمُ حفائد تحفّر من بثْر إلى بِشر ليجري الماءُ من بعضها إلى بعض وكاظمة موضع بالبادية.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ .

الرفع محمول على المعنى، والمعنى وأيّ أَحدٍ ينْفِرُ الذُّنُوبَ؟ ما يغفرها إلا الله.

﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا ﴾ الإصرارالإقامة على الشيء، وقوله جلّ وعز ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَلِكُمْ شَنَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الجُمُّصُ والخميصُ والخُمْصَانُ الضامر البطن. أي وردت جائمة ظامئة فهي تنسابق على الماء.

<sup>(</sup>٢) ك أمسكت على ما في نفسك.

<sup>(</sup>٣) أنظر لأسيّة أخر ديوان جرير ط القاهرة ١٣٧٣ هـ. يصف الإبل صبرت طويلاً ثم أفاضت بحرارها. والحقيل نبت، ومكان بالبادية. فالمراد إما: حين رمين هذا النبت أو حين ارتمين في هذا المكان. وهد تقدم هذا البيت.

معنى قد خلت قد مضت، ومعنى سُنَن أهـلُ سنن أي أهـل طـرائق، والسُّنَّةُ الطُّريقَةُ، وقول النـاس: فلان على السنَّةِ معناه على الطَّريقة، ولم يحتاجوا أن يقولوا على السُّنَّةِ المستقيمة لأنَّ في الكلام دليلاً على ذلك، وهذا كقـولنا ومُؤمنَّه معنناه مصـدق وفي الكـلام دليل على أنه مؤمن بأمـور اللَّه عرّوجلّ ـ التي أمر بالإيمان بها، والمعنى إنكم إذا سِرْتُمْ في أسفاركم عـرفتم أعبار قوم أهلكوا بتكليهم.

· وقوله عزّ وجلّ :﴿وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنَّتُمُ الْأَعْلَوْن إِنْ كُنَّتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾.

أي لاَ تَضْعُفوا، يُقال وَهَنَ يَهِن إذا ضَمُفَ فَضمنَ اللَّه عنزٌ وجلَّ ـ النَّصْـر بقوله:﴿وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ﴾.

وقوله جلُّ وعزٍّ: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ ﴾.

وَ﴿ فَرْحَ ﴾ جميهاً يقرأان، وهمان عند أَهٰل اللغة بمعنى واحد ومعناه الجراح وأَلمُها يُقَالُ قَدْ قَرِحَ يِقْمَرُ قَرْحاً، وأَصابه قَرْحُ، قال بعضهم كأن القُرح الجُرْح، وكأن القَرْح الألم.

﴿وتلكَ إلاَّيَّامُ نُدَاولُها بَيْنَ النَّاسِ ﴾ .

أي نجعل الـتُولـة في وقت من الأوقـات للكـافـرينَ على المؤمنين إذا حصّوا فيما يُؤمَـرُون به، من مُحَارِية الكفـار، فأما إذا أطاهـوا فهم منْصُورونَ أبداً، كما قال الله عرَّ وجلّ \_ ﴿ أَلَا إِنَّ جزْبَ اللهِ همُ المَفْلِحُونَ ﴿ (١)

ومعنى ﴿ وليعلم اللَّه الذين آمنوا ويتَّخذُ مِنْكُمْ شهداء ﴾.

أي ليعلم الله من يُنيم على الإيمَانِ بعد أن تناله الغلبة، أي يجعل لهم الدُّولَة في وقت من الأوقات ليعلمَ المؤمنين.

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ٥٨ ـ ٣٢ .

وتأويل وليعلم الله الدين آمنوا \_ والله عزّ وجلّ \_ قلد علمهم قبل ذلك: معناه يعلم ذلك واقعاً منهم \_ كمنا قال عزّ وجلّ \_ ﴿ وَلَنْبِلُوَنُكُمْ حَى نَعلم المُجاهِدِينَ مَنكُمْ والصّابِرِينَ ﴾ (١٠).

أَي ليقع ما علمناه غيباً مشاهدة للناس، ويقع منكم. وإنما تقع المجازاة على ما علمه الله على ما علمه الله على ما لم يعلموه ـ قـال الله على ما علم وما لم يعلموه ـ قـال الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَـوْمُ الْقِيَامَـةِ﴾ ٢٠. وقال: ﴿إِنَّمَا تَجَزُونَ مَـا ثُكْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ٣٠.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلِيمَدُّ عَسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمنُوا ويَمْحَقَ الكَافِرينَ ﴾ .

المعنى جعل الله الأيام مداولة بين الناس ليمحص العرَّمتين بما يقع عليهم من قتسل في حربهم، أو ألم أو ذهباب مال، ويمحق الكافرين: ليستأصلهم، وجائز أن يكون يمحقهم يجبط أعمالهم، وتأويل، المحص في اللغة التَّقِيَّةُ والتخليص، - قال محمد بن يزيد - رحمه الله - يقال مَحصَ الحبل مَحْصا، إذا ذَهَبَ منه الويَرُّ حتى يُملَص وجبل مَحِص أو مَلِص بمعنى واحد، قال وتأويل قول الناس: مَحْصُ عَنَّا ذُنُونَسَا: أي أَذْهِب عنا ما تعلَّق بنا المنترب.

وأخيرنا محمد بن يزيد أن حُنيَف الحَناتِم ورَدَ ماءُ يُقال له وطُوَيُلع (<sup>13)</sup> فقال: ووالله أنك لَمَحِصُ الرشا بعيد المستقى مظل على الاعداء، ولو سألتني أعناق الإبل لأعمطيتك، أي لـو تقطعت أعنىاق الإبل إليك لقصدتك. ومعنى مَحص الرَّشَاءِ أي هـو طين حُرَّ، فالرشا تَتَمَلصُ من اليد. فمعنى يمحَص

<sup>(</sup>١) سورة القتال ٤٧ ــ ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٣ ـ ١٥٨. (٢) سورة الطور ٥٢ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٤) اللسان عن الأزهري -طويلم ركية عادية بتأحية الشواجن عذبة الماء قريبة الرشاء.

اللين آمنوا: يخلّصهم من الذُّنوب. وقال محمد بن يزيد ـ رحمه الله ـ أيضاً وغيره من أهل اللغة مَحَمَّل الظبي يَمْحَص إذا عَمدا عَدْواً شَـديداً، وقـال هو وحده: تأويله أنّه لا يخلط حدتَه في العَدو رَثِياً ولا قُتُوراً.

وقـال غيره مَحَص الـظُّيِّيُ يَمحص ومحِصَ بمعنى واحد: إذا عَـدا حلـواً يكادُ أَن يَتْفَد<sup>(٢)</sup> فيه من شدته. ويقال: ويُستَحَب من الفَرَس أَن تُمَحَّصَ قوائمُه أي تخلص من الزَّهَلِ (٢).

قال أبو إسحى: وقرأتُ عليه أيضاً عن الخليل: المُحصُ التخليص يقال مَحصت الشيءَ أَمْحصه محساً إذا خلصته وقال بعض أهل اللغة: ﴿وليمحص الله الذين آمنوا - ولم يُخبَرُوا بحقيقة المحص ما هولاً.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿أَمْ حَسْبُتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ .

وقرأها الحسن: ويعلم الصَّابرينَ بالكسر على الصطف ومن، قرأ ويعلمُ الصابرين فعلى النصب بالواو. المعنى ولما يقع العلم بالجهاد والعلم بصبر الصابرين، ولما يعلم الله ذلك واقعاً منهم. لأنه جلّ وعزّ يغلمه غيباً، وإنَّما يجازيهم على عملهم، وتأويلُ ولَمَّاء أنها جواب لقول القائل قد فعل فلان فجوابه لمّا يقعل، وإذًا قال: لقد فجوابه لمّا يقعل، وإذًا قال: لقد فجوابه لمّا يقعل، وإذًا قال: لقد فجوابه لمّا

<sup>(</sup>١) انفد انقطع أي يكاد يقتل من شدة الجهد.

<sup>(</sup>٢) أي الدهن والشحم. قال: محصُّ الشوي معصوبة قوائمه.

 <sup>(</sup>٣) أي يخلصهم منها كما يخلص الفرس من الرهل - وذلك بعضوه سبحانه، أو بتوفيقهم إلى مشلن
 هذا العمل الذي يرفع درجاتهم عند الله ويزيل سيئاتهم.

<sup>(</sup>٤) إذا قال دقد فعل» ـ فقي كلامه بعض توكيد \_ فيجاب بلما \_ وهي تنك أنه للأن لم يضعل \_ ويتنظر وضوعه - وإذا قال وفعل» - فهم خمال من التوكيد فيجاب بلم وهي تمدل أنه لم يحمدت في

يفعل، كأنه قال: والله هو يفُعل، يريد ما يُسْتقْبل فجوابه لَنْ يفعل ولا يفعل. هذا منهب النحويين.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمنُّونَ المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلقَوْهُ ﴾ .

أي كنتم تمنّون الفتال، هـ و سبب الموت، والمعنى ولقد كنتم تمنون سبب الموت، والمعنى ولقد كنتم تمنون سبب المموت، وذلك أنهم كانوا يتمنّونَ أَنْ يُطْلَقَ لهم القتال ـ قال الله عزّ وجلّ : ﴿ أَلَم تَر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا النزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كَخَشْيةِ اللّهِ أو أشد خشية ﴿ (٧).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ تَنظُرونَ ﴾ .

قيل فيه غير قول. قـال الأخفش معنـاه التـوكيـد، وقـال بعضهم وأنتم تنظرون إلى مخمد ﷺ.

والمعنى \_ والله أعلم \_ فقد رأيتموه وأنتم بصراءً كما تقول: قد رأيت كذا وكذا، وليس في عينيك عَمَهُ (٢٠) أي قد رأيته رؤية حقيقية، وهـ وراجع إلى معنى التوكيد.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وما مُحمَّد إِلاّ رَسُول قَدْ خَلتْ مِنْ قَبْلهِ الرُّسُل﴾ . أي قد مضت من قبله الرسل، المعنى أنه يمُوت كما ماتت الرسّل قبله .

﴿ أَفَإِنْ مَاتَ أُو تُتِلِ انْقَلْبُتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ .

أَيُّ ارتَدُدُتُم عن دينكم \_ وروي أَنْ بعض من كان في يوم أُحد ارتـدُ(٣)،

الماضي. اما إذا قال لقد فعل فيه مزيد توكيد. لأنه بالـلام وقد، فيجاب بتوكيد مثله ـ مَا فعا..

<sup>(</sup>۱) النساء ٤ ـ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) أي ليس بمينيك عمي يحجب رؤيته. وفي الأصول وعلمه، ولا يناسب ما بعده.

<sup>(</sup>٣) أرتد أي رجع قبيل أن يصل إلى ميدان الحرب، وكمان النبي ﷺ وفض مساعمة اليهود، إذ لا يــ

ويعضهم مضى مسافة ثلاثة أيـام، فأعلم الله جـلّ وعزّ أن الـرسُلّ ليست بـاقية في أممهـا أبداً وأنَّه يجبُ التمسك بمـا أتَتْ به، وإن فَقِـدَ الرسُـولُ بمــوت أو قتل.

وألف الاستفهام دخلت على حرف الشرط (١) ومعناها الدخول على الجزاء، المعنى أتتقلبون على أعشابكم إن مات محمد أو قُتل، لأن الشرط والجزاء معلى أحدهما بالآخر فدخلت ألف الاستفهام على الشرط وأنبأت عن معنى الدخول على الجزاء، كما أنك إذا قلت هل زيد قائم فإنما تُستفهم عن يامه لا من هو، وكذلك قولك ما زيد قائماً إنما نفيت القيام ولم تنف زيداً، ينك أذخلت وماء على زيد لتعلم من الذي نفى عنه القيام، وكذلك قوله عز وجلّ : ﴿ قَائِنْ مِتَ قَهُمُ الخَالدون ﴾ (٢).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ .

المعنى مـا كانت نفس لتمـوت إلا بإذن الله، وقـوله صرَّ وجلَّ : ﴿كِتَــابــاً مُؤجُّلا﴾.

على التوكيد، المعنى كتب الله ذلك كتاباً مؤجلاً أي كتاباً ذَا أَجِلَ، والأَجلُ مو الدوقتُ المعلوم، ومثل هذا التوكيد قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَبَنَابِ الله على عليكم ﴾ (") لأنه لما قال: ﴿ حرمت عليكم أُمهاتكم ويناتكم ﴾ (") دل ذلك على الله مفروض عليهم فكان قوله: ﴿ كتاب الله عليكم ﴾ توكيداً، وكذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ مُثنّع الله للي أَتَقَنَ كُلُ شَيّعٍ ﴾ لأنه لما قال: ﴿ وَتَنَابُهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِي اللهِ اله

يستمان بمشرك على مشرك، ورجع حليفهم عبد الله بن أبي بعد ذلك ومعه ثلث المحاربين اليهود.
 (١) في ط، ب، حروف الشرط.

<sup>(</sup>٢) في ط، ب، حروف الشرط.

<sup>(</sup>٣) الأنياء ٢١ ـ ٢٢

<sup>(</sup>٤) النساء ٤ ـ ٢٤ ـ ٢٣.

جَامِدةَ وَهِيَ تَمرُ مَرُ السُّحَابِ (١٠)، دل ذلك على أنه خَلَق الله وصُنعُه، فقال: ﴿صُنع الله ﴾ وهذا في القرآن في غير موضع ـ وهذا مجراه عند جميع النحويين.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَمِنْ يُردُ ثَوَابَ اللَّنْيَا ثُوَّتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُدِدُ ثُوابَ الاَجِرَةِ تُوّتِهِ مِنْهَا﴾.

أي من كان إنما يقصد بعمله الدنيا أعطي منها، وكل نعمة فيها العبد فهي تفضل من الله إعطاء منه. ومن كان قصده بعمله الآخرة آتماه الله منها، وليس فني هذا دليل أنه يحرمه خير الدنيا، لأنه لم يقل ومن يمود ثواب الآخرة لم نؤته إلا منها، والله عزّ وجل ذو الفضل العظيم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكَأَيُّن مِّنْ نَبِيٌّ قَاتَل مَعَهُ رِبُّيُونَ ﴾ .

تفسيرها وكم من نبي،، وفيها لغنان جيدتان بـالغنان يقـرأ بهما جميمـاً. يقرأُ وكأيّن بتشديد وكاثِن على وزن فاعل. وأكثر ما جاءَ الشمر على هذه اللغة قال جرير: (٧)

وكاثن بالأباطح من صديق يراني لو أصَبْتُ هو العصابا وقال الشاعر أيضاً: ٣٦

<sup>(</sup>۱) التمل ۲۷ ـ ۸۸.

<sup>(</sup>٣) من بالنبية له في مفح الجمجاح. الخزانة ٣ ـ ١٤٥٠، ابن يعيش ٣ ـ ١١٠ وشواهد المغني ٧١٨ الأباطح جمع أبطح، ويطحاء. كل مكان متسع، ويقصد هنا منشأه بالصحراء أي إن له أصدقاه يرونه كانفسهم إذا صد ضر ألموا له كانه بهم.

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن شامر من قحول الجاهلين المخضومين علد ابن سلام من شعراء الطبقة العاشرة أدرك الإسلام شيخاً وقال ابن حجر (الإصابة ٥٨٦٨) إنه شهد موقعة القادسية. وأنظر الأغاني ١٠ - ٦٣، بولاق وأماني المسرقضن ١ - ٢٧ ورواية البيت بهمما يردي المقتما ١ - ٢٩٧ أي يقتله وفي هذه الرواية يردى مقتماً أي يقتل، يريد رديناه بالقتل رغم ما هوفيه من صلاح.

وكائن رَدُّنا عنكمو من ملجَّع بجيءٌ أُمام الألف يُسردَى مقنَعا

ومثل التشديد قوله:

كَــَائِينَ فِي السمسائيسِ من أنــاس أخــوهــم فسوقَهــم، وهُــمُ كــرام(') أعلم الله جلّ وعزّ أن كثيراً من الأنبياء قاتل معه جماعة فلم يهنوا ـ فقال الله عزّ وجلّ : ﴿رَبُّونَ كثيرُ﴾.

﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ﴾ .

معنى ﴿ فَهَا وهنوا ﴾ فَهَا فَتَرُوا، ﴿ وَمِا ضَعَفُوا ﴾ : وما جُبُنُوا عن قتال عدوهم، ومعنى ﴿ ما استكانوا ﴾ : ما خضعوا لعدوهم وتقرأ . وهو الأكثر<sup>(٢٧</sup> وبَيُّون بكسر الراء، وبعضهم يقرأ رُبيون \_ يضم الراءِ .

وقيل في تفسير ربيون. كثيراً أنهم الجماعات الكثيرة، وقال بعضهم الربوة عمَرة آلاف (٢ وقبل الربيون العلماة الأنقياة: الصُّبر على ما يُعميبُهُم في الله عرف وعرف وقال معه، فمن الله عرف وحك و وكلا القولين خسن جميل، وتقرأ: قَتَلَ معه، وقاتل معه، فمن قرأ قاتل المعنى إنهم قاتلوا وما وهنوا في قتالهم، ومن قرأ قُتِل، فالأجود أن يكون وقتل، للنبي عليه السلام المعنى. وكأين من نبي قتل ومعه ربيون فما وهنوا بعد قتله الله المن وهنوا كانوا توهموا أنَّ النبي عليه قتل، فأعلم الله عن وجوّل أن الربانيين بعد قتل نبيهم ما وهنوا. وجائز أن يكون قتل للربانيين، ويكون فما وهنوا، أي ما وهن من بقي منهم.

(۱) المماثر جمع معشر وهم أهل الشخص والمعشر الجماعة يستعمل للرجال دون النساء، لا واحد أن النساء، لا واحد له من نقط. المماشر جماعات الناس يويدون يوفعون نزيلهم هن كرم تُمانن وطيب نفس لا عن مراءاة وتضجر

(٢) ك وهي الأكثر.

(٣) في الأصول عشرة ألف وهو خطأ.

راي مي محمد لخلو الجملة من واو الحال. وإنما هو قتل ممن معه، كما تقول: أصاب له ولمدأ وقار له صليقاً. وقوله جلُّ وعزٌّ :﴿وَمَا كَانَ قُولُهِمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبُّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾.

تقرأ ﴿ فَوَلَهُم ﴾ بالنصب ويكون الاسم: ﴿ إِلاّ أَنْ قالوا﴾ فيكون المعنى ما كان قَوْلُهُمْ إِلا استغفارُهم، أي قولهم اغفر لنا \_ ومن قرأها بالرفع جعل خبر كـان ما بعد إلا، والأكثر في الكلام أنْ يكون الاسمُ هو ما بعد إلا \_ قال الله عـرٌّ وجلً ﴿ فما كان جوابَ قومه إِلا أَنْ قَالوا﴾ (٢) ﴿ وما كان حُجَّتُهُمْ إِلا أَنْ قالوا﴾ (٢).

ومعنى: ﴿وَثَبُّتْ أَقْدَامَنَا﴾ أي ثبتنا على دينك. وإذا نَبَّتُهُمْ على دينهم ثبتوا في حربهم ـ قال الله عزّ وجلّ ـ ﴿فَتَرَلُ قدم بعد ثبوتها ﴾ ٢٦ المعنى تَرَلُّ عن الدين.

> وقوله عزّ وجلّ: ﴿ فَأَتَاهُم اللَّه ثَوَابَ اللَّيْكَ ﴾ . أي ظفّرهم وغَنَّمهُم . ﴿ وَحُسْنُ ثَوَابِ الآخِرَةِ ﴾ .

> > المغفرة وما أحد لهم من النعيم الدائم.

وقوله جلَّ وعزَّ: ﴿ بَلِّ اللَّهُ مَولاكُمْ ﴾.

أي هــو وليكم، وإذَا كــان وليهم فهــو نــاصــرهـم﴿ لا إِنَّ حــزب اللَّه هــم الغالبـون﴾.

وقوله جلِّ وعزٍّ : ﴿سَنُلقي في قُلوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾.

<sup>(</sup>١) النمل ٧٧ ـ ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الجائية ٤٥ ـ ٥. ذلك لأن المصدر المؤول من أن والفعل أولى أن يكون مبتدأ.

<sup>(</sup>٣) النحل ١٦ -٢٤.

<sup>(</sup>٤) الحشر الآية (٢).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلطاناً ﴾ .

أي أشركوا به مَا لم يُسَرِّل به حُجَّةُ، والسلطان في اللغة الحجة ومثله (ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه في أي ذهبت عنى حجيته.

وقوله جلَّ وعزٌّ : ﴿إِذْ تَحُسُونَهُمْ بِإِذْنه ﴾ .

معناه تستأصلونهم قتلا، يقال حسهم القائد يصهم حسّا إذّا قتلهم، ويقال هل حَسَسْتَ كذا وكذا أي هل رَأْيتَه أو علمته. ويقال ما حَسَسْتَ فلاناً، وهل حَسَسْتَ له ـ والكسر أكثر ـ أي ما رفقت عليه ولا رحمته ويقال جيءَ به من حِسَّك وبَسَّك، أي من حيث ما كان ولم يكن، كذلك لفظ الأصمعي، وتأويله جيءَ به من حيث تدركه حاسة من حواسك، أو يدركه تصَرَف من تصرّفك، ومعنى، ﴿إِذْتِهُ بعلمه.

وقوله جلّ وعزّ : ﴿حتى إِذَا فَشِلْتُم﴾.

أَي جَبُنتم عن عدوكم ، ﴿ورتنازعتم ﴾ اختلَقتم من بعد ما أَراكُمْ مَا تُحبُّونَ : لأنهم أعطوا النصر فخالفوا فيما قيل لهم في خربهم فموقبوا بأن ديل منهم(٧٠).

وقوله جلِّ وعزٍّ: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُريد الدُّنْيَا﴾.

أي منكم من قصله الغَنيمةُ في حربه ﴿وَمنكُم مَنْ يُريدُ الآخِرةَ﴾. أي يقصد بحربه إلى ما عند الله.

اي يقصد بحربه إلى ما عند الله.

وقـولـه جـلّ وحـزّ: ﴿وَلَقَـدٌ عَفَـا حَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَفْـــل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصعِدونَ﴾.

وَتُصْمَدُونَ جَمِيماً، قد قرىءَ بهما، فمن قال تُصْمِدُونَ فهو لكل من

<sup>(</sup>١) الحاقة ٦٩ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) ذهبت الدولة منهم وانتصر عدوهم عليهم.

ابتداً مسيراً من مكان فقد أصعد، والصعود إنما يكون من أسفل إلى فوق، ومن قرأً تَضْعَدون فالمعنى إذ تَضْعدون في الجبل ولا تَلُونَ على أَحَدِ.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ فَأَتَّابِكُمْ غَمًّا بِغَمَّ ﴾ ، أي أثابكم بأن غممتم النبي ﷺ أَن نَالكُم غَمَّ \_ بما عوقبتم به للمخالفة وقال بعضهم غمّا بغم إشراف خالد بن الوليد عليهم بعد ما نالهم .

> وقوله جلّ وعزّ: ﴿لِكَيْلا تُحْزَنوا على مَا فَاتَكُمْ ﴾من غنيمة. ﴿ولا مَا أَصَابِكُمْ ﴾.

أَى ليكون ضمكم بأن خالفتم النبي ﷺ فقط(١). وقوله جلّ وعزّ: ﴿ ثُمُّ أَنزُلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الخَمّ أَمْنَةُ نُعَاساً﴾.

أي أعقبكم يما نالكم من الرَّعب أن أمنكم أَمناً تنامون معه، لأن الشَّديدَ المخوف لا يكادُ ينام. و ﴿ أَمنَةُ ﴾ اسم تقول أمن الرجل اثناً وَامَنتُهُ و إذا لم ينله خوف. و ﴿ منصوب على البدل من أمنة، ويقرأ يغشى وتغشى طائفة منكم فمن قرأ يغشى - بالياء - جعله للنماس ومن قرأ تغشى بالتاء جعله للأمنة. والأمنة تؤدي معنى النعاس.

وإن قرىء يغشى جاز \_ وهذه الطائفة هم المؤمنون، ﴿وَطَائِفَةٌ قَدُ أَهُمُتُهُمُ وَهُو المُنافَقُونَ. أَنْفُسُهُم وهم المُنافقُونَ.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ينظنون بـاللّه غير الحق﴾، أي ينظن المنافقـون أنّ أمر النبي ﷺ مضممحل.

وَطَنَّ الجَاهِلِيَّةَ : أي هم على جاهليتهم في ظنهم هذا والقراءة ، ﴿ وَطَائَمَةُ اللَّهُ وَالْمَرَاءَة ، ﴿ وَطَائَمَةُ اللَّهُ مَن اللَّكُم مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

الحال، ولو قرثت: ﴿وطائفة قد أَهمتهم أَنفسهم﴾، على إضمار فعل [أهم] الذي ظهر تفسيره كان جائزاً. المعنى وأهمت طائفة أنفسهم، وجائز أن يرتفع على أن يكون الخبر يظنون ويكون قد أهمتهم نعت طائفة، المعنى وطائفة تهمهم أنفسهم يظنون، أي طائفة يظنون بالله غير الحن.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُـ ويَكُمْ ﴾ .

تقرأ ﴿بَيُوتكم﴾ بضم الباء وكسرها، وروى أبو بكر بن عياش عن عاصم بكسر الباء، قال أبو إسحق: وقرآناها بإقراء أبي عمرو عن عاصم بيوتكم بغمم الباء، والضم الأكثر الأجود والذين كسروا «بيُوت» كسروها لمجيء الساء بعد الباء و وقعول» ليس بأصل في الكلام، ولا من أمثلة الجمع، فالانحتيار «بيوت». مثل قلب وقلوب وقلس وقلوس.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿لَبَرَذَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ القَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾.

معنى دبرزوا، صاروا إلى براز، وهو المكان المنكشف أي لأوصلتهم الأسباب التي عنها يكون القتل إلى مضاجعهم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلِيَنْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صَّدُورِكُم﴾ .

أي يختبره بأعمالكم لأنه علمه غيباً فيعلمه شهادة(١) لأن المجازاة تقع على ما علم مشاهدة، أعني على ما وقع من عامليه، لا على ما هو معلوم منهم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّه لِلَّهِ ﴾.

فمن نصب فعلي توكيد (الأسر) ومن رفع فعلي الابتداء و (الله) الخبر ومعنى (الأمر كله لله) أي النصر وما يلقي من الرعب في القلوب لله، أي كل ذلك لله.

<sup>(</sup>١) ك مشاهدة.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْمَانِ﴾. هذا خطاب للمؤمنين خاصة. ﴿إنَّمَا اسْتَرَالُهُمُ الشَّمْطَانُ سفض. مَا كَسُمُا﴾.

أي لم يَتَولُوا في قتالهم على جهة المعاندة، ولا على الفيرار من الزحف رغبة في الدنيا خاصة، وإنما أذكرهم الشيطان خطايا كانت لهم فكرهـوا للماء الله. إلا على حال يرضونها، فلذلك عفا عنهم(١) وإلا فأمر الفيرار والتولّي في الجهاد إذا كانت العـدة أقل من المثلين، أو كانت العدة مثلين، فالفرار أمر عظهـر١).

قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَنْ يُولَهُمْ يَوْمَثَلْ دُبُره إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلى فِقَةٍ فَقَدْ بَاءً بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ وَمُأْوَاهُ جَهَدُّمُ ﴾ (٣) وهدا يدل أن أُمر الوعيد لأهل الصلاة (٤) أمر ثابتٌ، وأن التولي في الزحف من أعظم الكباثر.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿أَوْ كَانُوا غُزِّي﴾.

(٣) الأنفال ٨-١٦.

القراءة وما ثبت في المصحف على القصر وفُعِّل جمع فاعل نحو

<sup>(</sup>١) هذا رأي الزجاج خاصة، وقد نقله عنه بعض المفسرين منسوياً إليه، ويظهر أن الذي وجهه إليه أن يعضى الصحابة الكبار أمثال هشمان بن عفان، كانوا من الفارين. ولكن حالهم لا تمدل على ذلك، فهم فروا مهزومين خاتفين، ثم إن الشيطان لا يأتي الناس بهذه العظة وهي التخويف من الذنوب إنما هو يغويهم ويحرضهم على فعلها.

والواضح من الآية أن ﴿اسْرَهُم﴾ أي وقمهم في الزلل، والنزل السقطة، ومما اكتسبوه في هذا الموقف مخالفة أمر النبي ﷺ حيث أمرهم ألا يبرحوا مكانهم ففارتوه. وقد مفا الله عنهم لأنهم لم يكونوا فزي قصد سيء.

 <sup>(3)</sup> أي أن المسلمين يتالون عقوبة في جهنم كالكفار، إلا أنهم لا يخلدون وهو يرد على من زعموا
 أن المسلمين ليسوا كذلك.

ضارب، وضُرَّب، وشباهد وشُهَدُ، ويقع على فُشَّال نحو حمارب وحُرَّاب، وضارب وضُرَّاب. وغُرَّاه. يجوز إلا أنه لا يكون في القراءَة لأنه ممدود<sup>(١)</sup>.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةٌ فِي قلوبهِم ﴾ .

أي ليجعل ظنهم أنهم لو لم يحضروا - وإذا لم يحضروا - الحرب اندفع عنهم ما كتب عليهم. فحسرتهم فيما ينالهم أشد.

﴿وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتٍ ﴾.

أي ليس الإنسان يمنعه تحرزه من إتيان أجله على ما سبق في علم الله.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَبِمارِحمة مِن اللَّهِ لِنْتَ لَهُمٌّ ﴾ .

دماه بإجماع النحويين ههنا صلة لا تمنع الباء من عملها فيما عملت. المعنى فبرحمة من الله لنت لهم. إلا أنَّ دماه قد أحدثَتْ بدُخُولها توكيد المعنى، ولو قرثت فيما رحمةً من الله جاز، المعنى فيما هو رحمة (٢٠ كما أَجازوا... ومثلاً مَا بَمُوضَةً ٩٠) ولا تقرأنُ بها، فإن القراءة سنة [و] لا يَجُوز أنَّ يقرأ أقارىء بما لم يقرأ به الصحابة أو التابعون أو من كانَ من قُرّاء الأمصار المشهورين في القراءة.

والمعنى أن لينك لهم مما يُوجب دخولهم في الدين لأنك تـأتيهم بالحجج والبراهين مع لين وخلق عظيم.

﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِظَ القلب لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلك ﴾.

<sup>(</sup>١) أي ولم تثبت قراءة بالمد.

<sup>(</sup>٢) أي أن ما موصولة وصدر الصلة محلوف.

<sup>(</sup>٣) أَجَازُوه إعراباً لا قراءة، والآية: ﴿إِن اللَّه لا يستحي أن يضرب مثلًا ما بعوضة فيا فوقها ﴾.

الفَظَ: الغليظُ الجانب السّيء الحُلنُ، يقال فسطَظْت تَفِظَ فسطَاطة، وفظَظاً، إلا أن فظاظة أكثر لثقل التضعيف، وما كان من الأسماء على وفَعَل، في المضاعف فغير مدغم نحو المدند والشّرر، وما كان على وفَعَل، فمدغم على كل حال نحو رجل صب، وأصله صَببُ وكذلك فظ وأصله فظظ، ومثله من غير المضاعف. قد فرَقّت تفرق، وزَقا أوسطر شاعر رد فَشلاً إلى أصله في المضاعف قال الشاعر:

مهـ الأ أعــاذل قــد جـربت من خلقي أجــود الأقــوام وقــد ضَيْنُـــوا(١) ووالفظ ماء الكـرش، والفرث وسمى فظأ لطلظ مشربه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ .

أي شاورهم فيما لم يكن عندك فيه وحي، فأما مَـا فيه أمـر من الله جلّ وعزّ ووحي فاشتراك الآراء فيه ساقط.

وإنما أراد الله عزّ وجلّ ـ بذلك السنة في المشاورة، وأن يكرم أصحابه بمشاورته إياهم، ثم أمر بعد الإجماع على الرأي ﷺ بالتوكل على الله ـ عزّ وجرً ـ قال: ﴿ فَإِذَا عَرْشَ فَنُوكُل عَلَى اللّٰهِ ﴾.

> أِي لاَ تَظن أَنْك تنال مَنَالاً تحبه إلاّ بالله جلّ وعزّ. قوله عزّ وجلّ : ﴿وَمَا كانَ لنَبِيُّ أَنْ يَفُلٌ﴾.

وأَن ﴿يُغَلُّ وَرُنْنَا جَمِيعًا .

فمن قرأً ﴿أَن يَغُـل ﴾ فالمعنى :وما كان لنبي أن يحونَ أُمَّته وتفسير ذلك أن

<sup>(</sup>١) اللسان (ضن) شرح شبواهد المعني ٣٣٦ كتاب سبيويه ١٦٥ باريس، الخصائص ١٦٠ وهو لقعنب بن أم صاحب بن ضمرة من غطفان شاعر إسلامي توفي في سنة ٩٥ هـ ويسمى أيضاً قعنب الفزاري لأن فزارة من غطفان، البريزي ٤ ـ ١٣ واليت من الشواهد النحوية على فك ما يستحق الإدفام.

النبي ﷺ جمع الغنائم في غزاة ، فجاءه جماعة من المسلمين فقالوا: ألا تقسِم بيننا غنائمنا فقال ﷺ لو أن لكم عندي مثل أحد ذهباً ما منفتكم دِرْهَما أترونني أَغْلَكم مغْنَمكم ، ويروى عن النبي ﷺ أنه قبال: ألا لا أعرفنَّ رجلًا يأتي يوم القيامة ومعه القيامة قد غلّها لها تغاء ، ألا لا أعرفنُ رجلًا يأتي يوم القيامة ومعه فرس قد غله له بعيرٌ قد غله له رُغَاء ، ألا لا أعرفنُ رجلا يأتي يوم القيامة ومعه فرس قد غله له حَمْمَحة .

ومن قرأً أن يُغَلِّ فهو جائز على ضربين: أي ما كان لنبي أن يغُلُّه أصحابه، أي يُخوُنُوه ـ وجاءً عن النبي ﷺ لا يَــْشِسْ أحدكم خيطاً ولا مخيطاً.

وأجاز أهل اللغة أن يُغَلَّ أن يُخَوِّنُ<sup>(1)</sup> ويقال: أَغُلَلْتُ الجلد إذا سلخته فأبقيت فيه شيئاً من الشحم، وقد غل الرجل يَفُلُّ إذا خيان لأنه أخيذ شيئاً في خفاء، فكل ما كان من هنذا الباب فهو راجع إلى هنذا، من ذلك الغيال وهو الوادي الذي ينبت الشجر وجمعه غُلان، ومن ذلك الغِلُ وهو الحقد، وتقول قد أَغلَّت الضَّيْنَة فهي مُغِلَّة إذا أَتَتْ بشيء وأصلها باق ـ قال زهير:

نُتُغْلِلْ لكم ما لا تُغِـلُ لأهلها قـرى بالمـراق من قَفِيزٍ ودرهم(٢)

والغُلَّالةُ: الشوبُ الذي يُلِّسُ وتحت النيساب، (٢٥ والذي يلبس تحت الدرع ـ درع الحديد ـ غِلاَلَة، وَتَغَلَّلت بالغالية ووتغليت، (٤) إنما هو جعلها في

<sup>(</sup>١) هذا هو الوجه الثاني ـ أي لا يبغي ان يخونوه، ولا أن يتهموه بالخيانة.

 <sup>(</sup>٢) من معلقته \_ والغسمير يعود على الحرب التي ذكرت في بيت سابق:
 (وما الحسرب إلا مما عرفتهم وفقتموا)

يقول إنها لا تتسج لهم ما نتسج الأرض الزراعية من ثمار وأمىوال ولكن تنبج لهم فعيـاناً مـــــائيــ كأحمر شمود، ديوانه ـ ٢٠ وفي شرح المشر للتبريزي فتشير.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك. وفي ط ـ الذي يلبس تحت الثياب.

 <sup>(</sup>٤) لبست في ك. وتغليت أصله تغللت. قلبت اللام ياء. كما في تقضي البسازي. والغبالية تبوع من الطيب بلهن به، وتغليت بها تطبيت.

أصول الشعر. والغلُّ الماء الذي يجري في أصول الشجر.

ومعنى ﴿ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزِّي ﴾.

معنى إذا ههنا ينوب عما مضى من الزمان وما يستقبل جميعاً والأصل في وإذا المدلالة على ما مضى، تقولُ أتيشك إذْ قُمتَ وآتيك إذا جئتني، ولم يقل ههنا وإذ ضربوا، في الأرض، لأنه يريد شأنهم همذا أبداً، ومثل ذلك في الكلام: فلان إذا حدث صدق، وإذا ضُرب صبر. وفإذا، لِمَا يُستقبل، إلا أنَّه لم يحكم له بهذا المستقبل إلا بما خبر منه فيما مضى.

وقوله جلَّ وعزٍّ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾.

يقال شاورت الرجل مُشاورة وشراراً، وما يكون من ذلك فاسمه المَشُورَة، وبعضهم يقول المشورة. يقال فلان حسن العبورة والمشورة أي حسن الهيئة واللباس وإنَّهُ لَكِيِّر (صينٌ ١٦٠) وحسن الشارة والشُّوار متاع البيت، ومعنى شاورت فلان أطهرت في الرأي ما عندي وما عنده، وشُرَّت الدابة أَشُورها إذا أمتحتها فعرفت هيئتها في سيرها. ويقال شُرْتُ العسلَ وأشَسرتُ العسلَ إذا أخذته من مواضع النحل وعسل مشور، قال الأعشى ٢٥٠.

كان القرنفل والزنجيل باتا بفيها وأريا مشورا

والأرْيُ العسلُ، ويقال عسل مُشَار، قال الشاعر: وغـنــاء يـــأَذَنَ الــشــيــــُحُ لَــه وحـــديث مثـل مَـــانِينُ مُشَـــار؟

(١) ليست في ث . وهي ط - الذين يلبس ويلبس تحت الثياب .

طيب يدهن به ، وتغليت بها تطبيتُ.

(٢٧ في اللسان (شور): كان جَيَّاً من الزنجبيل بات بفيها وقال: أشرته لغة.

(٣) عدي بن زيد ـ اللسان (شور) وقبله:

وقالام قد تالهيات بنها وقمسرت السوم في بيت عنذارى - ويأذن يمغني يتمع. قوله جلَّ وعزِّ: ﴿ أَفَمَنِ اتَّبُعَ رِضُوَانَ اللَّهِ ﴾ .

يقــرأ رضوان بكــــر الراء، ورضـوان بفــم الراء، وقــد رويتا جميعــاً عن ماصـم.

﴿ كُمَّنْ بَاءَ يِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ .

يروى أن النبي ﷺ حين أمر المسلمين في أحد باتباعه، اتبعه المؤمنون وتخلف عنه جماعة من السافقين، فأعلم الله جلّ وصزّ: أن من اتبع النبي ﷺ فقد أتبع رضوان الله، ومن تخلف عنه فقد بهاء بسخط من الله ومعنى بهاء مذنبه: احتمله، وصار المذنب مأوى الذنب، ولذلك (١) بوأت فلاناً منزلاً أي جملته ذا منزل.

وقوله جلَّ وعزِّ:﴿ هُمْ تَرْجَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾.

أي المؤمنون ذوو درجة رفيعة، والكافرون ذوو درجة عند الله وضيعة
 ومعنى ﴿ هم درجات ﴾ : هم ذوو درجات، لأن الإنسسان غير الـدرجـــة وكمــا
 تقول: الناس طبقات أي ذو طبقات ٢٦٩ وأنشد سيبويه.

أنصب للمنية تعتريهم رجال أم هَمُو درج السيول(٤)

<sup>(</sup>١) ك، وه ولذلك باء بلنبه. (٢) الكلمة خامضة في الأوصل، وأصلحناها كذلك.

<sup>(</sup>١) من ك فقط.

<sup>(</sup>٤) من شدواهد سيبويه عن يونس - وروايته رجالي . ويروى أيضاً: أرجما للمدون يكون قمصي لريب الدهر . ونصب يضم التون أي هدف - ودرج السيول المنحدو الذي يجرف فيه الشيل واليت لابن هرمة - إيراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة بن هذيل - وهم الخوارج انتسبوا إلي قريش ورفعوا نسبهم إلى فهر قلم يقبله عمر، وقبله عنمان وفرض لهم . أبن هرمة شاعر جيد - كناد مشهوراً بالإسراف في شرب النيذ، يشكو كثرة الفاتين منهم كأنهم هدف المحوت أني بمشعرة قد ساقطوا.

أنظر الأغاني ٩-١٠١، الخزانة ١-٢٤٠.

اللسان ـ (درج).

اي هم ذوو درج، ويجوز أم همو درج السيول على الظرف.

وقــوله جــلّ وعزّ:﴿لقــد مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَمتَ فِيهِمْ رسُــولًا من إنْهُــيهم﴾.

بعث الله محمداً 囊 رسولاً وهو رجل من الأميين لا يتلو كتاباً ولا ينطه يسميته، ويعثه بين قوم يَخْرونه ويغرفونه بالصدق والأمانة وأنه لم يقرا كتباباً ولا لفضة نقلا عليهم أقناصيص الأمم السائفة، والأنبياء المناضية لا يمدفع أخباره كتاب من كتب مخالفته، فأعلم الله أنه من على المؤمنين بإرساله من قد عُرفَ أمره، فكان تناول الحجة والبرهان وقبول الأخبار والأقناصيص سهلا من قِبَلِه، وفي ذلك أعظم المنة.

وقد جاءً في التفسير أنه يراد رسول من العرب ولو كان القصد في ذلك -والله أعلم-أن أمره إنما كانت فيه المنة أنه من العرب لكان العجم لا حجة عليهم فيه (١).

ولكن الأسر - والله أعلم - أن المنة فيه أنه قد خُبِرَ أَسُرهُ وشَاأْنهُ وعَلِمَ صدقهُ، وأتى بالبراهين بعد أن قد علموا أنه كان واحداً منهم.

وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَّتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾ .

هذه الواو واو النسق، دخلت عليها ألف الاستفهام فبقيت منتوحة على ميثتها قبل دخولها، ومثل ذلك في الكلام قول القائل: تكلم فلان بكذا وكذا، فيقول قائل مجيباً له أوَّ هو ممن يقول ذلك<sup>(7)</sup>.

وقيل في التفسير إن همذه المصيبة عنى بها ما نزل بهم يوم أحد،

 <sup>(</sup>٦) لخان هي جواب لو، المعنى لو كانت المنة بالني أنه عربي ما كان هناك منة على غير العرب
 لأنه ليس منهم ـ مع أنه منة على كل من استفاد من الإسلام عربياً أو غير عربي وأيضاً الآية...
 ﴿فلند من الله على المؤمنن﴾ ولم يقل على العرب.

<sup>(</sup>٢) الأشهر بين النحويين أنها وار العظف قدم عليها حرف الاستفهام لان الاستفهام له الصــدارة ومته اقتطممون، أو لم ير الذين كفروا.

و ﴿ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾ أصبتم في يوم أحد مثلها وأصبتم يوم بلا مثلها، فأصبتم مثلًيْ ما أصابكم.

﴿ قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا ﴾: أي من أين أصابنا هذا.

وقل هو من عند أنفسكم أي أصابكم بمعصيتكم النبي ﷺ وما من قوم أطاعوا نبيهم في حربهم إلا نُهِسُوا، لأنهم إذا أطاعوا فهم حـزب الله، وحزب الله هم الغالبون.

> وقوله جلّ وعزّ: ﴿فَإِذِنَ اللَّهِ ﴾ أما أصابكم كان بعلم الله. ﴿وَلِيَّعْلَمُ المُؤْمِنِينِ وَلِيُعْلَمَ اللَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ :

أي ليظهر إيمان المؤمنين بثبوتهم على ما نالهم، وينظهر نفــاق المنافقين بفشلهم وقلة الصبر على ما ينزل بهم في ذات الله.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَـلَّ أَحْيَاءُ غِنْدَ رَبِّهُمْ يُرزَّقُونَ﴾ .

القراعة بالرفع﴿بل أحياءٌ عند ربهم ﴾ولو قرثت بل أحياة عند ربهم لجاز المعنى آحسَبُهُمْ أُحياء وقبل في هذا غير قول: قال بعضهم لا تحسبهم أمواتاً في دينهم بل هم أحياء في دينهم، كما قبال الله تمالى: ﴿أَوْمَنْ كَانَ مَيْسًا فَاحْسَبًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ في النَّاس كَمَن مَثْلُهُ في الظُّلُمَاتِ﴾(١).

وقال بعضهم: لا تحسبهم كما يقول الكفار إنهم لا يبعثون بل يبعثون.

﴿ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾.

وقيل إن أرواحهم تسرح في الجنة وتلذ بنعيمها، فهم أحياءٌ عند ربهم، قال بعضهم: أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، ثم تصير إلى قناديل تحت العرش.

<sup>(1)</sup> الأنمام r \_ 177.

وقوله جلّ ثناؤه: ﴿وَيَسْتَشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ﴾. أى لم يلحقوا بهم في الفضل إلا أن لهم فضالًا عظيماً بتصديقهم

وإيمانهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

نَصُوضِع وأَنَّه خفض: المعنى يستبشرون بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ المؤْمِنينَ ﴾ .

﴿إِن﴾ في موضع خفض المعنى ويستبشرون بأن الله لا يضبع ويجوز. . ﴿وإِن الله لا يُضيع أَجر المؤمنين﴾، على معنى والله لا يضيع أجر المؤمنين، وكذلك هى في قراءة عبد الله ووالله لا يُضيع، فهذا يقوى وإن بالكسر.

وقىولە جَـلَّ وعزَّ: ﴿الَّـٰذِينَ اسْتَجَائِـوا لِلَّهُ وَالرَّسُـولِ مِنْ يَقْدِ مَنا أَصَـابَهُمُّ رُحُّ﴾.

أي من بعد ما أصابهم الجرح، ومن قرأ القرح فمعناه ألم الجرح، ﴿اللذين ﴾ جائز أنْ يكون في موضع خفض على النعت للمؤمنين، والأحسن أنْ يكون في موضع رفع بالابتداء ويكون خبر الابتداء للذين أحسنوا منهم وإتقوا أجر عظيم.

وقوله جلِّ وعزٍّ : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَّعُوا لَكُمْ ﴾ .

يقال في التفسير إنَّ قَائِل هَذَا نعيم بنَّ مسعود الأشجعي<sup>(١)</sup> بعثه أَبو سفيان وأصْحابه يُثَبِّطُونَ النبي ﷺ وأصحابه عن لُقِيِّهِم، وكنان بين المسلمين وبين المشركين في يوم أُحد موعد للقاء ببدر الصغرى، فلم يلتفت المسلمون

 <sup>(</sup>١) ويكتي أبا سلمة الأشجعي. أسلم في موقعة الخندق وهو اللذي أوقع الخلف بين حي قريظة وخطفان. وقتل في موقعة الجمل وقيل مات قبل ذلك في محلافة عثمان الإصابة: ٥٧٨٠.

إلى تخويف نعيم وعزموا على لقاء القوم وأجابوه بأن قالوا: ﴿حَسُبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلِ﴾. وتأويل حسبنا اللَّه أي: الذي ُيكفينا أَمَرهُمْ اللَّهُ.

وقوله جلَّ وعزَّ: ﴿ فَزَادَهُم إِيمَاناً ﴾.

أي زادهم ذلك التخويف ثبوتاً في دينهم وإقامة على نصرة نبيهم، ومساروا إلى بـدر الصغــرى، وألقى الله في قلوب المشــركين الــرعب فلم تغفلوهم.

وقوله جلَّ وعزَّ:﴿ فَاتْقَلَّبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْل ﴾.

المعنى فلم يخافوا ما خافوا، وصاروا إلى السوهد اللهي وهدوا فيه، فانقلبوا بنعمة ، أي انقلبوا مؤمنين قد هرب منهم عدوهم. وقيل في التفسير إنهم أقداموا ثلاثاً واشتروا أُدماً وزييماً رَبِعُوا فيه، وكل ذلتك جائز، إلا أن انقلابهم بالنعمة هي نعمة الإيمان والنصر على عدوهم.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾.

أي ذلك التخويف الذي كان فعل الشيطان، أي هو قولـه(١) للمحوفين، يخوف أوليانه، قبال أهل العربية: معناه يخوفكم أوليـاه، أي من أوليـائـه، والدليل على ذلك قولم جلّ وعزّ:

﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

أي كتتم مصدقين فقد أعلمتكم أني أنصركم عليهم فقد سقط عنكم الخوف، وقال بعضهم يخوف أولياءه، أي إنما يخاف المنافقون، ومن لا حقيقة لإيمانه، فلا تخافوهم، أي لا تخافوا المشركين.

وقسوله جسلٌ وصزٌ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ السَّذِينَ كُفَرُوا أَنَّمَا تُمُلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُيهِمْ﴾.

(١) ك أي الشيطان سوله للمخوفين \_ وقوله هنا بمعنى كلامه .

وقرئت ولا تحسين الـذين كفروا أنما نملي لهم خيراً وقـد قـرئت ولا تحسين الذين كفروا إنما نملي لهم .

معنى ﴿ نملي لهم ﴾، نؤخرهم .. وهؤلاء، قوم أعلم الله النبي ﷺ أُنهم لا يؤمنون أُبداً، وأن بقاءهم يزيدهم كفراً وإثماً.

فأما الأعراب فتال أبو العباس محمد بن يزيد: إن من قرأ بالياء يحسبن فتح أن، وكانت تنوب عن الاسم والخبر(٢) تقول حسبت أن زيداً منظلق، ويصبح الكسر مع الياء بعبح. ولا يحسبن الذين كفروا إنما نعلي لهم بكسر إن. وهو جائز على قبحه، لأن الحسبان ليس بفعل حقيقي فهو يبطل عمله مع أن، كما يبطل مع اللام، تقول حسبت لَعَبد الله منطلق، وكذلك قد يجوز على بعد: حسبت أن عبد الله منطلق.

ومن قرأً ولا تحسبن الذين كفروا لم يجز [لـه] عند البصريين إلا كسر إن، الممنى: لا تحسبن الذين كفروا، إملائزنا خير لهم ودخلت أن مؤكلة.

وإذا فتحت أنَّ صار المعنى ولا تحسين الذين كفروا إملاءَنا(٢) قال أبو إسحق وهمو عندي في هذا الموضع يجوز على البدل من الذين، المعنى لا تحسين إملاءًنا للذين كفروا خيراً لهم وقد قرأً بها خلق كثير.

ومثل هذه القراءة من الشعر قول الشاعر: ٣٦

فما كان قيسٌ مُلْكُهُ هلك واحد ولكنه بنيانُ قدوم تهدُّما

<sup>(</sup>۱) أي تسد مسد مفعولي حسب.

 <sup>(</sup>٣) قالجملة إذن ناقصة ولهذا منمه النصريون. وقدره الزجاج بدلاً مفعولاً أول والثاني هو «خيراً».
 (٣) هو عبده بن الطبيب. يرثى قيس بن عاصم من ميئية المعروفة.

عليك سبلام الله قيس بن عناصم واليت في ابن يعش ٣ - ١٥.

جعل هلكه بدلاً من قيس، المعنى فما كان هلكُ قيس هلكَ واحد.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿مَا كَانَ اللَّه لَيَذَرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزُ الخَبِيثَ منَ الطَّلْبِ﴾.

يروى في التفسير أن الكفار قالوا للنبي على تخبرنا بأن الإنسان في النار حتى إذا صار مِنْ أهل مِلْتك قلت إنه من أهل الجنّة. فاعلم الله عزّ وجل \_ أن حُكمَ من كفر أن يقال له: إنه من أهل النار، ومن آمن فهو \_ ما آمن وأقام على إيسانه وأدى ما افترضَ عليه \_ من أهل الجنة وأعلم أن المؤمنين وهم (المُ طَيِّب ﴿ اللّهَ مَلَى اللّهَ مَن اللّه الله على مخلّه من أله الله عليه والله على من الله عليه والله على من الله عليه والله على من الله عليه والله على الله على الله

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُم عَلَى الغَيْبِ ﴾ .

أي ما كان الله ليعلمكم من يصير منكم مؤمناً بعد كضره، لأن الغيب إنما يطلع عليه الرُّسُل لإقامة البُرهَان، لأنهم رسل وأن ما أتّوا بِه من عند الله، وقد قيل في التفسير: ما بالنا نحن لا نكون أنبياء، فأعلم الله أن ذلك إليه، وأنه يختار لرسالاته منْ يشاة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَلاَ يَحْسَبَنُّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَـاهُمُ اللَّهُ مَن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لُمْمِهِ.

هذا يعني به علماة اليهود اللذين بخلوا بما أتماهم الله مِنْ عِلْم نبوة النبي ﷺ. ومشاقة وعداوة وقد قبل إنهم الذين يبخلون بالمال فيمنعون الزكاة . قال أهل العربية: المعنى لا يحسبن الذين يبخلون البخل همو خيراً لهم . ودل ﴿يبخلون﴾ على البخل . و همه فصل على المحسب الكوفيون العماد، وقد فسرناه إلا أنا أغفلنا فيه قبياً نذكره ههنا:

<sup>(</sup>١) أي المقصودون بكلمة والطيب، في الآية ﴿حتى يميز الخبيث من الطيب،

زهم سيبويه أن هو، وهما، وهم، وأنا، وأنت، ونحن وهي، وسائر هلم الأشيباء إنما تكون فصولاً(١) مع الأقمال التي تحتاج إلى اسم وخبر٣) ولم يذكر سيبويه الفصل مع المبتدأ والخبر، ولو تأول متأول أن ذكره الفصل ههنا يذل على أنه جائز في المبتدأ أو الخبر كان ذلك غيز ممتنم؟

قال أبو إسحق والذي أرى أنا في هذه، ولا يحسبن الذين ـ يَيْخلون بالساه. ويكون الأسم محذوفاً (٤). وقد يجوز ولا تحسبن الذين يبخلون على معنى ولا تحسبن بُخل الذين يبخلون، ولكن حذف البخل من ههنا فيه قبح (٩)، إلا أن حلقه مع قولك: ولا يحسبن الذين يبخلون قد دل يبخلون [فيه] على البخل، كما تقول من كذب كان شرًا له، والقراءة بالتاء عندي لا تمنع، فيكون مشل (واسأل القرية) أي أهل القرية، فكذلك يكون معنى هذا: لا تَحْسَبَنُ بُخُول. الباطين خيراً لهم.

وقوله عزَّ وجلَّ :﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوْاتِ وَالأَرْضِ ﴾.

أي الله يغني أهلهما فيغنيان بما فيهما، ليس لأحد فيهما ملك فخوطب لقوم بما يعقلون، لأنهم بجعلون ما رجم إلى الإنسان ميراثاً إذا كان ملكاً له.

وقىوله عـزٌ وجلّ : ﴿لَقَـدٌ سَمِعَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّذِينَ قَـالُوا إِنَّ اللَّهِ فَسَـرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياهُ﴾.

هُوْلاءِ رؤساء أَهل الكتاب لما نَزَلَت﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّه قَرِضاً حَسَناً

<sup>(</sup>١) تقع ضمير فصل.

<sup>(</sup>٢) النواسخ التي تدخل على مبتدأ أو حبر.

 <sup>(</sup>٣) ولكنه مستبعد لوجود فإلا يحسبن و يجوز أن الجملة تبل دخول حسب: ما أتساهم الله من نضله هو خير. وجيء بالفصل لبعد الخبر عن المبتدأ.

<sup>(</sup>٤) تقليره وبخلهم».

<sup>(</sup>٥) لأنه صدر الجملة والمضاف إليه ليس بمعناه فلا يسد مسده.

فَيْضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ (١) قالوا نـرى أن إله محمد يسْتَقْرض مِنَّا فنحن إذن أغنياء وهــو فقــر، وقــالــوا هــذا تَلْبِيســاً صـل ضَعَفَتِهِمْ، وهـم يعلمــون أن الله عزّ وجلّ: لا يستقرض من عَوْزٍ، ولكنه يَبْلُو الأخيار فهم يعلمــون أن الله سمًى الإعطاء والصَّدَقَة قَرضاً، يؤكد بـه أن أضعاف ترجع إلى أهله، وهو عـرٌ وجلّ يُقْبِض وَبِسُـط أي يوسع ويُقِتر.

فأعلم الله عزَّ وجلَّ أنه قد سَمِع مشالتهم، وأعلم أن ذَلك مُثَبَّ عليهم، وأنهم إليه يرْجعونَ فيجازيهم على ذلك وأنه خبير بعملهم.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿سَنَكْتَبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنبِياءَ بِقَيْرِ حَتَّى وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَرِينَ﴾.

ومعنى﴿عذاب الحريق﴾ أي عذابٌ عُرِقٌ بالنَّار، لأن العذاب يكون بِغَيْر النَّار. فأعلم أن مجازاة هؤلاء هذا العذاب.

وقوله ﴿فَرَقُوا﴾ هذه كلمة تقال للشيء يوئس من العَفْو يقال ذق ما أنت فيه أي لَسْت بَتَخَلِّص منه.

وقوله جلَّ ذكره: ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَّيْنَا﴾.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ .. ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) في ط من نعت اليهود.

<sup>(</sup>٣) المعجزات التي طلبوها وهي القربان تأكله النار.

وهم لم يكونُوا تَوَلُّوا القتل، ولكن رضُوا بقتل أُولئك الأنبياءِ فشركـوهم في نتل.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالزُّبُرِ وَالكِتَابِ الَّذِيرِ ﴾ -

الزبر جمع زبور والمزبور كـل كتاب ذو حكمـة. ويقال زبـرت إذا كتبت. وزبرت إذا قرأت.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنَّمَا تُونُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾ .

ولا يجوز أُجُورُكم عملَ رفع الأُجور وجعل ما في معنى الذي(١)، لأن يوم القيامة يصدر من صلة ﴿توفون﴾، وتوفون من صلة ما فلا يأتي ما في الصلة بعد أُجوركم(٢٧ ووأُجوركم) خبر.

وقوله عزَّ وجلُّ : ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ ﴾ .

أي نُحَيَى وأُزيلَ ﴿فقَدْ فَازَى يقال لكل من نجا من هلكة وكل من لغي ما يغبط به. قد فاز، وتأويله تباحد من المكروه ولفي ما يحب

ومعنى قول الناس مفازة إنما هي من مهلكة، ولكنهم تفاقلوا بأن سموا المهلكة مفازة. والمفازة المنجاة، كها تفاقلوا بأن سموا اللديغ السليم، وكما سموا الأعمى بالبصير.

وقوله عزِّ وجلَّ : ﴿ لَتُبْلَؤُنُّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾ .

معناه لتُخْتَبُرُنَّ أي تقع عليكم المحن، فيعلم المؤمن من غيره، وهـاه

 <sup>(</sup>١) تقدم أن دماء في ﴿إِنَّا حرم عليكم المُيتَهُ»، يمكن أن تكون موصولة وهي لا تجوز هنا لما يشوت على ذلك من حمل الصلة في اسم ذكر بعد الخبر.

 <sup>(</sup>٣) إذا حلت وإنماء فصارت وإن ماء فما اسم موصول صلة توفون، وأجوروكم نجر: وأي أن الذي
توفونه يوم القيام أجوركم، لكن يوم القيامة مؤخر عن الخبر فقد جاء معمول الصلة بعد تمامها
وهذا لا يجوز.

النون دخلت مؤكدة مع لام القسم وضَّمت الواوُ لسكونها وسكون النون. ويقال للواحد من المذكرين: لتبلَيْن يا رجلل، وللاثنين لتبليّان يا رجلان، ولجماعة الرجال: لتبلَّون وتُفقَح الياء من لَتَبَلِينَ في قول سيبويه لسكونها وسكون النون، وفي<sup>(1)</sup> قول غيره تبنى صا قبسل هاء التأنيث<sup>(2)</sup>، ويقال للموأة لتَبلَيْنَ، يا امرأة، وللمرأتين لتبليّان يا امرأتان ولجماعة النونات.

وقوله عزّ وجلّ :﴿ولتَسمَعُن من الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ ومِنَ الَّذِينَ أَشْرَكوا أَذْى كَثِيراً﴾ .

روي أن أبا بكر الصديق شسمع رجلا من اليهود يقول: وإن الله فقير ونحن أغنيا في فلطمه أبو بكر فشكا اليهودي ذلك إلى النبي شف فسأله النبي: ما أراد بلطمك فقال أبو بكر سمعت منه كلمة ما ملكت نفسي معها أن لطمته، فأنزل الله عز وجل : ﴿ ولتسمُّن من المذين أوتوا الكتباب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ﴾ ، وأذى مقصور يكتب بالياء، يقال قد أذي فلان يأذى أذى، إذا سمع ما يسوده.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿لَتَجِيُّنَهُ لِلنَّاسِ ﴾ .

وليبينه، بالياء والتاء، فمن قبال ليبينه بـالياء، فلُّـنهم غَيبٌ ٢٠، ومن قال بالتاء حكى المخاطبة التي كانت في وقت أُخذ الميشاق، والمعنى أن الله أُخذ منهم الهيئاق ليبين أمر نبوة النبي ﷺ.

## ﴿ فَنَبُدُوهِ وَرَاءً ظُهُورِهم ﴾ :

<sup>(</sup>١) في ط ومن.

 <sup>(</sup>٢) الإختلاف في علة الفتح. فهي عند سيبويه فتحت الالتقاء الساكتين وغيره يعتبر النون جزءاً من الكلمة ألحقت بها كالتاء مرز المؤنث.

<sup>(</sup>٣) جمع غائب ـ أي غمائيون.

معنى ﴿نبذوه﴾ رَمُوا بهِ يقال للذي يـطرح الشيء ولا يُعْبَأُ بـه: قد جعلت هذا الاَّمر بظهر، وقد وميته بظهر. قال الفرزدق(١٠):

تميم بنَ قيس لا تكونَن حساجتي بسظهر، فسلا يعيا عبلي جوابهــا أى لا تتركنها لا يُثبًا بها.

وأَتَباً اللَّه عيّا حمل اليهود الـذين كانـوا رؤساة صلى كتمان أمر النبي ﷺ فقال:﴿وَاشْتَرُوا بِهِ فَمَناً قَلِيلاً﴾:

. أي قبلوا على ذلك الرشا، وقامت لهم رياسة اكتسبوا بهـا، فـذلك حَمَلُهُمْ على الكفر بما يخفونه(٢٠).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿لا تُحَسِّبُنَّ الَّذِينَ يَقْرَحُونَ بما أَتَبُوا ويُمُبُّونَ أَنْ يُحَمَّدُوا بَمَا لَمَ يَهْعَلُوا﴾ .

هؤلاءِ قوم من أهل الكتاب دخيلوا على النبي ً وخرجوا من عنده فلدكروا لمن كان رآهم في ذلك الوقت أن النبي ﷺ قد أتاهم بأشياء قد عرفوها، فحمد لمم من شاهدهم من المسلمين على ذلك، وأبطنوا خلاف ما أظهروا وأقاموا بعد ذلك على الكفر، فأعلم الله ـ عزّ وجلّ ـ النبي ﷺ أمرهم وأعلمه أنهم ليسوا بمقازة من العذاب.

<sup>(</sup>١) وجه به إلي تميم بن زيد القيني من قضاعة. كان عاملاً للحجاج على السند وكان معه ولد يقال له خنيس وأمه وقوب أي ليس لها غيره فلما طالت إقامتهم في البحث استفائت بقير غالب، أي الفرزدق، فكت له أبياتاً منها هذا البيت ومعلم.

وهب لي خنيساً واحتسب فيه منة للحماجة لم صا يسموغ شدرابها وسائتني وصافت يما تصيم بنغالب ويمالحضرة الشاري عليها ترابها ولم تكن الكاية متفوقة في هذا الوقت فلم يعرف تميم من العراد اختيس أم حيش، وكان في الجيش خمسة يسمون بأحد هلين الاسمين فسرحهم جميعاً. أنظر ذيل الأمالي ٧٧٠، والأمالي (٧٧، والكبارية).

<sup>(</sup>٢) حملهم على إنكار الحق اللَّي يخفونه.

ووقمت ﴿ وَلَا تَحْسَبُتُم ﴾ مكررة لطول القصة. والعرب تُعيدُ إذا طالت القصّة [في] حسبت وما أشبهها، إعلاماً أن المذي جرى متصل بسالاًول، وتوكيداً (١ للأول، فنقول: لا تظننُ زيداً إذا جاءَك وكلمك بكذا وكذا وفذا تظنن توكيداً ولو قلت لا تظن زيداً إذا جاءَك وحدثك بكذا وكذا الكرير أوكد وأوضح للقصة.

وقىولىه عنزَ وجـلّ: ﴿وِلِلَّهُ مُلْكُ السَّمْـوَاتِ والْأَرْضِ واللَّهُ عـلَى كُلُّ شَيءٍ قدِيرٌ﴾.

أي هو خالفها(٢)، ودليل ذلك قوله ـ عزّ وجلّ : ﴿خالق كـل شيه ﴿ ٢٠٠ و ﴿خالق السَّمِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللّاللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ﴾ .

هـذا من نعت ﴿أُولِي الأَلبابِ﴾ ، أي فهؤلاءِ يستدلون صلى تــوحيــد اللهـــ عزّ وجلّ ــ بخلقهِ السموات والأرض وإنهم يذكرون الله في جميع أحواهُم ﴿قِيَاماً وقُعُوداً وعلَ جُنُوبهم﴾ .

معناه ومضطجمين، وصلح في اللغة أن يعطف وبعلى، على \_ وقياماً وقعوداً ﴾ لأن معناه ينبيءُ عن حال من أحوال تصرف الإنسان، تقول: أنا أسير

<sup>(</sup>١) لأن الفصل بين الفعل والمفعول قد طال.

<sup>(</sup>٢) في ط خالقها .

<sup>(</sup>٢) الأنعام ١٠١٢.

<sup>(</sup>٤) في آيات أنظر سورة ٦/٦.

<sup>(</sup>٥) في ط الآيات.

إلى زيد ماشياً وعلى الخيل. المعنى ماشياً وراكباً. فهؤلاءِ المستدلون على حقيقة توحيد الله يذكرون الله في سائر هذه الأحوال.

وقد قال بعضهم: ﴿ وَيَذَكُرُونَ اللَّهُ تِيامًا ۚ وَقُمُّودًا وَعَلَى جَنْرِيهِم ﴾ ، أي يُصَلُّونَ عل جميع هذه الأحوال على قدر إمكانهم في صحتهم وسَقّبِهم.

وحقيقته عندي \_ واللَّه أعلم \_ أنهم موحدون اللَّه في كل حال.

﴿ ويتفكرون في خَلْقِ السَّمْوَاتِ والأَرضِ ﴾.

فيكون ذلك أزيد في بصيرتهم، لأن فكرتهم(١) تُريمُم عظيم شأنها، فيكون تعظيمهم لله على حسب ما يقفون عليه من آثار رحمته.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿ رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً ﴾.

معناه يقولون ﴿ ربنا ما خلقت هذا باطلاً ﴾ أي خلقته دليلاً عليك، وعلى صدق ما أتُتُ به أُنبياؤك. لأن الأنبياة تأتي بما يُعْجِز عنه المُخْلُوقُونَ. فهـو<sup>(٧)</sup> كالسَّموات والأرض في الدليل على توحيد الله.

﴿ سُبْحَانَكَ ﴾ : معناه براءَةً لك من السوءِ وتنزيهاً لك من أن تكون خلفتهــا ماطلًا.

﴿ فَقِنَا عِذَابَ النَّارِ ﴾ :

أى فقد صدقنا رسلك وأنَّ لَكَ جَنَّةً ونَاراً فقنا عداب النار.

﴿ رَبُّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَّثَنَا عَلَى رُسُلِكَ ﴾ :

ممناه والله أعلم ـ على ألسُن رُسُلِكَ.

مُعَنَاهُ وَاللَّهُ أَطَعُمُ \_ عَلَى السَّنِّ رَسِيتٍ. وقوله \_ عزَّ وجلِّ : ﴿ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي تفكيرهم:

<sup>(</sup>٢) ما أثت به الأنبياء من المعجزات.

أي قد صدقنا يوم القيامة فلا تخزنا، والمُخْزَى في اللغة المُذلُّ المحقور بأمر قد لزمه بحجة، وكذلك أُخْزَيَّه. أي أَلزمته حُجَّة أَذَلْتُه معها.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّكَ لا تُخْلَفُ اللِّيعَاد ﴾ :

أي قد وعدت من آمن بك ووحدك الجنة.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَاستَجابَ لَمُّم رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمٍ ﴾ .

المعنى فىاستجاب لهم ربهم بئاني لا أضيع عمل عاصل منكم من ذَكَرٍ أَو أَتْنَى. وإن قرئت إنّي لا أصبع عمل عامل منكم جائنز بكسر إن ويكون المعنى قال لهم ربهم: إنّي لا أضبع عمّل عامل منكم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ثُوَابِأَ﴾ :

مصدر مؤكد، لأن معنى ﴿لأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تُحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ولاُنيبَنَّهُم، ومثله ﴿كِتَابِ اللَّهِ عَلَيْكِم﴾ () لأن قوله عزّوجلّ ﴿حومت عليكم أمهاتكم ويناتكم . . . ﴾ ().

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ لاَ يَغُرُّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي البلادِ ﴾ .

خطاب للنبي ﷺ وخطاب للخلق في هذا الموضع، المعنى لا يغرنكم أنيًا المؤمنون، ويروى أن قوماً من الكفار كانبوا يتُجرون ويسربحون في أسفسار كانسوا يسافرونها، فأعلم الله عزّ وجلّ ـ أن ذلك مما لا ينبغي أنْ يُغْبُطُوا بـه، لأن

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٤) ـ اية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (٤) ـ آية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل (٢٧) آية ٨٨، وقد سبق هذا التمثيل.

مصيرهم بكفرهم إلى النار ولا خَيرَ بخَيْر بعده النار، فقال عزّ وجلَّ:

﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ :

أي ذلك الكسب والربح الذي يربحونه متاع قليمل. وأعلم جلّ وهـزّ أن من أراد الله واتقاه فله الجنة فقال:

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبُّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تُحْتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا نُوُلًا مِنْ مِنْدِ اللَّهِ ﴾.

نُزُلًا مَوْكد أيضاً، لأن خلودهم فيها إنزاهم فيها.

وواحدُ الأَبرار بَــارُّ وأَيزَار، مَشل صاحبُ وأصحاب ويجوز أَن يكونَ بَـرٌ وأبرار، على فَعُل وأَفَعَال، تقول بررت والمدي فأنــا برَّ، وأصله بـرَر، لكن الراة أُدغمَت للتضعيف.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿خَاشِعينَ للَّه﴾.

أي من عند أهل الكتاب من يؤمن خاشعاً لله(١).

﴿ لَا يَشْتُرونَ بَآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا ﴾.

وإنها ذكر هُؤلاءِ لأن ذكر الذين كضروا جرى قبـل ذكرهم فقـال:﴿فَنَبَلُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلَىلاً﴾.

أخبر ـ جلّ وعزّ ـ بما حمل اليهود على الكفر، وأخبر بحال من آمن من أهل الكتاب وأنّهم صدقوا في حال خشوع ورغبة عنْ أن يشتروا بآيات الله ثمناً قللًا.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا ﴾ .

أي على دينكم، ﴿ وَصَابِروا ﴾ : أي عدوكم ورَابطُوا : أقيموا على جهاد

عدوكم بالحرب والحجة، ﴿واتَّقُوا اللَّه﴾ في كل ما أمركم به، ونهاكم عنه. ﴿لَمْلَكُمْ تُفْلِدُونَ﴾.

ولعل ترج، وهو ترج لهم، أي ليكونوا على رجاه فلاح ـ وإنمائقيل لهم ﴿لعلكم تفلحون﴾: أي لعلكم تسلمون من أعمال تبطل أعمالكم هذه، فأما المؤمنون الذين وصفهم الله جل ثناؤه فقد أفلحوا. قال الله جلّ وعزّ: ﴿قَدْ أَفْلَعَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ إلى آخر وصف المؤمنين. فهؤلاءٍ قد أفلحوا لا محالة وإنما يكون الترجي مع عمل يتوهم أنه بعض من العمل الصالح.

W.

الله المخريجات الجزء الأول



## تخريجات الجزء الأول

(مه) ك ما ذكرنا - وحديث الكمأة - مذكور في صحيح البخارى جـ ٧ ص (١) ١٩٤ من رواية سعيد بن زيد

(س) ليست في ك وهي لفة سادسة . وحديث صاحب الصور في مسند أحمد / ج ١٠/٣ من رواية أبي سعيد الخدري بلفظ : ذكر رسول الله - ﷺ - صاحب الصور فقال : عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل عليهم السلام وأخرجه أبو داود في سننه ج ٢٦/٤ من رواية أبي سعيد الحدري بلفظ ذكر رسول الله - على نحو في مسند أحمد .

(مه) أى بعد الهمزة - والحديث في مسند أحمد جد ۲۷٤/۱ من رواية ابن عباس، وهو جزء من حديث طويل عن سؤال اليهود للنبي - ﷺ - وفيه: ليس من نبى إلا له ملك يأتيه بالحبر فأخبرنا من صاحبك، قال ﷺ جبريل عليه السلام، قالوا: جبريل ذاك الذى ينزل بالحرب والقتال والمغناب عدوانا لو قلت ميكائيل الذى ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان فأنزل الله عز وجل: من كان عدوا لجبريل.

(\*\*) سورة التوبة ٩- ٣٣ .

(مه) أخرجه البخارى جـ ۱/۱۹ من رواية جابر بن عبد الله فى حديث طويل أوله: اعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى ، وأخرجه مسلم فى صحيحه من رواية أى هريرة جـ ۱/۲۱٪ وهو فى الترمذى جـ ۲۰۱/۳ والنسائى جـ ۱/ ۲۱۰، من رواية جابر بن عبد الله ، وفى مسند أحمد جـ ۲۰۱/۱

(ح) أخرجه البخارى ج ۲۰/۲ ۱ من رواية أبى هريرة بلفظ . . كل مولود يولد على النطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء .

وأخرجه أبو داود ج ۲۹٤/۶ من رواية أبي هريرة والترمذي ج ۲۹۰۳، وأحمد في مسنده ج ۲۰۲۳ وصيفت الثوب إنما هو غيرت لونه ص ۲۱۲ (\*) الحديث في مسند أحمد جد ١/ ٢٧٢، من رواية ابن عباس بلفظ: أخر الله الميثاق من ظهر آدم بعمان (يعنى غرفة) فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها، فبئرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً قال: ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. النح بما فعل المبطلون. ص ٢١٦

البخاري جـ ٦ ص ٢٥ من رواية البراء بن عازب . ص ٢٢١

(۵) لیست نی ۵ - والحدیث أخرجه البخاری جـ ۳/۶ من روایة سعد بن
 آمی وقاص .

(ه) والحديث أخرجه البخارى فى تاريخه. والطبرانى من رواية وغفل ابن حنظلة كان على النصارى صوم شهر رمضان، وكان عليهم ملك فمرض فقال: لين شفانى الله لا زيد له عشرا، ثم كان عليهم ملك بعده يأكل اللحم فرجع فقال: لهن شفانى الله لا زيد له ثمانية أيام، ثم كان ملك بعده فقال: ما بدع من ونجعل صومنا فى الربيع، فقعل فصارت خمسين يوماً كذا لعمال تهذيب التهذيب ج ٢٠/٣٠.

(۵) فى تفسير ابن كثير: قال السدى نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفى جاء
 إلى رسول الله (ص) وأظهر الاسلام وفى باطنه خلاف ذلك .

(م) ط يأتى الحديث - أخرج الحديث أبو بكر الأثرم في سننه من رواية عبد الله ابن مسعود، قال ابن كثير: وقد رواه اسماعيل بن عليه وسفيان الثورى وشعة وغيرهم عبد الله بن مسعود موقوفاً وهو الأصح أنظر تفسير ابن كثير جد ٢٦٤/١ .

(س) لا ينقطع الدم عنه، وأخرج الحديث أبو داود في سننه ج ٢٧/١، وفيه أن السائلة هي قاطمة بنت قيس من بني أسد، وله رواية أخرى، وفيها أن السائلة هي أم حيية بنت جحش زوج النبي (ص)، وله رواية أخرى عن أم سلمة إن أمرأة كانت نهراق الدم على عهد النبي (ص)، ما استفتت لها أم سلمة رسول الله فقال ... وذكر الحديث، وروايات أبي داود أخرجها أيضاً ابن ماجه ج ٢٠٣/١ وأخرجه أحمد في مسنده ج ٢٠٣/١ وفيه =

= أن السائلة فاطمة بنت أبي حبيش وله رواية أخرى جـ ٦/ ٤٦٤، وفيها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت عائشة قالت لها رسول الله (ص) . ص ٣٠٣

(\*) الحديث في البخارى ج ١/ ٥٧، وليس في روايته رغم أنفى لأمر
 الله، وفيه فدعاه رسول الله (ص) فقرأ عليه [الآية] فترك الحمية واستفاد
 لأمر الله. (ط الشعب).

(ه) في ك الذى خصص - وحديث تحرير الصلاة الوسطى أخرجه البخارى ج ٢/٤ من رواية على بن أبى طالب بلفظ ٥ ملاً الله يوتهم وقبورهم ناراً، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ٥ . وكذا أخرجه الرازى ج١٠/ ٢٨ وأخرجه أحمد فى مسنده عن سمرة ج ١٣/٥ بلفظ: «الصلاة الوسطى صلاة المصر، وكذا أخرجه الترمذى من رواية عبد الله بن مسعود ج ١٦/١ ا وقال حديث حسن صحيح .

(ه) حدیث أنفاق القمر أخرجه البخاری جـ ٦/ ١٧٨ من روایة عبد الله بن مسعود، وابن عباس، وأجرخه مسلم جـ ۲/ ٥٧١، وأحمد فی مسنده جـ ١/ ٢٧٥/ ٤١٣، ١٧٤، والترمذی فی سننه جـ ٥/١٧، ٧٧، ٧٣.

(\*) أخرجه الحاكم (٩/٣ - ١٠) من حديث هشام ابن حيش. وقال: صحيح الاسناد، وواققه الذهبي وفيما قالاه نظر، وقال الهيشمي (٥٨/٦) - رواه الطيراني وفي اسناده جماعة لم أعرفهم ولكن للحديث طريقان آخران أوردهما الحافظ ابن كثير في البداية (٩٧/٣ - ١٩٤) فالحديث بهذه الطرق، لا ينزل عن رتبه الحسن والله أعلم .

(\*\*) الجعرور ضرب من التمر صغار لا ينتفع به ومعى الفارة نوع من النخيل ردىء الشمر ، والحديث أخرجه أبو داود في سننه من رواية أبي أمامه بن سهل عن أبيه قال : « نهى رسول الله - ﷺ - عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة ، ج ١/ص ١١٠ - ١١١ وأخرجه النسائي في سننه ج ٣٤٥ ص ٤٣/٥

(\*) في سند أحمد جـ ١٩٧/٤ - بلفظ نعم المال الصالح... من رواية عمر
 اين العاص

(س) أخرجه أبو داود في سننه جـ ۱۱۷/۲ من حديث أبي سعيد الحدرى ، قال - ﷺ من سأل وله قيمة أو فيه فقد الحف ، وله رواية أخرى جـ ۱۱٦/۲ من حديث عبد الله ابن مسعود : ٥ من سأل وله ما يفتيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه ، قيل يا رسول الله : وما الغني ؟ قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب وكذا أخرجه الترمذى في سننه جـ ۲/ ۸، وابن ماجه ٥٩٩/١ والدارمي ٣٨٦/١ .

(۵) فی البخاری جـ ۱۹۰۳، ومسلم ۲۰۱۱ - ۲۱ والترمذی جـ ۲۸/۲۳ والنسائی جـ ۱۵۲/۱ - ۱۵۷، واین ماجه ۲۵۸/۱ وأحمد فی مستده جـ ۲۹۸/۲ و۲۲، ۲۷۵، ۷۷۵، ۴۵۱، ۶۹۱

(س) أخرجه الترمذی فی سننه جه ۲۹۰/۶ من روایة ابن عباس – قال حدیث حسن صحیح. ص

(ه) فی صحیح البخاری ج ۳۳/۶ - من روایة جابر بن عبد الله،
 بلنظ: ۱۵ لکل بنی حواریا وجوری الزبیر. وأخرجه مسلم بلفظ البخاری
 ۲ ۱۵۳۵/۶ و الترمذی فی سننه ج ۱۸۹/، ۱۰۲ ۱۰۳ . ص ٤١٧

(س) أرنا شخصاً مثله على من غير أب، وجاء في البيهةي عن يونس بن كثير عن مسلمة بن يسوع عن جده، وقال الشيخ الألباني: هذا مسند مجهول، مسلمة هذا ومن فوقه لم أجد من ترجمهم وأبو يسوع لم يورده الحافظ في الكني من الصحابة، فالله أعلم، ثم رأيت ابن كثير قد ذكره في النفسير ١/ ٣٧٠، ووقع فيه: مسلمة ابن عبد يسوع – ولعله الصواب [انظر فقه السيره ٤٤٦].

(۵) والحدیث فی البخاری ۱۸/۱ - ۱۹ من حدیث أیی هریرة، وأخرجه مسلم جد ۱/۲۲۱، وأبو داود -۱۸/۱، والترمذی ۲۱/۱، والنسائی ۳٤/۱ وابن ماجه ۲/۱۲۶، وأحمد فی مسنده جد ۲/۲۰۹، ۲۹۵. ص ۳۳۶ (ه) حين قلم المشركون لحربهم يوم أحد وأخرج الحديث الدارمي في سننه جد ٢٩ / ١٢٩ ، من رواية جابر بن عبد الله بلفظ: ورأيت كأني في درع حصينة ، ورأيت بقرا ينحمر، فأولته إن الدرع المدينة ، وأن علينا في الجاهلية أفتدخل علينا في الاسلام؟ قال فانكم إذن ، وقال الانصار بعضهم لبمض رددنا على النبي - آية فجاءوا يقولون : يا رسول الله شأنك فقال : ليس لأمته أن يضعها حتى يقاتل أخرج الحديث أحمد في مسنده جد ٣٠١/٣ وأنظر فقه السيوه للألباني ٢٩١٩ .

(۵) الحديث شائع في كتب السير، وأخرجه الترمذى من رواية أنس
 ج ٤٤/٤، ٩٥ بلفظ: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم
 إلى الله، وقال حديث خسن صحيح.

(ه) أخرجه ابن ماجه في سننه ج ٢/ ١٤٠١ ، من رواية ابن عمر بلفظ: ما من جرعه أعظم أجر عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتفاء وجه الله، وأخرجه أحمد في مسنده ج ٢/ ١٢٨ ، من رواية ابن عمر، وله رواية ابن عمر، وله رواية اخرى لابن عباس ج ٢٧/١ .

(ه) الخمص والخميص والحمصان الضامر البطن. أى وردت جائعة ظائعة فهى تتسابق على الماء، والحديث في مسلم من قول عقبة بن غزوان فى خطبة له: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة، وليأتين عليها يوم هو كظيظ من الزمام جد ٥٨٦/٢/٢ - ٨٧، وفي مسند أحمد جد ٣٥ - من رواية حكم بن معاوية عن أبيه :. وأنتم لو فوق سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله. عز وجل وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماً ولبأتين عليه يوم وإنه لكظيظ . ص ٤٦٩



الفهارس

- بحوث لغوية وتحوية - الأعلام

. ـ الأبيات الشعرية

ـ أنصاف الأبيات

\_ الأمثال

ـ المحتويات



| رقم المقحة                                          | البحث      |
|-----------------------------------------------------|------------|
| شتقاق الكلمة واللغات التي وردت فيها                 | واسم؛ أ    |
| رحيم ودلالة فعلان أ                                 |            |
| الم ٢3                                              | تفسيرعا    |
| ي عبيدة في أن الاسم هو المسمى ص ٤٣، وانظر           | مجاراة أبر |
| ملى حرف واحد فحكمه الفتح عدا الباء واللام ٤١، ٢٤    |            |
| الجماعة, الفتح لالتقاء الساكنين                     |            |
| ين٧                                                 |            |
| جاج في هإياء ٨٤، ٤٩                                 |            |
| مير الغائب نحو وفيه، و ويؤده، من اللغات ٤٣١، ٣٣٤    | ما في ض    |
| حروف الهجاء ٥٥                                      | إعراب -    |
| نك وتصريفهما وبيان أن الكاف في ذلك حرف اجتماع اللام | ذلك وذا    |
| لهاء في اسم الإشارة، رأي الزجاج                     | مع ا       |
| فية للجنس والنافية للوحدة، ص ٦٨ ـ ٦٩ وانظر ٣٣١، ٣٣٧ | ولاء النا  |
| الحلق لا تدغم٠٠٠                                    | حروف       |
| لموصول المثنى، (من مجاراته الكوفيين)                | إعراب أ    |
| فصل مع النواسخ، ٤٤ وانظر                            |            |
| ح، _ صيغة فعالة ودلالتها ٧٦ ، ٧٥                    | مادة وفار  |
| مزتين المجتمعتين                                    | حكم الم    |
| غير المفاعلة                                        | نمال في    |
| ض واللفات فيما                                      |            |

| لمبقحة | الحث رتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.    | رأي للزجاج خاصة في تأنيث الفعل قبل المؤنث الحقيقي ١٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.    | تصریف دابن، و ددم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177    | وعد ووعيد ـ من معجزات النبي ﷺ اخباره بأخبار السابقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177    | معنى البلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177    | معنى والبرية، واللغات فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177    | قراءة أبي عمرو إلى وبارثكم، ورد نسبتها إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144    | تصريف خطايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18+    | معنى الرجز الفسوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 181    | اثنا عشر عينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 731    | مادة عثامادة عثا المستعدد المستعد |
| 127    | الجزم في جواب الأمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 124    | معنى «الفوم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 331    | الللة والمسكنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 150    | (نبي) اشتقاق الكلمة وجمعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 157    | معنی نصاری ونصرانی۱٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101    | اعتداء السبت معنى عوان مادة القول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 107    | جواز إسكان الهاء من ونهيء ووجهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 104    | تفجر الماء من الحجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 109    | معنى والأميء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111.   | ولن، عملها ورأي الكسائي والخليل في اشتقاقها١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177    | معنى أخذ الميثاق من الله على بني إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177    | واليتيم، معنى الكلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 371    | الأفعل والفعلى ومعنى قولوا للناس حسناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171    | امسر واميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| رقم المشحة                             | البحث                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 177                                    | مادة دخزي، ومعانيها                       |
| 174                                    | فلوب غلف                                  |
| 174                                    | معنى اللعن                                |
| ، قطرب                                 | الكتب والكتيبة والقرآن، المعنى العام ورأي |
| ۳۰۳-۱۷۲                                | نعم ويئس واللغات التي فيهما               |
| 144                                    | رأي الخليل وسيبويه                        |
| 178                                    | معنی دباء،                                |
| 178                                    |                                           |
| ٠٨٠ ، ١٧٩                              | عدم جواز نصب الاسم بعد ضمير الشأن         |
| ن التي فيها ١٧٩                        | كلمة وود، واستعمالاتها، وجبريل، واللغان   |
|                                        | وميكاثيل، وما في الكلمة من اللغات         |
|                                        | مادة نبذ                                  |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | السحر                                     |
| 1/1                                    |                                           |
| ۱۸۷ ۱                                  | اجتماع الشرط والقسم ودخول اللام بعدهم     |
| 1                                      | لا تقولوا راعنا                           |
| 191 (191 (189 )                        | معنى النسخ، ومعنى فلا تنسى                |
| 147                                    | وسأل، ووجوه قراءتها                       |
|                                        | معنی دملة)                                |
| 19A                                    | معنى قانت                                 |
|                                        | نصب الفعل بعدحتي وبعد لام الجحود يك       |
| Y-1                                    | إذا اتفق لفظه فأكثره مشتق من بعض          |
| Y*Y                                    | المقام والمقامة                           |
| Y*8                                    | ابتلاء إبراهيم                            |
| Y•V                                    | طاف عكف الركع السجود المنسك والنسيك       |

| رقم الصفحة | البحث                                        |
|------------|----------------------------------------------|
|            | تفسير المسلم                                 |
|            | وسفه نفسه، والأراء التي جاءت في تفسيرها      |
|            | معنى الحنف والحنيف                           |
|            | معنى صبغة الله                               |
|            | دقل أتحاجوننا في الله، قبول قراءة (أتحاجونا) |
| ۲۱۷        | الأسياط                                      |
|            | معنى الأمة                                   |
| ٠٠٠ ٢١٩    | معنى التكونوا شهداء على الناس،               |
|            | (شطر)                                        |
|            | ولئن، هل تجاب بجواب ولو،                     |
|            | 44%                                          |
|            | دأينها، وعملها                               |
|            | دكيا، جواب لا قبلها                          |
|            | نداريا أيها، مذهب سيبويه والخليل ورأي الأخفش |
| YY4        |                                              |
|            | فتح وأماء قبل نون التوكيد                    |
|            | معنى الصلاة واشتقاق الكلمة                   |
| 740        | معنى يلعنهم اللاعنون ورأي ابن عباس           |
| ۰          | حركة همزة الوصل في الخماسي                   |
|            | خطوة وخطوات                                  |
| 7887,787   | معنى الباغي والعادي                          |
| 7.27       | إعراب ذلك في أول الجملة ذلك بأن الله هو الحق |
|            | البأس ومادته                                 |
|            | الجنف                                        |
| Y00,       | معنى الدعا                                   |

|                       | ابات                             |
|-----------------------|----------------------------------|
| TV* . FT7 . PTY . *YT | معنى الرفث و دهن لباس لكم        |
| YOV                   | معنی حدود الله                   |
| YO'4 . YOA            | اسهاء الهلال وأوقاته             |
| 777                   | الحس                             |
| r18                   | الفتنة ومادة نقف                 |
|                       | الهلاك والتهلكة                  |
| 777                   | معنى العمرة، واعتمر              |
| Y7V                   | معنى حصر وأحصر                   |
| 779                   | أشهر الحج                        |
| TY1 . TY*             | اسم ولا، وإعرابه                 |
| YYY                   | الإفاضة ومعانيها                 |
| <b>TYY</b>            | إعراب جمع المؤنث                 |
| 3VY 3VY               | معنى الخلاق                      |
| 770                   | معددو ومعدودات                   |
| YYY                   | الدالخصام                        |
| 7YA 47YY              | معنى الحرث والنسل                |
| YYA                   | مادة (شری»                       |
|                       | السلم وكافة                      |
|                       | مادة وزل،                        |
|                       | معنی یرزق بغیر حساب              |
|                       | وأمة؛ (أنظر صُ ٢١٩)              |
|                       | «زلزل» والمضعف من الأفعال        |
|                       | نصب الفعل بعد حتى                |
|                       | اعراب دماذای دوانظ فسا ست می ۵۰۵ |

"S-- 3 -- 15 . 2 .

| رقم العبقحة                            | البحث                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 797 . 797                              | الحمر ومادة وخمرًا                  |
| Y94                                    | العفو ومادة وعفاء                   |
| Y4E                                    | كلمة وذلك، في مخاطبة الجمع          |
| 790 . 798                              | _                                   |
| Y9V . Y97                              | المحيض ومادة وحاض،                  |
| ٠٠٠ ، ٢٩٩ ، ٢٩٨                        | حرف الجر قبل وأن،                   |
| 799                                    | اليمين اللغو ومادة ولغاء            |
| T.1 (T                                 | الإيلاء ومادة وألى،                 |
| ۲۰۲،۲۰۱                                | مأدة وطلق، ووصف المذكر والمؤنث .    |
| ٣٠٣،٣٠٢                                | القرء ومعانيه                       |
| ٣٠٦                                    | بعل وبعولة                          |
| ٢٠ ٨٠٣٠ ٢٠٠٧ ٢٠                        | معنی دحدود الله، (انظر فیها سبق ۲۵۷ |
| T11 (T1)                               | والعضل، ومادة وعضل،                 |
| ************************************** | مادة درضع، والوصف منها              |
| أزواجاً يتربصن بأنفسهن، ٣١٤            | إعراب ووالذين يتوفون منكم ويذرون    |
| <b>***</b>                             | الصلاة الوسطى                       |
| 771 · 777 ·                            | القانت ومادة وقنت،                  |
| <b>TY0 : TY8</b>                       |                                     |
| 777,777                                | معنى الملأ                          |
| TYV . TYT                              | شرح دومالنا ألا نقاتل،              |
| <b>TYA (TYV</b>                        | إبدال تا الافتعال طاء               |
| TTY : 1771                             |                                     |
| YYY                                    |                                     |
| TTA                                    | لا إكراه في الدين                   |
| 774                                    | الطاغيت الطاغيت                     |

| البحث                                        |
|----------------------------------------------|
| معنی (بهت)                                   |
| ويتسنه:                                      |
| مادة نِشْرُ                                  |
| معنى وفصرهن إليك                             |
| إبطال الصدقات بالمن والأذى                   |
| مادة (غني)                                   |
| تعم ونعها، (وانظر ص ۲ <u>۷</u> ۲ -۱۷۳)       |
| معنى وضربا في الارض، الضريب، الضراب          |
| الإلحاف ومادة لحف                            |
| المس والألمس والأولق                         |
| الدين ومادة ودان،                            |
| مادة أبي                                     |
| مادة سفه (أنظر ص ۲۰۹ ـ ۲۰۱)                  |
| تفسير وأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى   |
| مادة وسئم»                                   |
| مادة وسئم»                                   |
| جِم فعل على فعل قليل في الأسهاء لا في الصفات |
| معنى الإصر والإصار                           |
| وَأَلَمُ اللهُ} شَكُلُ أَلِمِم وتخطئة الأخفش |
| مغنی وقیوم)                                  |
| تعريف وتوراة، ومذهب البصريين فيها            |
| الفرقان (أنظر ص ١٣٤)                         |
| المحكم والتشابه                              |
| أخر وأخر                                     |
| شرح وابتفاء الفتنة،                          |
|                                              |

| وام الصفحة                             | البحث                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۳۸۰                                    | معنى وكدأب آل فرعون،                    |
|                                        | رأي الفراء في ديرونهسم مثليهم، وتخطئته  |
| TAE-TAT                                | معنى والحيل المسومة، ومادة وسام،        |
| TAT                                    | معنى القنطار                            |
| ن بعد ما جاءهم العلم بغيًّا بينهم، ٣٨٦ | معنى دوما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلام |
| <b>TAY</b>                             | معنى سريع الحساب                        |
| TA9 - TAA                              | حذف النون من نحو دومن اتبعني،           |
|                                        | دخول الفاء في خبر الموصول               |
| <b>797</b>                             | إعراب واللهم،                           |
|                                        | احب وحب ٔ                               |
| <b>79</b> A                            | عدم إدغام الراء في اللام                |
| F99 : Y9A                              | اصطفى _ صِفوة                           |
| £** (799                               | ذرية اشتقاق الكلمة ولغاتها              |
| £*1 .£**                               | نذر، قبل ـ واللغات التي تستعمل بها .    |
| ٤٠٣،٤٠٢                                | الزكريا، وما فيه من اللغات              |
|                                        | معنى واللحراب،                          |
| £.0                                    | بشر ولغاتها                             |
|                                        | الحصور ومادة وحصر،                      |
|                                        | وعقر، ومشتقاتها                         |
|                                        | شرح والعشي والإبكار،                    |
|                                        | معنى والأكمة،                           |
|                                        | تخطئة أبي عبيدة في كلمة وبعض،           |
|                                        | معنى دمن أنصاري إلى الله على            |
|                                        | معنى والحواريين،                        |
| 610 611                                | ** / / / *                              |

| حث رقم المفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سم وعيسي، وتغريفه وتغريفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باهلة وتفسير مادتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ره و «يم» و «كم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مني دوجه النهاري ٢٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ممير الغائب في نحو ويؤده،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دة ودام، ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مني ډيلوون انسنتهم بالکتابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| متى الرباني ٤٣٦ ، ٤٣٦.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| منى دوله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً» ٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| منى ملء الأرض وتفسير المادة جي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سرح وإلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ١٤٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كة وبكة واشتقاق الكلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ادة وآمن،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هني تبغونها عوجاً ومادة «بغي»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لمة دتقاة، وتصريفها المد دتقاة، وتصريفها المدادة |
| م الأمر وحركتها، ومعنى وولتكن منكم أمة، ٤٥١ . ٤٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تبيض، و وتسود، وحركة حرف المضارعة بينين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عني والأمة، (أنظر ص ٢١٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مني وآناء الليل؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| هني والصر البطانة؛ ٤٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هني دعنت، وتفسير المادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سرح وها أنتم هؤلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ادة وعض، با۲۶، ۲۲۶ الله وعض،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ميل وفعلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لى، وأملى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| رقم الصفحة                                   | البحث                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| £7V                                          | مسومين والسومة                                 |
| £7A AF3                                      | أكل الربا أضعاناً مضاعفة                       |
| £74                                          | كظم الغيظ. وشرح مادة وكظم»                     |
| ٤٧٠ ة                                        | شرح وقد خلت من قبلكم سنن، وشرح الماد           |
|                                              | معنى دوليمحص الله الذين آمنوا، ومادة دمح       |
| £V٣                                          | معنى وأفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم      |
|                                              | شرح وكتابًا مؤجلًا، ومشابهاتها في الفرآن .     |
|                                              | شرح دوکاين من نبي،                             |
|                                              | معنی داد تحسونهم)                              |
| أغليظ القلب لانفضوا                          | شرح دفيها رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظ       |
|                                              | من حولك،                                       |
| £A& & £AY                                    | <b>ووما كان لنبي أن يغل،</b>                   |
|                                              | وشاور، وشرح المادة                             |
| £AA 6 £AV                                    | وأو لما أصابتكم مصيبة،                         |
| احياء عند ربيم، ٨٨٤                          | وولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بإ |
| £41 ، £4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | وولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيراً،    |
| 193                                          | والذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله.          |
| ٤٩٤،٤٩٣                                      | والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء،         |
| £97 (£90                                     | شرح ولتبلون في أموالكم وأنفسكم،                |
| £97                                          | الافتبذوه وراء ظهورهم،                         |
| £4V                                          | ولا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا،              |
| 54 A                                         | وما عندالله خو للأبراري                        |



# الأعلام الذين لهم تراجم في حواشي الكتاب

|     | . 1 | Г | • |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |      |     |     |      |     |     |       |          |      |     |     |   |
|-----|-----|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|----|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|----------|------|-----|-----|---|
|     |     |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | _ |    |    | :    | ڹ   | يو  | نو   | J   | jį  | 9 1   | رن       | ريو  | >   | اه  | Ī |
| 141 |     |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |      |     |     |      |     |     |       |          | امبو |     |     |   |
| ٤٠  |     |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |    | • |   |    | •  |      |     |     |      | ي.  | بار | م     | Ý        | دا   | ز   | بو  | Î |
| ٤٣  |     | • |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    | ۰  | (,   | ئۈ  | ļį  | بن   | ر!  | نمر | u     | ) i      | يد   | ع   | بو  | í |
| ٤٣  |     |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   | ۰ |   | ٠ | ٠ |   |    |   |   | ٠  |    |      |     |     | ٤)   | ,   | ال  | ن     | و ب      | مرا  | ع   | بو  | ſ |
| 00  |     |   |   |  |   |   |   | , |  |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |    |   |   |    | (  | بادة |     |     | بن   |     | ميا | عبا   | ) (      | شر   | خوة | Y   | ١ |
| 00  |     |   |   |  |   |   | ٠ |   |  |   |   |   |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   |    |   |   |    |    |      |     |     | ن    | ماه | ليا | , and | ن        | ر !  | م   | حة  | - |
| ۲۱  |     | ٠ |   |  | ÷ | ٠ |   |   |  |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |    |   |   |    |    |      |     |     |      |     | اني | +     | مة       | Ų.   | ä   | 7   | b |
| 73  |     |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |      |     |     |      |     | بد  | -1    | ن        | ,    | ليا | 1   | ì |
| 175 |     |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | : | ٠, | ({ | ر-   | الة | ن   | , بر | ي   | باس | لع    | ١,       | اشي  | ري  | زاز | ) |
| 77  |     | • |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   | ۰ |   |   |   | ٠ | 4 | ٠. |   |   | -  |    | ن)   | -   | 1   | t    | بر  | بد  | نے    | •)       | ىي   | ڙا  | نر  | Į |
| 13  |     |   |   |  |   |   |   | ٠ |  |   |   | ۰ |   |   |   | ۰ | ٠ | ٠ | ۰ |    |   |   |    | ۰  | (    | ان  | ۵   | ء    | بن  | و ا | 'n    | إع       | به ( | ٠.  |     | d |
| 37  |     |   |   |  |   |   |   | ۰ |  |   |   |   | ٠ | ٠ |   | ۰ |   |   |   |    | 4 |   |    |    |      | ć   | بز  | ٠.   | 4   | ų   | Į,    | بن       | å    | J   | عبا | b |
| 3.5 |     |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |      |     |     |      |     |     |       |          | ر بر |     |     |   |
| 00  |     |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |      |     |     |      |     |     |       |          | ٠ (  |     |     |   |
| 717 |     |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |      |     |     |      |     |     |       |          | ) ,  |     |     |   |
| 175 |     |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |      |     |     |      |     |     |       |          | (٦   |     |     |   |
| 171 |     |   |   |  |   |   |   |   |  | ٠ | ٠ |   |   |   |   | ٠ |   | ۰ |   | -  | ۰ |   |    |    | ٠.   | پير | ,,, | الف  | 4   | ويا | عا    | <u>.</u> | ,    | مام | ٺ   | b |
|     |     |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |      |     |     |      |     |     |       | 11       |      |     | -   | ٠ |

| رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ونس بن حبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لفقهاء والمحدثون والقراء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بوجعفر الملني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بو عبيد (القاسم بن سلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اسماعيل بن إسحاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| م سلمة (هند أم المؤمنين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لحسن البصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هزة بن حبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| زيد بن عدي بن نفيل (من الأحناف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| زيد بن أسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الشعبي (عامر بن شرحبيـل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شية بن نصاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عاصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الأعمشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فاطمة بنت أبي حبيش المحتمد المح |
| مالك بن الحرث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| معقل بن يسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نعيم بن مسعود (صحابي) ١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الشعراء والرجاز: ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن هرمة (إيراهيم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أبو الأحرز الحاني المو الأحرز الحاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابو جلده اليشكريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أبو دَوْيب الحَرْني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أبو النجم العجلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

أعشى باهلة

£0Y .....

| رقم المقمط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أعشى قيس (ميمون بن جندل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أمية بن أبي الصلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جرير 8٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الحطيثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الحويدرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خفاف بن ندبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دريد بن الصمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الراعي النميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الربيع بن زياد الربيع بن زياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سعد بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| السفاح بن بكيرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الشماخ ١٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طفيل الغنوي المناوي المن |
| عبيد بن الأبرص٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عبد الله بن الزبعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عبد بن الطبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| علىي بن زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| علقمة الفحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عمروين أخر الباهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عمرو بن كلثوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عمرو بن معد یکرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قعنب بن أم صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قيس بن خويلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کثیر بن عبد الرحمن ۲۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كعب بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ملحة        | 11 | ۴ | į |   |    | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _    | _    | _    |  | _ | _ |   | _ |    |    | _   | _  |    | _   | _        | _  | _  | _   |        | _   |          |          | _   |
|-------------|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|--|---|---|---|---|----|----|-----|----|----|-----|----------|----|----|-----|--------|-----|----------|----------|-----|
| ٤٠٧         |    |   |   | - |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | <br> | <br> |  |   |   |   |   |    |    |     |    |    |     | J        | یا | ز  | ن   | بو     | ت   | <u>.</u> | ئم       | J   |
|             |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |  |   |   |   |   |    |    |     |    |    |     |          |    |    |     |        |     |          |          |     |
| 209         |    |   |   |   | ٠. |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |      | <br> | <br> |  |   |   |   |   |    |    |     |    |    |     | <u>ş</u> | بر | <  | ٠   | الي    |     | فُو      |          | Ů.  |
| ٤٨          |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | <br> | <br> |  |   |   | - |   |    |    |     |    |    |     |          | 4  | چ  | بد  | لع     | ij. | ب        | لة       | 1   |
| 44          |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | <br> | <br> |  |   |   |   |   |    |    |     | ي  | نو | لغا | H        | J  | ,  | ; , | بن     |     |          |          | J   |
| 101         |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |      |      | <br> |  |   |   |   |   |    |    |     |    |    |     |          | ,  | Ŀ  | ۰   | -      | ن   | ٠.       | نير      | J   |
| 44          |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <br> | <br> | <br> |  |   |   |   |   |    |    |     |    |    |     |          | پ  | ç. | ما  | Ļ      | Į.  | نة       | ابا      | الد |
| 140         |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      | <br> |  | : |   |   |   |    |    |     |    |    |     |          | ç  | از | بي  | لذ     | 1   | فة       | اب       | الن |
| 707         |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      | <br> |  |   |   |   |   | (4 | ال | نها | ال | و  | رأب | ١,       | ٠  | ,  | ,   | ش      | ý   | 1 2      | پاة      | ئة  |
| ٤٠٣         |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | <br> | <br> |  |   |   |   |   |    |    |     |    |    |     |          |    | ċ  | ,   | ل<br>پ | II. | _        |          | وة  |
| 17          |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      | <br> |  |   |   |   |   |    |    |     |    |    |     |          | 4  |    | عا  |        | بو  | 7        | ِ<br>إلي | الو |
| 11          |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | <br> | <br> |  |   |   |   |   |    |    |     |    |    |     |          | e  | ح  | L   | -1     | ن   | ٠,       | يد       | ین  |
|             |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |  |   |   |   |   |    |    |     |    |    | کا  |          |    |    |     |        |     |          |          |     |
| <b>YY</b> A |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <br> |      |      |  |   |   |   |   |    |    |     | :  |    |     |          | 1  | è  | å   | į,     | ن   | ٥,       | ید       | i   |



| القافية رقم الصفحة | أول البيت |
|--------------------|-----------|
| حرف الممزة         |           |
| کفاءکفاء کفاء      | وجبريل    |
| هیاء ۲۰۶           | بادت      |
| £70 67             | أروتي     |
| بناء               | فإن       |
| حرف الباء          |           |
| جانبه              | أخوك      |
| الأريب             | أفلح      |
| صلیب ۸۳            | بها جيف   |
| تلييب ۸۳           | كأنه      |
| مرحب ۹۳            | وكيف      |
| دبيب               | كأنهم     |
| يصوب ١١٢           | فلست      |
| مجيب               | وداع      |
| نشب ۲۵۱            | أمرتك     |
| لعب ٧٠٤            | أني       |
| طلابها ووع         | عصائي     |
| المصابا            | وكائن     |
| جوابها             | تمييم     |

| رقم الصقحة | الدائية | أول البيت     |
|------------|---------|---------------|
| حرف الشاء  |         |               |
| YA1        | فشلت    | وكنت          |
| حرف البحاء |         |               |
| <i>w</i>   | راح .   | ألستم         |
| 108        |         | وجامل         |
| γν         |         | من فو         |
| ٣٠٤        | الرياح  | شنثت          |
| To7        | فاستريح | <b>سا</b> ترك |
| £\A        | النوابح | قفل للحوازيات |
| AE         | رعاً .  | يا ليت        |
| حرف البدال |         |               |
| ٠٥٧        | ردوا .  | وإن قال       |
| o£         | بمدا    | فأمد          |
| 140        | الجلد   | إلاً الأواري  |
| 44         | نديد    | أتيا          |
| 177        | _       | فقلت لحم      |
| 101        | -       | یسعی بہا      |
| 170        | غلدي    | ألآ أيهذا     |
| 178        |         | يحج مأمومة    |
| Ψ·Λ        |         | فقمنا         |
| TY3:       |         | الاغنياني     |
| <b>700</b> |         | فإن تدقنوا    |
| 773        | العضد   | ابني          |

| رقم العبقمية | الثالية   | أول البيت       |
|--------------|-----------|-----------------|
| حرف الراء    |           |                 |
| ٧٦           | خارا      | لما رطل         |
| AY           | منقر      | لعمرك           |
| AT           | منجحن     | كأنه            |
| W            | القاخر    | أقول            |
| 177          | حاضره     | وشر             |
| Y1           | القدور    | بنغالي          |
| YYY          | عسور      | إن العسير       |
| Yo7          | إزاري     | الا ابلغ        |
| YAY"         | القبور    | ثم بعد الفلاح   |
| mrs          | تجأرا     | فطاقت           |
| TY7          | . نأزرا   | فلا أب          |
| ToV          | جرجرا     | على لاحب        |
| TY*          | الأواصر . | عطفوا           |
| £•V          | سوار      | وشارب           |
| £.V          | ضنينا     | ولقد تسقطني     |
| £Y4          | شهارا     | من کان          |
| £Y4          | الأسحار . | بجد النساء      |
| £A0          | مشورا     | كأن القرنفل     |
| £A0          |           | وغناء           |
| £0Y          |           | أخورغائب        |
| £04 .,       | الفقيرا   | لا أرى الموت    |
| حرف السين    |           |                 |
| Yo.7         | لباسا     | إذا ما الضَّجيع |
|              |           |                 |

| أول البيت  | الفائية     | رقم الصفحة   |
|------------|-------------|--------------|
| سوی ان     | شوس         | £17          |
|            | حىرف العيسن |              |
| أمن ريحانة | هجرع        | AY           |
| فبكى بناي  |             | ١٠٣          |
| ئحل        | تبعا        | ٧٦           |
| عليك       | مضطجعا      | ٠٠٠٠         |
| ملً        | مطاع        | YTY          |
| وكأنهن     | يصدع        | TYY          |
| حلفت       | طائع        | YAE 3AY      |
| فيا عجباً  | مجاشع       | YA7          |
| ويحوح      | القصاع      |              |
| ء.<br>بکرت | لم تربع     |              |
| وكائن      | المقنما     |              |
|            | حرف الـفـاء |              |
| فكلتاهم    | لم تحنف     | 18V          |
|            | حرف الشاف   |              |
| علس        | طليق        | YAA          |
| أيا جارتا  | طارقة       |              |
| -3         | حرف الكاف   |              |
|            | حرف الحاف   |              |
| أقول له    | ذلكا        | 77           |
| مورثة      | نسائكا      | ۳۰٤          |
| فليا       | مالكا       | <b>T</b> 'TV |
| •          |             |              |

قريشي

واغفر

للما ..... المح

تكرما ..... ۹۷، ۲۷۳

| وقم المبقيحة | المانية   | أول البيت   |
|--------------|-----------|-------------|
| 108          | المتهدم   | مالي        |
| 14.          | أمامها    | شهدنا       |
| Y'1'         | يقومها    | وإني        |
| YYY          | اللجيا    | خيل         |
| ۲۷۰          | التماثم   | لا يمنك     |
| YY0          | دما       | لنا الجفنات |
| YAY          | الأمم     | وإن معاوية  |
| <b>T10</b>   | أن يتقدما | لعلي        |
| <b>TYA</b>   | فيظعلم    | هو الجواد   |
| YYY          | وأتعمى    | هزمت        |
| TE7          | زنيم      | وجاءت       |
| TTY          | الثواسم   | مشين        |
| £. *         | سليا      | ربة محواب   |
| £10          | حامها     | تراك        |
| £V7          | كرام ,    | وكائن       |
| £A£          | درهم      | فتغلل       |
| 841          | عيدمأن    | فها کان     |
| حبرف النبون  |           |             |
| £A           | تدان .    | واعلم       |
| ٤٨           | وديني .   | تقول ٰ      |
| ٥٤           |           | یا رب       |
| 170 : 171    | اليقين .  | فلو أنا     |
| ن د ۱٤٦      | يصطحبا    | تمال        |
| ۸۲           | بشمان .   | لعمرك       |
| AT           | شجينا     | لا تنكري    |
|              |           | **          |

| رقم الصفحة     | الثانية     | أول البيت    |
|----------------|-------------|--------------|
| 179            | اللجين      | وماء         |
| 17             | اللعين      | ذعرت         |
| TIT 1          | فليني       | تواه         |
| ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ | الجاهلينا   | ألا لا يجهلن |
| YAA            | فنبئيني     | دعي          |
| 791            | لمكانها     | دع الحمر     |
| Y4Y            | بليانها     | 76           |
| ٣٠٥            | الكاشحينا . | تريك         |
| ٣٠٥            | جنينا       | ذراعي        |
| £•V            | ضنينا       | ولقد         |
| TYE            | عريانا      | لا تخلطين    |
| TYE            | دانا        | کل امریء     |
| <b>ξ</b> Λ     |             | تقول         |
| <b>7</b> 70    | جهينا       | نتادوا       |
| ۳۰۰            |             | اجد          |
| TA4            | أنكرن       | رمن          |
| <b>ξΑΨ</b>     | فېننوا      | مهلا         |
| برف اليباء     | >           |              |
| ££             | غاویها      | _وكل         |
| <b>\$£</b>     |             | الظاعنين     |
| 177            | حادیها      | أما ابن عوف  |
| 11A            | أتى         | نبشري        |
|                |             |              |



| رقم المقحة |               |
|------------|---------------|
| فتمتعي ٤٢٥ | بكر <i>ت</i>  |
| طاسياً ۱۰  | كافأ          |
| وبيمها ۲۱  | کیا بینت      |
| سميع       | أصم           |
| جنيناً     | هجان اللون    |
| الحائض     | له قروء       |
| الرجيز     |               |
| าง เช่า    | نَادَوْهُمُ و |
| וציו       | .قالوا        |
| الله ١٣    | إن شت         |
| 77lū       | بالخير        |
| تآء        | ولا           |
| تقضی       | داينت         |
| - بعضا ً   | فمطلت         |
| ٧٦٠٠       | قد علمت       |
| يقلح ٧٦    | ان            |
| الطبخ      | تاملته        |
| مستصرخ     | ું.           |
| Ĭel λτ     | ٠٠٠<br>من     |

| وتم الصقحة    |          |
|---------------|----------|
| باتر ١١٤      | بات      |
| وجائير        | يقصد     |
| كاسر ٩٥       | ومسحه    |
| اعتمر         | لقد      |
| وضير ۲٦٦      | مغزى     |
| کشر کشر       | تقضى     |
| مېزى          | کم       |
| بالرجز        | حتى      |
| حس ۲۲۳        | وكم      |
| كالخزف كالخزف | أقبلت    |
| غتلف          | تخط      |
| لام الف       | تكتبان ( |
| قاف ۲۲        | قلنا     |
| الإياف        | لا تحسيى |
| رجله ۲۱۶      | وأنله    |
| هزله ۲۱۶      | ودقه     |
| مثله          | ما كان   |
| 79            | باسم     |
| طاميا         | كافا     |
| ٩١ مهمه       | ومخفق    |
| العمه العمه   | ومهمه    |
| التكلم        | عن       |
| کلع کلی       | وما عليك |
| 798 L         | صليت     |

أردد

٣٩٤ .....ليا

| مقحة | dı | ť | į | J |   |       |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |     |    |    |      |     | _  |     |    |
|------|----|---|---|---|---|-------|---|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|------|-----|----|----|------|-----|----|-----|----|
| 199  |    |   |   |   |   |       |   | - |   |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    | y  | از | قد |      |     |    |    |      |     | 5  | تاد | أم |
| 209  |    |   |   |   |   |       |   |   | , |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |   |   | ۰ |   |   | 4 | ġ. | عل | -  | ژ  |      |     |    |    | -    | مل  | ڄ  | ٠.  | قد |
| 209  |    |   |   |   |   |       |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |     |    |    |      |     |    | >   | وا |
| 209  |    |   | • |   | , | <br>, | ٠ | ۰ |   |  |   | ٠ |  |  |   | , |   | ** |   | ٠ | ٠ | ø | ٠ | ٠ |   |    | ي  |    | وا |      |     |    |    |      |     |    |     | إن |
|      |    |   |   |   |   |       |   |   |   |  |   |   |  |  | • | ز | L | مث | ¥ | ı |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |     |    |    |      |     |    |     |    |
| ٨3   |    |   |   |   |   |       |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |      |     |    |    |      |     |    |     |    |
| ٧٦   |    |   |   |   |   |       |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | <br> | . ; |    | J  | بيا. | فا  | Li | ċ   | إد |
| 729  |    |   |   |   |   |       |   |   |   |  | u |   |  |  |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ٥, | , .  |     | ما | ر  | 4    | -   | 2  | ċ   | إد |
| ٤٧   |    |   |   |   |   |       |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |   | ۰ | ۰ |   | ٠ |   |    |    |    |    | <br> | ن   | ı, | تد | ز    | .ير | تذ | Ļ   | 5  |

| <u>s</u> |   | , |   | , . |       |   |   |   | , |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |   |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     | •      | 7   | جا  | الز        | i . | نب  | 5  |
|----------|---|---|---|-----|-------|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|------|---|-----|---|---|---|---|----|-----|----|----|----|----|-----|--------|-----|-----|------------|-----|-----|----|
| ė.       |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |   |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |        |     |     |            |     |     |    |
| . ص      |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |   |     |   |   |   |   |    |     |    |    | i  | ځ  | جا  | از     | ii  | من  | ٠ (        | ب   | را  | pa |
| . ق      |   |   |   |     |       | ۰ | ٠ |   |   |   |   |      | ۰ |   |   | ۰    | ٠ |   |      | 1 |     |   | ٠ |   |   |    |     |    |    | ż  | Ļ  | ŕ   | Ą,     | y.  | , פ | س          | واء | 5   | l  |
| ο.       |   | , |   |     | ٠     |   |   | ۰ |   |   | ۰ |      |   |   |   |      | ٠ |   |      |   |     |   |   |   |   |    |     |    |    | ۰  | ٥  |     |        |     |     | غ          | ما  | ;   | Ĵ١ |
| 44       |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | ٠ |      |   | ۰ | ÷    |   | ٠   |   |   |   |   |    |     |    |    |    | 4  | اب  | చ      | 3   | ل   | 2          | ند  | أخ  | ما |
| 44       |   |   |   |     |       |   |   | ۰ | ۰ |   |   |      | 6 |   |   |      |   |   |      |   |     |   |   |   |   | 4  | ايا | بر | 4  | ,  | ن  | نرآ | الة    | į   | ماز | ы          | ب   | تاء | 5  |
| 80       |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |   |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |        |     |     |            |     |     |    |
| 00       |   |   |   |     | <br>٠ |   |   | ۰ |   |   |   | ٠    |   |   |   |      |   |   |      |   |     | ۰ |   |   |   |    |     |    |    |    |    | رة  | بغ     | Ĵ١  | رة  | و          | ٠,  | مر  | وا |
| **       | , |   |   |     |       |   |   | ۰ |   | ٠ |   |      | ٠ | ٠ |   |      |   |   |      |   | ٠   |   |   |   |   |    |     |    |    | ٠  | ,  | ن   | ń,     | ,   | ٥,  | آل         | رة  | ٠   |    |
| £44      |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |   |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |        |     |     |            |     |     |    |
|          |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |   |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |        |     |     | ار         |     | ال  |    |
| ٥٠٥      |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |   | <br> |   |   |   | <br> |   |   | <br> |   | , , |   |   |   |   | په | بو  | ~  | وز | بة | وا | لة  | j      | ورا | 200 | : <b>-</b> |     |     |    |
| 110      |   |   | r |     |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   | <br> |   |   | <br> |   |     |   |   | ٠ | t |    |     |    |    |    |    |     | ٠,     | ملا | y   | ۱_         |     |     |    |
| ۰۲۰      |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   | . ,  |   |   | <br> |   |     |   |   |   |   |    |     | 4  |    |    | لث | il. | ،<br>ت | یاه | ý   | ۱_         |     |     |    |
| ۷۲۵      |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |   |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |        |     |     | ١_         |     |     |    |
| ٥٢٩      |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |   |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |        |     |     | _          |     |     |    |



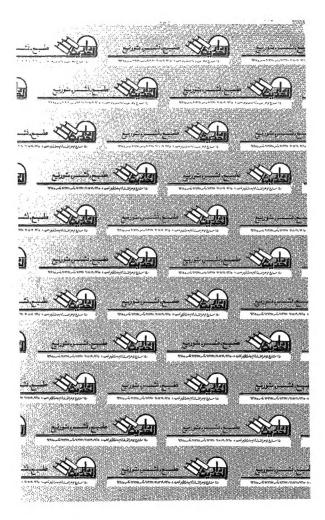

